#### **PREFACE**

#### I) General view on supplications

Supplications and ziyaaraat (salutations) are special modes of Islamic cognition. Nay, these are profound lessons in monotheism, creed, and ethics and from its characteristics are the explanation of Islamic laws and injunctions. It is not, as is generally understood, a ritual or a formality.

There are numerous incidental benefits related to invocations, some of which are as follows:

#### A) Relation:

By nature, man feels lonely and desolate in this world due to its difficulties, problems and sorrows and hence, is in continuous and eternal need of his Creator. Thus, it is essential that this relation with his Creator should be true, continuous and eternal, referring to Him in a state of humility, humbleness and feeling utterly lowly while begging.

#### B) Aim of supplication:

In a state of desperation, difficulty, poverty and their like, man pleads only with his Creator through invocation and Preface 2

supplication. This is due to his short sight, limited thoughts and ignorance of what awaits him in the hereafter. And that he is negligent of what Allah, the Almighty, intends of him and that which He has informed His Prophet (s.a.) in the explicit verse of His book

## "And I have not created the Jinn and the humans except that they worship Me."(1)

And like Ameerul Momineen (a.s.) said,

"Invocation (dua) is the essence of worship."(2)

Then, the creature, due to his excessive involvement in the transient world, forgets the quote of the Holy Prophet (a.s.) who said,

"The world is the field for the hereafter."

Whatever one gains in this world, its fruits will be seen only in the hereafter. Ameerul Momineen (a.s.) says,

"You should know this world is moving rapidly and nothing has remained out of it except last particles like the dregs of a vessel which has been emptied by some one. Beware, the next world is advancing, and that both of them have sons i.e. followers. You should become sons of the next world and not become sons of this world because on the Day of Judgement every son would cling to his father. Today is the day of action and there is no reckoning while tomorrow is the day of reckoning but there would be no (opportunity for) action".(1)

<sup>(1)</sup> Zaariyaat: 51

<sup>(2)</sup> Majmaul Bahrain, 2/442

Hence, it is obligatory on us that we prepare ourselves through reflection,

deliberation and deep thought in the ways of nature before death overtakes us. And it is also necessary that we take our own account before our account is taken.

#### C) Seeking Permission:

Indeed Allah the Almighty on account of His Mercy and Kindness for His weak and humble slave, has provided the method of invocation, so that it may enlighten him and guide him. Thus, whosoever intends that his prayers should be accepted, then Allah the Almighty has promised him thus,

#### "Call Me, I will answer you."

Therefore, when a person cannot fathom the manners of this world, then how is it possible that he understands the method of invocation by which His Mercy encompasses him? Without recognising the method and manners of invocation and supplication, how it is possible that its concepts are facilitated for him and provided unto him? Thus, it is essential for a person that he recognises the manner of invocations to attain its concepts. After acquiring the permission to pray, the questions that arise are as to with what we should invoke? How should we supplicate? In what way should we ask? So how should we recognise this proof who has been explained only by his Master? Therefore, it is necessary that we have a guide that we follow. Who is this guide? What is the method that we can follow step by step? What are the obstacles in the acceptance (of supplications)? And how can we remove these obstacles?

Preface 4

#### D) Guides towards the right path:

For the acceptance of prayers which we have already explained, the manifest proof for guidance towards Allah's right path, are the divine proofs for the creatures and those who have been termed as 'the gate of Allah through whom (Allah) is reached', and this is the best standard. As Allah the Almightysays,

#### "... and seek a medium to Him."(1)

They are the trusts of Allah among His creatures, and the gnostics whom the servants need, and they are the guides towards Allah, Glorified be He, the High. Therefore, the acceptance of supplication depends upon blessings and salutations upon them because they are the medium of dispelling the calamities and difficulties of this nation. They are the ones whom Allah the Almighty has attributed as the possessors of power to describe Allah the Almighty His Creatures, as he says in His Mighty Book,

## "... Purified is Allah from what they attribute except His sincere servants."(2)

Then who are these holy personalities? They are the Messenger of Allah (s.a.) and after him, his progeny (a.s.) as he has willed,

"Surely I leave behind you two most weighty things, Allah's Book and my progeny. If you hold unto them, you will never be misguided after me."

They are his holy and purified Ahle Bait (on them is all the best blessing and salutation). And in our times today, the

<sup>(1)</sup> Nahjul Balagha, Sermon 42

<sup>(1)</sup> Maaedah: 35

<sup>(2)</sup> Saaffaat: 16, 159

medium and the stretched rope between the Creator and His creatures, His trust among His creatures, His proof on His earth, is the Hujjat al-Zamaan, al-Mahdi, the Promised (may Allah the Almighty hasten his holy reappearance). As the Holy Prophet (s.a.) said,

" Mahdi is from my progeny. His name is my name. He will fill the earth with justice and equity like it would be fraught with injustice and tyranny."

These are the chosen ones who taught the creatures numerous supplication for worship. Their word is lower than Allah's word and higher than that of the creature. Whoever heard their saying the said, "Your word is light." None in the universe can describe Allah the Almighty but them and their word is proof upon all the creatures.

#### E) Lessons in invocation:

In Islamic teachings, it has been explained that invocation alone is not enough. Yes, it is essential that it is accompanied with action, efforts and perseverance. Then, the one who seeks sustenance, it is necessary that this invocation are supplemented with efforts. Similarly, the one who is in quest for knowledge and intends to keep away ignorance, it is obligatory that his supplication should be accompanied with striving towards acquisition of knowledge. Therefore, you see in our supplications, lesson on beliefs, ethics and Islamic injunctions. Let us take Doa-e-Jaushan Kabeer as an instance which contains concepts on monotheism. Or Doa-e-Makaarem al-Akhlaaq which comprises of discussions on nobility and ethics and it is necessary that a believer adorns

Preface 6

himself with these traits and characteristics. Doa-e-Abu Hamza-e-Thumaali shows the domination of divine mercy over divine wrath. Doa-e-Nudba explains for us the series of Allah's proofs (peace be on them all) among His creatures from Hazrat Adam (a.s.) to the Holy Prophet (s.a.) till Hazrat Mahdi (a.t.f.s.) and the tortures they faced from the people. Doa-e-Faraj elucidates that Hazrat Saahebuz Zamaan (a.t.f.s.) is the only heir of the Holy Prophet (s.a.) and will fill the earth with justice and equity like it would be fraught with injustice and oppression. By his reappearance, the statement, 'There is no god but Allah, Muhammad is Allah's Messenger and Ali is the slave of Allah' will become widespread, thereby resulting in the prevalence of Allah's (Purified and High be He) true worship.

#### II) General view on Ziyaaraat:

The elements discussed in the previous point of supplications and invocations, are equally applicable for this chapter. In other words, whatever was said concerning supplications is relevant for ziyaaraat as well, the only difference being as follows: Supplication is our conversation with our Creator Who there is none like Him. Whatever He desires, comes into existence without any hindrance or question, as He Himself declares,

'His affair is such that when He intends something , (He) simply says to it, 'Be', and lo! it is."(1)

But ziyaaraat are our conversation with Allah's sincere creatures and His infallible proofs, who cannot be paralleled by anyone from this nation. They are those whom Allah has

8

purified from all uncleanness and has created them pure, purified. Thus, whosoever desires to enter the gate of Allah, then they (a.s.) are the gates through whom Allah is approached. They are the medium towards Him and hence, their recognition, their love and treading on their path is obligatory. All these are summarised in one thing and that is ziyaarat. Literally, ziyaarat means to meet. It is our creed that their souls ascend towards the highest heavens and that they are alive, getting their sustenance (from their Lord). They look at us, hear our speech and reply to our salutations. As Ameerul Momineen (a.s.) narrates from the Holy Prophet (s.a.),

"Those who die among us, are not (actually) dead."

The belief of us Shias is against the Wahhaabis who think that as the Holy Prophet (s.a.) is dead, our relationship with him is like that with any other stone that can neither advance nor postpone. And also opposed to the Ghulaat who attribute divinity to Ameerul Momineen (a.s.). Allah is Higher than what the unjust believe, a big lie. We subscribe to the belief that Holy Prophet (s.a.) is the last Prophet but the most superior of them all. He is followed by his successors, the Holy Imams (a.s.). In our time today, Hazrat Mahdi (a.t.f.s.), the Promised One, is his successor.

So from among the manners of ziyaarat is that the one whose ziyaarat we are about to read, his recognition is a must. It is not possible for us to acquire the recognition of the Holy Prophet (s.a.) or the infallible Imams (a.s.) through the faulty or inadequate faculties available to us humans. Just as an ant,

in front of a huge mountain or a drop of water when compared to an ocean, are not worth a mention, we too when compared to these great personalities, are even smaller than the ant or the drop of water. Then how is it possible that we describe or recognise them? It is only Allah the Almighty Who knows them. Consequently, the only method to know them is through revelation. If we acquire any other mode of recognition, then indeed we will be among the doomed sects.

**Preface** 

Then what should be done? Now, the only way to describe the sun from the characteristics of its tongue, the ocean from its reflection in the mirror and the height of a mountain from the bird that flies over its top. Therefore, we should acquire the beliefs from these infallible and holy Imams (a.s.) so that we refrain from either of extremes nor we become among those who exaggerate (غلات). Hence, on divine command, we commence our ziyaarat with greetings and salutations in his presence, as a method of offering our respect and believing that, 'by his blessing are the creatures sustained and through his existence, the earth and the heavens are being firmly established.' Hence, we being among his flock and his guests, must necessarily greet him every morning with our salutations. We must offer our greetings as they have taught us and renew our allegiance with them. We should seek from Allah the Almighty with a blazing heart that He hastens his noble reappearance. This is what he (a.t.f.s.) has ordered us to do when he says,

'And pray most for the hastening of the reappearance, for certainly, it is your salvation.'

<sup>(1)</sup> Surah Yaaseen: 82

Preface

#### III) The method of invocation

In the previous chapter, you realised that invocation is a form of worship. Ameerul Momineen (a.s.) says,

'Invocation is the essence (lit. brain) of worship.'

Imam Reza (a.s.) informs,

'Supplication is the weapon of the Prophets.'

Allamah Majlisi (a.r.) in his book, 'Mishkaatul Anwaar', in the chapter, 'Aadaab al-Dua', writes, "Know that supplication is conversation with One who fulfills needs and in Whose presence desires are presented. So, it is necessary that man understands the meaning of invocation and that he calls out from the depth of his heart. The minimum manners that he observes while seeking his needs from his fellow-creatures like helplessness and powerlessness, he should observe the same while asking for his wants from Allah the Great, the Creator, the Sustainer and the Controller of all affairs. The basic manners that one observes while intending to ask something from a fellow human are numerous, some of which are as follows:

A) He knows what he is saying. So, when he talks with a great person, then his talk is not void of what he says or with a negligent heart. Then, even if he does not punish him, at least he won't pay heed to his pleas. Hence, it is essential that one is attentive while supplicating Allah the Almighty. He should know what he is speaking and the words that flow from his tongue, seeking seriously and earnestly. He should not plead in a half-hearted way, as Ameerul Momineen (a.s.) says,

"Allah does not accept the prayers of a negligent

- B) Surely the one who depends on another individual for dispelling his difficulties and calamities, then it is obligatory for him that he should be in perpetual service of the latter. Similarly, it is necessary that man should pray even while bestowed with bounties and should not turn away from Allah the Almighty on account of abundance of bounties and affluence.
- C) Indeed, one who is in need of his fellow creatures, offers worthwhile service to the bestower to such an extent that the latter becomes satisfied with him. Moreover, he refrains from doing all those things that the giver dislikes. The same applies with regards with Allah. Therefore, the one who worships Allah, he sees to it that his obedience is more and his invocation is nearer to acceptance (than the one who is not obedient). As the Holy Prophet (s.a.) says,

"One who calls without action is like an archer without a bow."(2)

D) From the conditions of an invocation's acceptance is the complete recognition of the Lord from Whom the desires are sought. Thus, whosoever knows the greatness of the King, the vastness of His Kingdom and the abundance of His treasures, will expect more from Him. It is narrated from reliable narrators that Imam Abul Hasan Musa al-Kazim (a.s.) has said,

"Some people asked Imam Sadeq (a.s.), 'we pray

<sup>(1)</sup> Behaarul Anwaar, vol. 93, p. 314, narrating from Eddah al-Daaee of Ibn Fahd Hilli.

 $<sup>(2) \</sup> Ibid., p.\,312, narrating from\,al\text{-}Da'waat\,of\,Raawandi.$ 

but why is it that our prayers are not accepted?' He (a.s.) replied, 'Because you invoke Whom you do not recognise."(1)

Similarly, it is narrated from the same Imam (a.s.),

"When you supplicate, then be positive that your needs are at the door (i.e. fulfilled)."(2)

- E) Another condition of acceptance of supplications is excessive seeking and asking because Allah the Almighty loves immoderation in supplication on account of His vast nobility, grace and unlimited mercy.
- F) One manner of invocation is to pray secretly. For, seeking needs in solitude is dearer to the nobles. Moreover, a prayer in isolation is nearer to sincerity and distant from ostentation.
- G) Observing the timings in which an invocation is supposed to be accepted. For surely, Allah the Almighty, has fixed some places and times for the acceptance of supplications. Therefore, in the invocations for the hasty reappearance of Imam Mahdi (a.t.f.s.), emphasis has been laid on special places and timings.
- H) Yet another condition and manner for supplication is a feeling of humility and pleading in supplication as is narrated from Imam Sadeq (a.s.),

"Whenever any one of you feel compassionate, then he should pray. Because a heart does not become compassionate but that it becomes sincere."(1) Preface 12

It is also a sign of the invocation's acceptance.

 Surely one who seeks an obligation from a great person, will first try to appease his servants and those around him, so that his desire is achieved quickly. Imam Sadeq (a.s.) says,

"Whenever any of you becomes ill, he calls a doctor and pays him. Whenever you have work with a king, you bribe the door-keeper and pay him. Similarly, when any matter disturbs you, fear Allah the Almighty, and purify yourself with a charity, less or more. Thereafter, enter the mosque and pray two rakat namaaz...."(2)

J) One who has some need, he will place the need of others in front of the nobles as a medium for his own need. It is narrated from reliable chain of narrators that Imam Sadeq (a.s.) said,

"Whoever gives precedence to forty people from among his brothers, prays for them and then prays for himself, his prays for himself as well for others are accepted."(3)

From the above tradition, we learn that whenever we intend to get our needs fulfilled infront of Allah the Almighty, it is necessary that we pray for our master Saahebuz Zamaan (a.t.f.s.) before asking for our desires. This is because certainly he (a.t.f.s.) is the master of bounties and the guide, the leader for the believers.

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 368, narrating from Tauheed of Shaykh Sadooq (a.r.)

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 305, narrating from Eddah al-Daaee of Ibn Fahd Hilli

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 345, narrating from Makaarem al-Akhlaaq of Shaykh Tabarsi.

<sup>(2)</sup> Ibid., vol. 91, p. 351, narrating from al-Mutahajjid wa al-Makaarim.

<sup>(3)</sup> Ibid., vol. 93, p. 383, narrating from al-Khesaal.

- K) Among the manner of prayers is the glorification of Allah the Almighty, and praising Him with greatness, generosity and nobility while supplicating. Hence, it is recommended that one should remember the bounties of Allah on himself as well as on others and then thank Him for the same. Of course, the greatest bounty is the love and mastership for the Holy Prophet (s.a.) and his infallible progeny (a.s.), specially their representative in our times today, Hazrat Mahdi (a.t.f.s.). We must indeed remember Allah the Almighty and thank Him for conferring this great bounty upon us.
- L) Among the important stipulation of an invocation is to send salawaat on the Holy Prophet (s.a.) and his progeny. For, one who as some need with a king, he will get some gifts for his confidentes and close ones so that they may intercede on his behalf and get his need fulfilled at the earliest. Imam Sadeq (a.s.) says,

"An invocation is remains veiled unless one sends blessings on Muhammad and Ale Muhammad."(1)

#### **Reminders:**

Significantly, we must remember:

1) It is obligatory on us that we do not despair if the prayers are not accepted quickly and our supplication for the quick reappearance of our master (a.t.f.s.) is not secured. For, such hopelessness and despair in a definite occurrence is tantamount to the denial of the Holy Prophet (s.a.) and the infallible Imams (a.s.). This

Preface 14

concept has been sweetly elucidated in the following tradition from Imam Sadeq (a.s.) when he says,

"Between the saying of Allah the Almighty, 'The prayers of you two (Moosa and Haroon) have been accepted'(1) and the drowning of Firaon, there was a gap of forty years."(2)

And Imam Reza (a.s.) states,

"Surely when a believer asks Allah-Mighty and Glorified be He- a need, the acceptance of his supplication is delayed, due to the love of his voice and the hearing of his lamentation."(3)

2) It is not permissible for anybody to despair and become despondent form the acceptance and non-security of his supplications, like saying, 'My sins are plenty and hence my prayers will not be accepted.' Then look at Firaon. Allah the Almighty gave him respite for such a long period of time due to His Kindness and Mercy that he may repent, truly and sincerely, and return to his Lord. (When he failed to do so) did Allah the Almighty accept the prayers of His Prophet (s.a.) against Firaon.

#### IV) Awaiting

#### A) The meaning of Awaiting:

It is an innate behaviour from which emanates the preparation for whom we are Awaiting. Thus, as the intensity of the

<sup>(1)</sup> Al-Kafi, vol. 2, p. 491, 493, Kitab al-Dua, The Chapter of Salaat on Prophet Muhammad (s.a.) and his purified progeny.

<sup>(1)</sup> Surah Yunus: 89

<sup>(2)</sup> Al-Kafi, vol. 2, p. 489, Kitab al-Dua, The Chapter of Slow Acceptance of Prayers.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 488.

Preface

Awaiting increases, the measure of preparation also is on the rise. For example, when we wait for a difficult examination that we fear, we will ready ourselves for discussions and debates in better ways and means for we do not know as to what question will be asked and in what manner. Therefore, this Awaiting should be done in an even better manner because we are waiting for none other than our master, Saahebuz Zamaan (a.t.f.s.). It is obligatory on us that we acquaint ourselves with the characteristics of our master, the Awaited One, from the transmitted traditions related from his infallible ancestors. Consequently, we will be certain that our Imam (a.s.) is the twelfth Imam, he is still alive from the day of his birth and will continue to be till he reappears. He will infuse a new life into the Shariah of the seal of the Prophets, Hazrat Muhammad Mustafa (s.a.w.a.), through the establishment of justice and uprooting evil. It is quite possible that this affair is brought to its completion in this very year or perhaps, may be postponed to another year. It all depends on the deeds of the Shias, as he (a.t.f.s.) has expressed his desire in one taugee',

"And had our Shias- may Allah grant them grace for His obedience- been united with their hearts in the fulfilment of the covenant imposed on them, they would not have been deprived of the blessing of our meeting. And indeed, they would have the good fortune of seeing us with true recognition and their verification concerning us. Then nothing conceals us from them except (those news) that reach unto us and which we dislike and don't expect from them."(1)

In another taugee' to Shaykh Mufeed (a.r.), he (a.t.f.s.) wrote,

#### The Essentials of Physical Awaiting:

Bodily Awaiting is an extension of awaiting from the heart. The one who waits perennially strives to keep away from sins and disobedience (of Allah). Hence, apart from always endeavoring to create a safe environment for his soul, he also tries ways and means to improve the others. Abu Baseer narrates from Imam-e-Sadeq (a.s.),

"Whoever desires to be among the companions of the Qaem (a.s.), then he should await, act with piety and good ethics while he is in a state of Awaiting. So if he dies and the Qaem rises after him (i.e. his death), his reward will be like the one who has found the time of the Qaem. Then strive and await, congratulations to you, O nation on whom is mercy."(1)

Here, we would like to mention a few traits that ought to be present in the one who awaits:

a) He should be aggrieved and distressed on account of his separation.

<sup>(1)</sup> Al-Ehtejaaj, Shaykh Tabarsi, vol. 2, p. 599, the tauqee' to Shaykh Mufeed.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 49.

#### 17

#### Rabeeul Anaam Fi Adeea-e-Khairil Anaam

- b) He should cry, make others cry and appear to cry for his separation.
- c) He should always remember the Imam (a.t.f.s.).
- d) He should distance himself from the people of this world and sinners.
- e) He should pray to Allah the Almighty for the safety of Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) and his early reappearance, mostly in those times when supplications are accepted.
- f) As the duration of his occultation increases, his craving for his Imam (a.t.f.s.) should increase by the day.
- g) Encouraging and exhorting the believers to pray for the reappearance of Imam-e-Zamana (a.t.f.s.).
- h) To be prepared every moment and every second for his reappearance.

#### B) The Excellence of Awaiting:

The Holy Prophet (s.a.w.a.) said,

"The best worship is to await the reappearance."(2)

Ameerul Momineen Ali Ibn Abi Taalib (a.s.) said,

"The one who awaits our affair is like the one who is soaked in his blood in the way of Allah."(1)

And in yet another tradition, Imam Sadeq (a.s.) gives glad tidings,

Preface 18

"One who dies among you while he is awaiting for this affair (i.e. reappearance of al-Mahdi), is like the one who is with the Qaem in his tent."

The narrator says that Imam Sadeq (a.s.) was quite for a moment and then said.

"Nay! He is like the who has fought alongside the Qaem with his sword."

Then he (a.s.) said,

"Nay! By Allah! He is like the one who has attained martyrdom in front of the Holy Prophet (s.a.w.a.)."(2)

#### C) Necessity of Awaiting:

It is narrated in 'Kamaaluddin' from Abdul Azeem al-Hasani (a.r.) that he said, "I went to Imam Muhammad Taqi (a.s.) to ask him about the Qaem, whether he is Mahdi or other than him? Before I could ask, he (a.s.) told me,

'O Abal Qasim! Surely the Qaem from us, he is the Mahdi. It is necessary to wait (for his reappearance) during his occultation, to obey him when he reappears and he is my third descendant.'"(1)

From whatever was discussed, we gather that all the Prophets (a.s.) and successors (a.s.) from Hazrat Adam (a.s.) to the last among them (s.a.w.a.) waited for the reappearance of Hazrat Saahebuz Zamaan (a.t.f.s.). Lastly, the Holy Quran orders.

 $<sup>(1) \</sup> Behaarul\,Anwaar, vol.\,52, p.\,140, narrating\,from\,al-Ghaibah\,of\,No'mani.$ 

 $<sup>(2)\</sup> Ibid., vol.\,52, p.\,125, narrating from Kamaaluddin of Shaykh Saduq\,(a.r.).$ 

 $<sup>(1)\ \</sup> Ibid., vol.\ 10, p.\ 104, narrating\ from\ Khesaal\ of\ Shaykh\ Saduq\ (a.r.).$ 

<sup>(2)</sup> Ibid., vol. 52, p. 126, narrating from Mahaasen of Barqi (a.r.).

## V) Reason for praying for Saahebuz Zamaan (a.t.f.s.)

In the previous chapter 'Awaiting', we came to know that waiting for Imam-e-Asr (a.t.f.s.) is one of the important concepts since all the Prophets (a.s.), successors (a.s.) and righteous ones are waiting for this great occasion to avenge their blood. And indeed Allah, Purified and High be He, has promised since the day He created mankind that He will avenge the blood of the oppressed, those who have been rendered weak and the blood that has been shed unjustly, particularly that of the leader of martyrs, Imam Husain (a.s.),through the son of Holy Prophet (s.a.), Hazrat Mahdi (a.t.f.s.). And this is a promise which is bound to be fulfilled and in conformity with His justice. The best method to hasten this divine promise for the manifestation of justice is to pray for the reappearance, for surely, he himself has ordered us to do the same, when he says,

"And pray more for the reappearance, for certainly that is your salvation."(1)

Therefore, among the important duties of the Shias is that they should pray for his reappearance, apart from the fact that it is beneficial for them. Moreover, it also helps in fulfilling some of the obligatory rights that they (a.s.) enjoy upon us. Hence, we see in the various books of supplications that each of the infallible Imams (a.s.) had different prayers for different places

Preface 20

and occasions, particularly our Imam Hazrat Mahdi (a.t.f.s.). So, it is essential that we particularise the condition and place of supplication so that we may tread the path of our leaders (a.s.). This concept is supported by the tradition on the authority of Imam-e-Sadeq (a.s.) when he says,

"If I find his time, I will serve him for my entire life."(2)

## VI) The Benefits of Praying for Imam-e-Asr (a.t.f.s.)

Praying for Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) comprises of advantages for both this world as well as the hereafter. Here, we shall mention a few of them, albeit briefly.

- A) Worldly Benefits in praying for Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) are as follows:
- 1) Leads to longevity as it (supplication) is a form of maintaining relations with Allah's Messenger (s.a.w.a.), for Imam-e-Baqer (a.s.) says,

"Maintaining (or patching) relations purifies actions, multiplies wealth, dispels calamities, simplifies accounting and postpones death."(1)

- 2) Repels difficulties and increases sustenance.
- 3) Leads to the acceptance of other invocations.
- 4) Is a cause for readying oneself for Imam's (a.s.) meeting, whether in sleep or awakening.

<sup>(1)</sup> Kamaaluddin, vol.2, p.377, ch.36.

<sup>(2)</sup> Yunus: 102.

 $<sup>(1)\</sup> Behaarul\,Anwaar, vol.\,52, p.\,92, narrating\,from\,al-Ehtejaaj\,of\,Tabarsi.$ 

<sup>(2)</sup> Ibid., vol. 51, p. 148, narrating from al-Ghaibah of No'mani.

#### 21

#### Rabeeul Anaam Fi Adeea-e-Khairil Anaam

- 5) Leads to augmentation of bounties.
- 6) Guarantees divine help for the one who prays and domination over his enemies. The evidence for this belief is the saying of Allah the Almighty,

## "If you help (the cause of) Allah, He will help you."(2)

- 7) Returning to this world at the time of his reappearance as we observe during the recitation of Doa-e-Ahd.
- 8) Ensures steadfastness on faith and safety from the mischief and destruction of the last era.
- 9) Keeps away divine punishment and chastisement.
- 10) Preparation and continuous asking of the believers for the reappearance of our master Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) from Allah the All-Powerful, the Obliger, is definitely a cause for the nearness of his reappearance and the quickness of his advent, as has come down in traditions.

#### B) Benefits in the Hereafter:

Allama Sayed Muhammad Taqi al-Isfahaani (a.r.) in the fifth chapter of his book, 'Mikyaal al-Makaarim', has discussed ten advantages for praying for Imam-e-Asr (a.s.). Here, we shall discuss a few of them, while keeping brevity in consideration:

1) Success in achieving the intercession of the Holy Prophet (s.a.w.a.) and his holy progeny (a.s.) on the day of judgement, and this is due to invoking the early

Preface 22

reappearance of his son, Hazrat Mahdi (a.t.f.s.).

- 2) The intercession of Hazrat Mahdi (a.t.f.s.) himself on the day of judgement.
- 3) Rewarding the labour of prophethood of Allah's messenger(s.a.w.a.) and arriving with his love.
- 4) Forgiveness of sins.
- 5) Reward of avenging the blood of Imam Husain (a.s.), the martyr, the oppressed.
- 6) Guidance through the light of the Holy Quran.
- 7) Becoming the most beloved creature of Allah, the High.
- 8) Intercession of seventy thousand sinners.
- 9) Contentment of heart on the day of judgement.
- 10) Equal to the reward of twenty Hajj and Umrah.
- 11) Fulfillment of a thousand desires on the day of judgement.
- 12) Angels pray for the forgiveness of the one who prays for the reappearance of Imam-e-Zamana (a.t.f.s.).
- 13) Leads to the fear of the accursed Shaitan and the breaking of his heart.
- 14) Obtaining one-third reward of all the creatures.
- 15) Glad-tidings and leniency at the time of death, barzakh and resurrection.
- 16) Reward of the one who is martyred under the banner of Hazrat Qaem (a.t.f.s.).

<sup>(1)</sup> Ibid., vol. 74, p. 111, narrating from al-Kaafi of Kulayni.

<sup>(2)</sup> Muhammad: 7.

#### 23

#### Rabeeul Anaam Fi Adeea-e-Khairil Anaam

- Any gathering in which reappearance of Hazrat Qaem (a.t.f.s.) is invoked is attended by the noble angels.
- 18) According to reliable traditions and authentic narration, supplicating for him in his occultation is much better than praying for him after his reappearance.(1)

## VII) Special Timings of Supplications for Reappearance:

Although invoking the reappearance of Imam-e-Asr (may Allah hasten his reappearance) is a desired action at all times, yet there are some special timings and occasions that are immensely emphasised in the traditions. The author of 'Mikyaal al-Makaarem'(2) has particularised the sixth chapter of his book on this very issue, the summary of which shall be presented hereunder. We shall also mention the supplication that has to be recited on these special occasions.

#### 1) The Day of Arafah (9th Zilhajj):

The invocation of Imam-e-Sajjad (a.s.) in Sahifa-e-Sajjadiyyah and that of Imam-e-Sadiq (a.s.) can be seen in this context.

#### 2) The Day of Eid al-Fitr:

The concerned supplications for this occasion can be seen in the book of 'Iqbaal al-A'maal' (of Sayed Ibn Tawoos (a.r.)), when a person sets out to perform the prayers of Eid al-Fitr or Eid al-Azhaa. We shall mention it, Inshallah, in this book later. It is also recommended to recite Doa al-Nudba on both

Preface 24

the above instances and includes the supplications that are to be recited when one intends to perform Namaz-e-Eid. Imam-e-Baqer(a.s.) said to Abdullah Ibn Deenar,

"O Abdallah! There is no Eid of the Muslims, whether Fitr or Azhaa, but that it increases the grief of Aal-e-Muhammad (s.a.w.a.).'

The narrator says, 'I enquired, Why is it so?' Imam (a.s.) replied,

'Because they (Aal-e-Muhammad) see their right in the hands of others."(1)

#### 3) The Day of Azha:

Whatever we have mentioned for Eid al-Fitr, applies on this day too.

#### 4) The Day of Earth's Expansion:

It is the 25th of Zeeqa'dah (when Allah expanded the earth). Praying for the reappearance of Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) and asking for his advent has been tremendously emphasised for this day, as can be seen in Iqbaal al-A'maal and Zaad al-Ma'ad (of Allama Majlisi (a.r.)). Some of the points in this context really make the hearts tremble, and hence, we shall mention a few of them over here as encouragement:

a) It (25th Zeeqa'dah) is the day when the reappearance of Imam-e-Zamana (a.t.f.s) has been promised. When a believer sees that this day of the year has arrived but his master has not come, he becomes sorrowful and his grief is aggravated, Thus, his intellect and belief exhort him to

<sup>(1)</sup> Mikyaal al-Makaarem, vol. 1, p. 298-515.

<sup>(2)</sup> Ibid., vol. 2, p. 1-51.

 $<sup>(1)\</sup> Behaarul\,Anwaar, vol.\,91, p.\,135, narrating\,from\,Elal\,al\text{-}Sharaae'.$ 

pray even more for the reappearance.

- b) On this day, divine mercy is spread and invocations are accepted. So, the believer for whom his Imam (a.t.f.s.) is dearer than his own self, his family, his children and his relatives, will pray from the depth of his heart for the removal of the difficulties of his master (a.t.f.s.).
- c) This day is of bounty conferred by Allah on His creation because He expanded the earth so that he may live in it and reside therein. Moreover, he can derive pleasures from the various kinds of bounties that grow from the earth, descend on it and inhabit it. When he realises that all these gifts bestowed on him are due to the blessing of his master (a.t.f.s.), he feels it as his duty to thank him through supplications in his favour. For sure, he is the medium of these bounties that cannot be overlooked.
- d) Traditions have underlined the significance of being engrossed in the remembrance of Allah, Mighty and Glorified be He, on this day. There is no doubt that praying for the reappearance of Imam-e-Asr (a.t.f.s.) is the best form of Allah's remembrance.

#### 5) The Day of Aashoora:

The authors of Iqbaal al-A'maal, al-Mazaar and Zaad al-Ma'ad have narrated a tradition from Imam al-Sadeq (a.s.) on the authority of Abdullah Ibn Sinaan (Allah's mercy be on him), which commences with the following sentence,

"O Allah! Chastise the transgressors who bore

Preface 26

enmity against your messenger....."(1)

The secret behind this invocation is the enormous calamity and torture that was afflicted on our master, Imam Husain (a.s.) on this day at Karbala. Allah the Almighty has promised that He will take revenge from those who oppressed him (a.s.) through our master, Imam-e-Zamana (a.t.f.s.), as spoken in the traditions. Thus, when a believer remembers on this day the calamities afflicted on the oppressed Imam (a.s.) and that Allah the Almighty has pre-destined somebody to avenge his blood, his belief and love exhort him to invoke and ask for the reappearance of this avenger from the King of the Heavens. Hence, such a demand has been recommended in this supplication. Moreover, the one who prays for this day will find an occasion whose reward cannot be measured by anyone except Allah the High and that is, seeking the revenge of the blood of Imam Husain (a.s.), the leader of the martyrs.

#### 6) The Night of 15th Sha'baan:

Since this night heralds the birth of our Master, Saahebuz Zamaan (a.t.f.s.), it is appropriate that the believers are busy in praying for him. It has come in traditions that supplications are accepted in this night.

#### 7) The 15th of Sha'baan:

One should prepare even more for supplications on this day than whatever has been discussed till now because doing so would imply following in the footsteps of Imam-e-Zamana (a.t.f.s.). For, when he (a.t.f.s.) was born, he prayed for his reappearance while he was in prostration, invoking,

<sup>(1)</sup> Ibid., vol. 101, p. 305.

اللهم أنجزلي وعدى، أتمم لي أمري، وثبّت وَطُأَ بي، واملا الأرض بي عدلاً وقسطاً.

"O Allah! Fulfil my promise for me, make my footsteps steadfast, and fill the earth with justice and equity through me."(1)

#### 8) The Month of Ramazan:

This month is the best for praying for the reappearance of Imam-e-Zamana (a.t.f.s.), especially its nights, because it is the month of invocations. Hence, traditions have ordered for the same and thus, the significance of reciting Doa-e-Iftetaah have been underlined in the nights of this month. Do not neglect this supplication for indeed, it is a noble and comprehensive prayer, encompassing the needs of both this world as well as the hereafter. Seqah al-Islam Muhammad Ibn Yaqub al-Kulayni (a.r.) has narrated on the authority of the infallible Imams (a.s.),

"The following supplication should be recited on the eve of the 23rd Ramazan, in prostration, standing or sitting, in any position possible. Moreover, it should be recited in all months, in any possible manner whatsoever and whenever you get the time. After praising Allah, Blessed and High, and salutations on the Holy Prophet (s.a.), say,

اللَّهم كن لوليك فلان بن فلان في هذه الساعة، وفي كلِّ ساعة ولياً

Preface 28

#### 9) The Sixth Night of the Month of Ramazan:

This supplication can be found in 'Al-Iqbaal', narrating from the book of Muhammad Ibn Abi Qurrah, and it is as follows: 'اللّهم لك الحمد، واليك المشتكى' till the end.

#### 10) The Eighth Day of the Month of Ramazan:

The importance of this invocation can be derived from Al-Iqbaal which we shall mention, Inshallah.

#### 11) The Twelfth Night of the Month of Ramazan:

The significance of this supplication too can be found in the aforementioned book.

#### 12) The Thirteenth Night of the Month of Ramazan:

This prayer is as follows: 'اللَّهِم انِّي أَدِينك بطاعتك،' till the end. Inshallah, we shall discuss this too.

## 13) The Eighteenth Day and the Nighteenth Night of the Month of Ramazan:

The importance of this invocation can be understood from the various invocations that have come down and narrated in 'Al-Iqbaal'. Of course, help is sought from Allah in all conditions.

#### 14) The Twenty First Day of the Month of Ramazan:

<sup>(1)</sup> Ibid., vol. 51, p. 13.

<sup>(1)</sup> Al-Kaafi, vol. 4, p. 162, 'The Chapter of Invocations in the Last Ten Days of the Month of Ramazan.'

Particularly after the morning obligatory prayers.

## 15) After Remembering the Difficulties of Imam Husain (a.s.):

Surely this is a way of helping him, as will be discussed in its proper place. This is supported by the narration of some of the righteous people who saw Imam-e-Zamana (a.s.) in dream while he was saying, 'Surely I will pray for the believer who remembers the difficulties of my ancestor, Imam Husain (a.s.), and follows it with supplicating for my reappearance and assisting me (in my task).'(1)

## 16) After reciting the ziyaarat of Imam-e-Zamana (a.t.f.s.):

This has been emphasised by the great Shaheed-e-Awwal, Muhammad Ibn Makki (a.r.), in his 'al-Duroos'.(2)

#### 17) At the time of crying due to Allah's Fear:

Surely, this is the best of times, when a person is proximate to Allah the Almighty and prayers are accepted. Thus, it is proper for a believer that he should remember his Imam (a.t.f.s) by praying for him, thereby fulfilling one of his (a.t.f.s.) rights that is obligatory on him (the believer). Muhammad Ibn Ali Ibn Husain al-Saduq (a.r.) relates from his chain that Mansoor Ibn Yunus Bazraj asked Imam al-Sadeq (a.s.) concerning a person who attempts to cry in his obligatory prayers till he actually starts crying. Imam (a.s.) replied,

'By Allah, it is the coolness of the eyes (i.e. it is

Preface 30

loved by Allah).'

And then he (a.s.) said,

'When you reach to this state, then remind him about me."(1)

I say, 'One should not fear about this command because the person concerned is the believer's Imam, and possesses some right on him. Hence, it is proper for every believing man and woman to act on the same, relating to the Imam of his time, for he will discharge his duty towards his master with his body as well as his tongue.'

## $\frac{18)}{\text{At the time of renewal of every bounty and}}$

Surely, Imam-e-Asr (a.t.f.s.) is the medium of every bounty and through him, calamities are dispelled. We have already mentioned that praying for his reappearance is a method of expressing our gratitude to him for he is the medium of all the bounties that are conferred on us. We should also not forget to send salutations on the Holy Prophet (s.a.w.a.) and his progeny (a.s.) on receipt of every bounty because surely they are the authorities on the divine bounties, as has come in Ziyaarah al-Jaame'ah and reliable & consecutive traditions.

#### 19) At the time of sorrow and grief:

As said before, it is found in the traditions that Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) prays for the one who supplicates for him. Thus, his (a.t.f.s.) prayer becomes the cause of dissipation of sorrows of the believer. It has come in

<sup>(1)</sup> Mikyaal al-Makaarem, vol. 2, p. 46.

<sup>(2)</sup> Al-Duroos, vol. 2, p. 16, Kitaab al-Mazaar.

<sup>(1)</sup> Wasaael al-Shiah, vol.7, p. 247, tradition no. 9240. Published by Moassasa-e-Aalal-Bait (a.s.).

#### 20) In Trials and Tribulations:

It is most appropriate to supplicate for the reappearance of Imam-e-Asr(a.s.) at such moments for the following reasons:

- a) It is the cause of his prayers (in our favour) as already mentioned.
- b) It is the cause of the supplications of the angels because they pray for the one who prays for an absent believer and their prayers are accepted, Inshallah.
- c) His (a.t.f.s.) command, 'And pray more for the hastening of the reappearance. For surely, this is your salvation."
- d) Supplication is a medium to reach unto him (a.t.f.s.) and he, in turn, is the medium of safety from difficulties, trials and tribulations.

#### 21) After the Prayers of tasbeeh:

That is, the prayers of Ja'far Ibn Abi Taalib (r.a.), particularly when you pray it on Friday. There is an invocation narrated by Imam Kazim (a.s.) for this occasion in Jamaal al-Usboo' and other books of supplications. May Allah the Almighty give us

Preface 32

and other believers the grace for its recitation. We shall mention this invocation in the supplications of Friday, Inshallah.

#### 22) Prior to praying for yourself and your family:

Authentic traditions have declared that true belief demands that one should pray for the reappearance of Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) before he prays for himself and his family. The concept of a quote from the Holy Prophet (s.a.) is as follows: "Surely a person will not be a believer till he considers Allah's messenger (s.a.w.a.) dearer than his own life, and the progeny of the Prophet (s.a.w.a.) more beloved than his own family, and finally, anything regarded by the Prophet (s.a.w.a.) as significant is more precious for him than what he considers as important.(1) There is no doubt that praying for the early reappearance of Hazrat Vali-e-Asr (a.t.f.s.) is among the most important affairs, through which hearts will gain peace and satisfaction. Hence, it is proper for a believer that before he starts praying for himself and his family, he should pray for the reappearance, thereby observing the due right of the Holy Prophet (s.a.w.a.).

#### 23) The Day of Ghadeer:

It is the day when Allah the Almighty chose Ameerul Momineen (a.s.) and the infallible Imams (a.s.) as masters over believers and the caliphs of the Seal of the Prophets (s.a.). It is this very mastership that has been inherited by Imam-e-Zamana, Hazrat Mahdi (may Allah hasten his reappearance) from his honourable forefathers (a.s.). On this

<sup>(1)</sup> Al-Amaali of Shaykh Saduq (a.r.), p. 274, Majlis 54; Ehqaaq al-Haq, vol.9, p. 392, 393.

day, when the believer sees that the usurpers are dominant, the oppressors overwhelming and the protector of religion concealed, his believe and love force him to pray for his (a.t.f.s.) early reappearance and his comfortable emergence. For certainly, it is the day of the covenant's renewal, the given oath, and praying for the reappearance of Imam-e-Asr (a.t.f.s.).

#### 24) All possible times, day and night:

The evidence of this statement lies in the tradition related by Faiz bin al-Mukhtar from Imam Ja'far al-Sadeq (a.s.) when he (a.s.) was asked concerning the ziyaarat of Imam Husain (a.s.), 'Is there any particular time for this visitation, which we can call as the best time?' Imam (a.s.) retorted,

"Visit him at all times and whenever possible. Indeed, his visitation is the best thing. Whoever visits him more, has indeed performed abundant goodness and whoever does less, he will get lesser reward. Make yourself free for his ziyaarat. For, the good deeds are multiplied during this act and this is the time when the angels descend for his visitation."(1)

## 25) When you attend the gatherings of the opponents and the usurpers of the Imams' (a.s.) rights:

Whenever we attend such gatherings, it is obligatory on us to pray for the reappearance of Imam-e-Zamana (a.t.f.s.). Yunus Ibn Zibyaan says that I asked Imam-e-Sadeq (a.s.), 'May I

Preface 34

be sacrificed for you, what should I say when I attend the gatherings of the Bani Abbas ?'(1) He (a.s.) replied,

"When you are with them and remember us, then say,

'O Allah! Provide us comfort and joy, for surely, whatever You desire, occurs'."(2)

It is clear that the last sentence of this comprehensive but brief supplication is actually invoking for the reappearance and the manifestation of the rightful government, when he (a.s.) says,

'For surely, whatever You desire, occurs.'

Moreover, it is also evident that this prayer, in these words, is for dissimulation (taqaiyyah) and there is no particularity for it. The only benefit that one can draw from this is the supplication for reappearance, its exhortation and one's readiness, while attending such unfriendly congregations, to pray for an early reappearance, which Allah, Mighty and Glorified, has promised on account of His obligation and nobility. Certainly, the reappearance is near.

#### **26) Invoke Constantly For Forty Days:**

Any worship that is performed for forty days successively, has special effects and particular advantages. Therefore, we find numerous traditions from the infallible Imams (a.s.) in this regard, underlying its significance, generally and specifically. As for the general, there is a famous tradition that has come

<sup>(1)</sup> Behaarul Anwaar, vol. 101, p. 98, narrating from Kaamil al-Ziyaaraat of Ibn Qoolwayh.

<sup>(1)</sup> To imply Bani Abbas, the narrator has used code words.

<sup>(2)</sup> Behaarul Anwaar, vol. 101, p. 151, narrating from Kaamil al-Ziyaaraat.

down in various authentic books and is as follows: "One who purifies himself for forty days for Allah, fountains of wisdom will flow from his heart to his tongue." Numerous quotes from Imams (a.s.) with similar meanings have been related. Now, for some instances of the special traditions. Allama Majlisi (a.r.) writes in Behaar al-Anwaar, narrating from the Tafseer of al-Ayyaashi that Fazl Ibn Abi Qurrah says, 'I heard Imam-e-Sadeq (a.s.) say,

"Allah revealed to (Prophet) Ibraheem (a.s.) that soon a child will be born to him. He passed on the good news to his wife, Sarah, who exclaimed in disbelief, 'What! Will I give birth now when I am old?' On this, Allah again revealed to Ibraheem (a.s.) that she will indeed give birth. But, her progeny will be chastised for four hundred years because she refuted My statement.'

#### Imam (a.s.) continues,

'When the punishment continued incessantly on the Bani Israel, they wailed and cried to Allah for forty days. Thus Allah revealed to Moosa (a.s.) and Haroon (a.s.) to save them from the clutches of the tyrant Firaon. Consequently, the chastisement of one hundred and seventy years was deducted from their decreed punishment. The same applies for you too. If you do as the Bani Israel did (i.e. supplicate unceasingly), then Allah will bring our salvation near. But if you do not do as they did, then the affair will come to pass as destined."(1)

Preface 36

The author of Mikyaal al-Makaarim says that this tradition indirectly exhorts the recitation of Doa-e-Ahd, taught by Imam-e-Sadeq (a.s.) for forty mornings successively and that one should not be negligent of it.

#### 27) The Month of Muharram:

Whenever a believer see atrocities afflicted on the chosen Imams (a.s.) by their enemies, his faith in them, his love for them and his grief for them, exhort him to avenge their blood and the oppression committed against them. This is not possible in these times at all except by praying for the reappearance of Hazrat Mahdi (may Allah hasten his reappearance), as is evident.

## VIII) Places Emphasised for Supplicating for Imam-e-Zamana (a.t.f.s.):(1)

As emphasis has been laid on the times of supplication for Hazrat Mahdi (a.t.f.s.), similarly some places have also been underlined, where additional importance has been laid on praying for his reappearance. These are either in following in his (a.t.f.s.) footsteps or due to some traditions that have come down in this regard or some wisdom understood only by the people of understanding. Anyhow, some of these places are as follows:

#### 1) Masjid al-Haraam:

It is evident that Allah's House is the place of acceptance of all prayers. Thus, whoever is aware of its importance and greatness in front of Allah, Blessed and High, and in the eyes

<sup>(1)</sup> Behaarul Anwaar, vol. 4, p. 118, vol. 52, p. 131, narrating from Tafseer al-Ayyaashi.

of the Imams (a.s.), prays for the reappearance of Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) in this house. Shaykh Saduq (a.r.) relates in Kamaaluddin that Muhammad Ibn Moosa Ibn Mutawakkil narrates from Abdullah Ibn Ja'far al-Himyari (may Allah have mercy on him) who says, "I asked Muhammad Ibn Usman al-Amri (the second deputy, may Allah have mercy on him), 'Did you see Saahebul Amr (a.t.f.s.)?' He answered, "Yes. My last meeting with him (a.t.f.s.) in the House of Allah while he was saying,

'O Allah! Fulfil for what you have promised me.'"(1)

In another tradition from the same chain, Muhammad Ibn Usman al-Amri (a.r.) says, 'I saw him holding the curtain of Ka'bah at the Mustajaar while he was saying,

'O Allah! (Help me to) take my revenge from my enemies.'"(2)

#### 2) At Arafaat:

According to the supplication of Imam Sadeq (a.s.) for this place on the day when the Hajis stay in Arafaat, Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) does come over here, and the same can also be found in the supplication available in Zaad al-Ma'ad. We too have made a mention of it over here in the supplications of Arafah. Those desirous of reading it, can refer

Preface 38

to it.

#### 3) The Cellar (Sardaab):

The place from where Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) disappeared, in the city of Saamarra, Iraq. For the significance of invoking in this place, one can refer to the various books of ziyaaraat.

#### 4) Spots dedicated to Imam-e-Zamana (a.t.f.s.):

These are the blessed places which he has blessed by his visitation like Masjid-e-Kufa, Masjid-e-Sahlah, Masjid-e-Sa'sa'a, Masjid-e-Jamkaraan, etc. For, the sign of those who love is that when they see those stops that have been visited by their beloved, they remember his ethics, feel pained by his separation and pray for him. Nay, they acquaint themselves with places where he had stopped, and his halts, just as a sign of their love for him. Hence, it is proper for a sincere believer, that when he enters the Blessed Cellar or sees any of the aforementioned spots, he should remember the attributes of his master. The attributes of beauty, majesty and perfection. He should also think about his (a.t.f.s.) enemies and deviated ones, as to why they detest him (a.t.f.s.). He feels extremely pained when he sees all these things and prays from the depth of his heart to the Almighty to hasten the reappearance of his master and fulfil his desires by repelling the enemies and helping his associates. This is in addition to the fact that the aforementioned noble spots are the places of his worship and prayers. Therefore, it is appropriate that the believer treads in the footsteps of his master. Certainly, the supplication for his reappearance and removal of his difficulties is indeed the best worship and the most important invocation.

<sup>(1)</sup> Kamaaluddin, vol. 2, p. 440, chapter 43.

<sup>(2)</sup> Ibid.

#### 5) The Shrine of Imam Husain (a.s.):

When a believer realizes the atrocities faced by Imam Husain (a.s.), the leader of the martyrs, and the calamities afflicted on him (a.s.) and his family, he is filled with grief and sorrow. He is also aware that it is Mahdi, the Promised One, who will avenge the blood of Imam Husain (a.s.). Thus, his wisdom exhorts him and his love for the Ahle Bait (a.s.) impels him to pray for the reappearance of Imam-e-Zamana (a.t.f.s.), the supplication of a lover inclined to his beloved. The evidence of this lies in the tradition of Abu Hamza Thumali in the 79th Chapter of Kaamil al-Ziyaaraat, narrating from Imam-e-Sadeq (a.s.). While discussing the places of these ziyaaraat, after praying for Imam Husain (a.s.), Imam-e-Sadeq (a.s.) says,

"And you send blessings on all the Imams (a.s.) as you send salutations on Husain (a.s.). Then say, 'O Allah! Complete Your words through them, fulfil Your promise through them.."(1)

In another instance, he (a.s.) says,

"Then place your head on the grave of Imam Husain (a.s.) and invoke,

'O Allah, Lord of Husain, cure the heart of Husain (a.s.). O Allah, Lord of Husain, seek the blood of Husain.'(2)

Preface 40

The reason is quite apparent since it is Imam Mahdi (a.t.f.s.) who will avenge the blood of Imam Husain (a.s.) and cure his heart by taking revenge from his enemies and murderers.

#### 6) The Shrine of Imam Reza (a.s.):

In Kaamil al-Ziyaaraat, after salutations on each of the Imams (a.s.), you say,

"O Allah! Send salutations on Your proof and Your slave, the Qaem among your creatures, a complete, eternal salutation. Through it, You hasten his reappearance and help him..."(1)

## 7) The Shrines of Imam Ali Naqi (a.s.) and Imam Hasan al-Askari (a.s.) in Saamarra:

Praying for the reappearance of Imam Mahdi (a.t.f.s.) is the best thing to take us closer to them (a.s.), to please them and to gain proximity towards them. For details, one can refer to the chapter of ziyaaraat of all the Imams (a.s.) in Kaamil al-Ziyaaraat. It can be said that certainly this prayer (for the reappearance) is among the most important duties of the creatures in every place which has some particularity and respect. Allah, Highis His Honour, says,

"..houses which Allah has permitted to be

<sup>(1)</sup> Behaarul Anwaar, vol. 101, p. 180.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 185

<sup>(1)</sup> Ibid., vol. 102, p. 46.

### raised and in which His Name is remembered."(1)

Indeed, this supplication (for reappearance) is the best of remembrances, the most beloved for the people of vision and the most important for those who derive lessons. Hence, it is necessary that it should be given priority during the nights as well as the days.

#### IX) Recognition:(2)

#### Birth:

Hazrat Mahdi (a.t.f.s.) was born in the night of 15th Sha'baan, 255 A.H. at dawn. Notwithstanding the claims of the deniers who refute his existence, Allah the Almighty, manifested him when the Umayyide and Abbaside Caliphs were determined to kill him in order to extinguish Allah's light. But none of them succeeded in challenging Allah the Lord of the servants in His Command. Is it possible for them to change what Allah has ordained? Thus, on this auspicious day, Imam Hasan al-Askari (a.s.) saw the birth of his son, the awaited one, since ages and through him, divine promise was fulfilled.

#### **Imamat:**

He was hidden from his enemies and none could see him except a few trusted Shias till the year 260 A.H., when Imam Hasan al-Askari (a.s.) was martyred and Imamat was transferred to him (a.t.f.s.). Although he was hidden from the people, there were few specially appointed representatives who could see him and acted as agents between him and the

Preface 42

Shias for the solution of their problems. They were the medium him and his followers. These special deputies (Nawwaab-e-Arba') were four in number and their names were as follows: a) Usman Ibn Saeed Amri b) Muhammad Ibn Usman Ibn Saeed Amri c) Husain Ibn Rauh Nawbakhti and d) Ali Ibn Muhammad Seymouri.

#### The Major Occultation:

The four special deputies acted as agents till the year 329 A.H., the year that marked the commencement of the Major Occultation (Ghaibat-e-Kubra). It was a period that had been prophesied by the past Prophets (a.s.) and the infallible Imams (a.s.). Also, it marked the beginning of a severe test for the Muslims, till the realisation of divine promise through his reappearance.

In the year 329 A.H., the door of special deputyship was closed. Whoever claims this esteemed position after this year, then surely he is a liar and a cheat. In the traditions of the infallible Imams (a.s.), the benefit drawn from an occult Imam is likened to the advantage taken from a sun when it goes behind the clouds. The sun continues to be a source of life and its continuity despite its apparent concealment.

During this occultation, numerous people had the fortune to attend to his presence and got the opportunity to visit him but none claimed special representation. These were the ones who saw the sun with the belief of their hearts.

There were some non-Shias too who had the good fortune of his visitation. They were Sunnis and some of them were even sinners and transgressors. But when they repented sincerely for Allah's sake, his love entered their hearts.

<sup>(1)</sup> Surah Noor: 36.

 $<sup>(2) \</sup> Taken from the book 'Saheefah al-Mahdi' of Jawaad Qayyoomi.$ 

Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) also sent signed letters (tauqee'aat) to some Shia scholars for the solution of problems and new matters.

The Shias, during this period of the major occultation, are facing the most severe test which is without precedence. In the traditions, it has been likened to the time of Hazrat Nuh (a.s.) due to the scarcity of his helpers and friends. O Allah! Hasten his reappearance and make easy his emergence.

#### **Conclusion:**

Finally, we pray to the Almighty Allah to accept this humble offering from our side. We know that our contribution is of hardly any significance as far as efforts are concerned. Nevertheless, we hope for His Mercy and seek His Forgiveness. Finally, we say,

"O Master! Surely harm has afflicted us and our families. And we have come with only a handful of provisions. But you give us full measure in return. Surely, Allah rewards those who give charity."(1)

The ink has dried but the tears continue to flow as the pain of separation from the beloved continues to pinch the heart. Yet, the eternal medicine called hope, provides us some relief, and assures, 'Be patient, he will come.' But the moot question is 'When?' As the days and nights are passed in heartrending invocations and supplications, eyes are gradually losing their sight, backs are slowly developing a curve and bones are creaking, hairs are turning silver and death seems a looming fact, the only shriek that disturbs the stillness of the night, says,

44

"O Master! When will you see us and we see you, while you are raising the flag of victory."

O Allah! Please accept from us.

<sup>(1)</sup> Surah Yusuf: 88

#### **CHAPTER ONE**

## DAILY SUPPLICATIONS AND INVOCATIONS

#### 1) Supplicating every morning and evening:

Common sense and divine texts support this fact. A wise and knowing person will never doubt the importance of best preparation for this significant task. For, it entails fulfillment of some of the rights that our master, Saaheb al-Asr wa al-Zamaan (a.t.f.s.) enjoys over us. And hence, the supplicant adorns his days and nights with such beautiful deeds. Don't you see how slaves and servants present themselves before their masters and lords every morning and evening, expressing their willingness to serve and gratitude for the bounties? Then surely, we are more worthy of this because we know that all that Allah, Mighty and Glorified be He, has bestowed upon us of the abundant bounties and innumerable obligations, it is only due to the holy blessings of our master, Imam-e-Zamaana (a.t.f.s.). We shall prove this in its appropriate place with the necessary arguments.

#### **Daily Supplications & Invocations**

46

So, it is essential that you present yourself with all your limbs and total existence, every morn and eve, in his presence. You should know that you are being watched and heard as he (a.t.f.s.) sees you although you don't see him (a.t.f.s.) as he make preparations for the one whom he loves and cares for. As he (a.t.f.s.) wrote to Shaykh Mufeed (a.r.),

"Surely we are not negligent of your affairs nor are we unmindful of your remembrance. Had it not been so, calamities would have descended upon you and enemies would have overpowered you..."(1)

It is narrated in Kafi, through a chain of narrators, from Furaat Ibn al-Ahnaf, who narrates from Imam Sadeq (a.s.) that he (a.s.) said,

"You may leave anything but don't forsake reciting the following supplication every morning and evening:

اَللَّهُمَّ ابِّى أَصُبَحُتُ أَشُتَغُفِرُكَ فِي هَلَاالصَّباحِ وَفِي هَلَا الْيَوُمِ لِأَهُلِ رَحِجَمَتِكَ وَ أَبُرَءُ اِلْيُكَ مِنُ أَهَلِ لَعُنتِك، اَللَّهُم ابِّي أَصُبَحُتُ أَبُرَءُ اللَّيُكَ فِي هَذَا الصَّباحِ مِمَّنُ نَحُنُ بَيْنَ ظَهُرا نيهِم مِنَ الْمُشُرِكِينَ وَمِمَّا كَانُوا فِي هَذَا الصَّباحِ مِمَّنُ نَحُنُ بَيْنَ ظَهُرا نيهِم مِنَ الْمُشُرِكِينَ وَمِمَّا كَانُوا فِي هَا اللَّهُمُ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقينَ، اللَّهُمَّ اَجُعَلُ مَا أَنْزَلُتَ مِنَ يَعُبُدُونَ النَّهُمُ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقينَ، اللَّهُمَّ اَجُعَلُ مَا أَنْزَلُتَ مِنَ

<sup>(1)</sup> Behaarul Anwaar, vol. 53, p. 175, narrating from al-Ehtejaaj of Shaykh Tabarsi(a.r.)

لِوَجِهِ رَبِّي ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (١)

#### 2) Doa al-Ahd (The Supplication of Covenant)

Among the famous and renowned supplications, is Doa al-Ahd. Imam al-Sadeq (a.s.) says, "Whoever recites this invocation for forty mornings, he will be among the helpers of our Qaem (a.t.f.s.). If he dies (before the reappearance), Allah will raise him from his grave and for each word that he utters (of this doa), Allah will grant him one thousand good deeds and erase one thousand of his misdeeds."(2) The doa is as follows:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النُّوْرِ الْعَظِيمِ وَرَبَّ الْكُرُسِيَّ الرَّفِيْعِ، وَرَبَّ الْبَحْرِ اللهُمَّ رَبَّ الظَّلَ وَالْحَرُوْرِ، المَّلَّ وَالْحَرُوْرِ، الطَّلَّ وَالْحَرُوْرِ، وَمَنْزِلَ الطَّلَّ وَالْحَرُورِ، وَمَنْزِلَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَرَبَّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْاَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ.

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ، وَبِنُوْرِ وَجُهِكَ الْمُنِيْرِ وَمُلْكِكَ الْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

يَا حَيًا قَبُلَ كُلَّ حَيِّ وَيَا حَيَّا بَعُدَ كُلَّ حَيِّ وَيَا حَيًّا جِيْنَ لَا حَيَّ، يَامُحُيِي الْمَوْتِي وَيَا حَيًّا جِيْنَ لَا حَيَّ، يَامُحُيِي الْمَوْتِي وَمُمِيْتَ الْاحَيَاءِ، يَاحِيُّ لاَ اللهَ الاَّ اَنْتَ.

اَللَّهُمَّ احْفَظُ اِمَامِ الْمُسُلِمِيْنَ بِحِفْظِ الْإِيْمَانِ، وَانْصُرُهُ نَصُراً عَزِيْزاً، وَافْتَحُ لَهُ فَتُحاً يَسِيراً، وَاجْعَلُ لَهُ وَلَنَا مِنْ لَدُنْكَ سُلُطَاناً نَصِيراً اَللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاناً وَفَلاَناً وَالْفِرَقَ الْمُخْتَلِفَةَ عَلَىٰ رَسُولِكَ وَوُلاَةِ الْامْرِ بَعْدَ رَسُولِكَ وَوُلاَةِ الْامْرِ بَعْدَ رَسُولِكَ وَالْاَئِمَةَ مِنْ فَضُلِكَ رَسُولِكَ وَالْاَئِمَةَ مِنْ فَضُلِكَ رَسُولِكَ وَالْاَئِمَةَ مِنْ فَضُلِكَ وَالْاقْرَارِ بَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَالتَّسُلِيمَ لِاَمْرِكَ وَالْمُحَافَظَةَ عَلَى مَاامَرُتَ بِهِ لاَ بُتَغِي بِهِ بَدَلاً وَلا اَشْتَرَى بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً.

اَللَّهُمَّ اَهُدِنِیُ فِیمَنُ هَدَیْت، وَقِنِی شَرَّ مَاقَضَیْت، اِنَّك تَقُضِی وَلاَ یُقُضی عَلَیْك،ولاَ یَذُلُّ مَنُ وَّالَیْت، تَبَارَکُت وَتَعَالَیْت، سُبُحانك رَبَّ لَیُنت، سُبُحانك رَبَّ الْبَیْت، تَقَبَّلُ مِنّی دُعَائِی، وَمَا تَقَرَّبُتُ بِهِ اِلَیْكَ مِنُ خَیْرٍ فَضَاعِفُهُ لِیُ الْبَیْت، تَقَبَّلُ مِنّی دُعَائِی، وَمَا تَقَرَّبُتُ بِهِ اِلَیْكَ مِنُ خَیْرٍ فَضَاعِفُهُ لِیُ الْبَیْت، تَقَبَّلُ مِنّی دُعَائِی، وَمَا تَقَرَّبُتُ بِهِ اِلَیْكَ مِنُ حَیْرٍ فَضَاعِفُهُ لِیُ اَضُعَافاً كَثِیرَة، وَآتِنَا مِنُ لَّدُنك رَحْمَةً وَّاجُراً عَظِیْماً، رَبَّ مَا اَحْسَنَ مَا اَضُعَافاً كَثِیرًة، وَآتِنَا مِنُ لَّدُنك رَحْمَةً وَّاجُراً عَظِیْماً، رَبَّ مَا اَحْسَنَ مَا اَبْتَلَتَنِی، وَاَعُولَ مَا عَافَیْتَنِی، وَاَحُثَرَمَا سَتَرُتَ اَبْتَلَتَنِی، وَاَعُولَ مَا عَافَیْتَنِی، وَاکْثَرَمَا سَتَرُت عَلیْقِ، فَلَك الْحَمُدُ یَا اِلْهِی كَثِیراً طِیّباً مُبَارَكاً عَلیُهِ، مِلُ ءَ السَّمُواتِ عَلیْ، فَلَك الْحَمُدُ یَا اِلْهِی كَثِیراً طِیّباً مُبَارَكاً عَلیُهِ، مِلُ ءَ السَّمُواتِ وَمِلُ ءَ الْاَرُضِ وَمِلُءَ مَایَشَاءُ رَبِّی كَمَا یُحِبُّ وَیَرُضی، وَکَمَاینُبُغِی

السَّماءِ الى الْارُضِ فِي هذا الصَّباحِ وَفِي هذَاالْيَوُمِ بَرَكَةً على أَوْلِيائِكَ وَعِقَاباً عَلَىٰ أَعُدائِكَ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنُ والاك وَعادِ مَنُ عاداك، اللَّهُمَّ وَالِ مَنُ والاك وَعادِ مَنُ عاداك، اللَّهُمَّ انْحَتِمُ لِي بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ كُلَّمَا طَلَعَتُ شَمُس أَوُ عَرَبَتُ، اللَّهُمَّ اغْفِرُلي وَلوَالِدَيَّ وَارُحَمُهُمَا كَمَارَبَّيَانِي صَغِيراً، اللَّهُمَّ عَرَبَتُ، اللَّهُمَّ اغْفِرُلي وَلوَالِدَيَّ وَارُحَمُهُمَا كَمَارَبَّيَانِي صَغِيراً، اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي للمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاحَيَاءِ مَنْهُمُ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْمُواتِ الْلَّهُمُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْمُواتِ اللَّهُمُ وَالْمُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَةُ وَلَى اللَّهُمُ وَالْمُواتِ اللَّهُمُ وَالْمُولُولِي اللَّهُمُ وَالْمُ مُنْ اللَّهُمُ وَالْمُ مُنْ اللَّهُمُ وَالْمُولُولِي اللَّهُمُ وَالْمُولُولِي اللَّهُمُ وَالْمُلْعِمُ وَالْمُولُولِي اللَّهُمُ وَالْمُفْولِي اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُهُمُ وَالْمُولُولِي الْمُعْفِيلُ وَالْمُولُولِي الْمُعْمَالِمُ اللْمُؤْمِولِي الْمُولُولِي اللْمُولُولِي الْمُولِي الْمُعْمِولِي اللْمُولِي الْمُؤْمِولِي اللّهُ الْمُؤْمِولِي الْمُؤْمِولِي الْمُسْلِمُ اللْمُؤْمِينَ وَالْمُولِي الْمُؤْمِولِي الْمُؤْمِولِي الْمُؤْمِولِي الْمُؤْمِولُولِي الْمُؤْمِولِي الْمُؤْمِولُولِي الْمُؤْمِولِي الْمُؤْمِولُولِي الْمُؤْمِولُولِي الْمُؤْمِولُولِي الْمُؤْمِولُولِي الْمُؤْمِولِي الْمُؤْمِولُولِي الْمُؤْمُولُولِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمِولُولِي الْمُؤْمِولُولُولُولُولِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِي الْمُؤْمِ

<sup>(1)</sup> Al-Kafi, vol. 2, p. 529, Kitab al-Dua, Bab al-Qaul Inda al-Sabaah wa al-Masaa.

<sup>(2)</sup> Misbaah al-Zaaer, p. 235, Behaar al-Anwaar, vol. 102, p. 111.

5

اَللَّهُمَّ بَلَّغُ مَوُلَانَا الْإِمَامَ الْهَادِى الْمَهُدِى الْقَائِمَ بِاَمُرِك، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ، عَنُ جَمِيْعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، فِي عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ، عَنُ جَمِيْعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، فِي مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، سَهَلِهَا وَجَبَلِهَا وَبَرَّهَا وَبُحُرِهَا، وَعَنِّى وَعَنُ وَعَنُ وَاللَّهُ مِنَ الصَّلُواتِ، زِنَةَ عَرُشِ اللَّهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه، وَمَا أَحْصَاهُ عِلْمُهُ وَاجَاطُ بِهِ كِتَابُهُ.

اَللَّهُمَّ اِنِّى أُجَدِّدُ لَهُ فِي صَبِيحةِ يَوْمِى هذا وَمَا عِشْتُ مِنُ اَيَّامِى، عَهَداً وَعَقُداً وَبَيْعَةً لَهُ فِي صَبِيحةِ يَوْمِى هذا وَمَا عِشْتُ مِنُ اَيَّامِى، عَهَداً وَعَقُداً وَبَيْعَةً لَهُ فِي عُنُقِى لَا اَحُولُ عَنْهَا وَلاَ اَزُولُ اَبَداً.

اَللَّهُمَّ اَجُعَلْنِي مِنُ اَنصارِهٖ وَاعُوانِهٖ وَالذَّابِّينَ عَنهُ، وَالْمُسَارِعِينَ اِلَيهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ، وَالْمُحَامِينَ عَنهُ، وَالْمُسَابِقِينَ اللَّهُ فَي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ، وَالْمُحَامِينَ عَنهُ، وَالسَّابِقِينَ اللَّي اللَّهُ اللَّ

اَللَّهُمَّ اِنُ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْمَوْتُ، الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَىٰ عِبَادِكَ حَتُماً مَّقُضِيّاً، فَاخُرِجُنِي مِنُ قَبُرِي، مُؤتزِراً كَفَنِي، شَاهِراً سَيُفِي، مُجَرَّداً قَنَاتِي، مُلَبَّياً دَعُوةَ الدَّاعِي فِي الْحَاضِرِ وَالْبَادِي.

اَللَّهُمَّ اَرِنِى الطَّلُعَةَ الرَّشِيدَةَ وَالْغُرَّةَ الْحَمِيدَةَ وَاكْحَلُ نَاظِرِى بِنَظُرَةٍ مِنِّى اللَّهُمَّ اَرِنِى الطَّلُعَةَ الرَّشِيدَةَ وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ بِهِ مَنْهَجَهُ وَاسُلُكُ بِي مَحَجَّتَهُ، وَانْفِذُ اَمُرَهُ وَاشُدُدُ اَزُرَهُ، وَاعْمُرِ اَللَّهُمَّ بِهِ بِلاَدَكُ وَاحْي بِهِ مَحَجَّتَهُ، وَانْفِذُ اَمُرَهُ وَاشُدُدُ اَزُرَهُ، وَاعْمُرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلاَدَكُ وَاحْي بِهِ عَبَادَكَ، فَإِنَّكَ قُلُتَ وَقَولُكَ الْحَقُّ: (( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ اَيْدِي النَّاس)).

فَاظُهِرِ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِيِّكَ وَابُنَ بِنُتِ نَبِيّك، الْمُسَمّىٰ بِاسُمِ رَسُولِك، حَتىٰ لَا يَظُفَرَ بِشَيئً مِنَ الْبَاطِلِ الاَّ مَزَّقَهُ، وَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُحَقَّقَهُ.

وَاجْعَلُهُ اللَّهُمَّ مَفُزَعاً لِمَظُلُومِ عِبَادِكَ، وَنَاصِراً لِمَنُ لاَّ يَجِدُ لَهُ نَاصِراً غَيْرَكَ، وَمُشَيَّداً لِمَا وَرَدَ مِنُ غَيْرَكَ، وَمُشَيَّداً لِمَا وَرَدَ مِنُ اَحْكَامِ كِتَابِكَ، وَمُشَيَّداً لِمَا وَرَدَ مِنُ اَعْلاَم دِيْنِكَ وَسُنَن نَبيّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.

وَاجْعَلْهُ اَللَّهُمَّ مِمَّنُ حَصَّنْتُهُ مِن بَاسِ الْمُعْتَدِينَ.

اَللّٰهُمَّ وَسُرَّ نَبِيَّكَ مُحَمَّداًصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.بِرُوْيَتِهِ وَمَنُ تَبِعَهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.بِرُوْيَتِهِ وَمَنُ تَبِعَهُ عَلَىٰ دَعُوتِهِ، وَارْحَمِ اسْتِكَانَتَنَا بَعُدَهُ.

اَللّٰهُمَّ اكُشِفُ هاذِهِ الْعَمَّةَ عَنُ هاذِهِ الْاُمَّةِ بِحُضُورِهِ، وَعَجَّلُ لَنَا ظُهُورَهُ، وَعَجَّلُ لَنَا ظُهُورَهُ، وَعَجَّلُ لَنَا ظُهُورَهُ، وَنَهُمُ يَرَوُنَهُ بَعِيُداً وَنَرَاهُ قَرِيباً بِرَحُمَتِكَ يَااَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ.

Then strike your right thigh with your hand thrice and say,

الْعَجَلَ، يَامَوُ لاَ يَ يَاصَاحِبَ الزَّ مَانِ.

#### 3) Supplication in the wee hours of each day

A day is divided into twelve parts, of which each part is called an hour. Each hour is attributed to one of the twelve Imams (a.s.) in which we are expected to seek help and intercession from the concerned Imam (a.s.). Learned scholars, in their distinguished works, have discussed about the deeds of the night and the day. According to them, the last and the twelfth hour of the day is dedicated to the twelfth Imam (a.t.f.s.), unseen from the eyes of the people. They have mentioned the

52

following invocation that is to be recited at this hour:

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 86, p. 345, narrating from Kaf'ami and others.

### **CHAPTER TWO**

# INVOCATIONS IN THE QUNOOT OF PRAYERS

#### 1) Doa-e-Qunoot of Ameerul Momineen (a.s.)

The author of the book "al-Mustadrak" narrates from the book "Al-Zikraa" of Shaykh Shaheed who says that Ibn Abi Aqeel says that Ameerul Momineen (a.s.) used to recite the following invocation in his qunoot,

اَللَّهُمَّ اِلَيُكَ شُخِصَتِ الْأَبُصَارُ وَنُقِلَتِ الْاَقُدامُ وَرُفِعَتِ الْأَيُدي وَمُدَّتِ الْلَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَنَجُواهُمُ فِي الْاَكْسُنِ، وَاللَيْكَ سِرُّهُمُ وَنَجُواهُمُ فِي الْاَكْسُنِ، وَاللَيْكَ سِرُّهُمُ وَنَجُواهُمُ فِي الْاَكْمَالِ، رَبَّنَا افْتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.

اَللّٰهُمَّ اِنَّانَشُكُو اِلۡيُكَ فَقُدُ نَبِيَّنَا وَغَيْبَةِ اِمَامِنا وَقِلَّةَ عَدَدِنا وَكَثُرَةَ اَعُدَائِنا وَتَظَاهُرُ الْاَعُداءِ عَلَيْنا وَوُقُوعَ الْفِتَنِ بِنا، فَفَرَّجُ ذَلِكَ اَللّٰهُمَّ بِعَدُلٍ تُظُهِرُهُ وَاِمَامِ حَقَّ نَعُرِفُهُ اللهَ الْحَقَّ آمِينَ رَبَّ الْعَالَميينَ . (١)

#### Invocations in the Qunoot of Prayers

He says, "Imam Sadeq (a.s.) used to exhort his followers to recite the aforementioned supplication after the Kalemaat al-Faraj (..... الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله العليم الكريم....)

#### 2) Doa-e-Qunoot of Imam-e-Sajjad (a.s.)

The majestic Sayyed, Ali Ibn Tawoos, in his book 'Mohij al-Da'waat', during a lengthy tradition, has narrated the following supplication,

اَللَّهُمَّ انَّ جِبِلَّةَ الْبَشَرِيَّةِ وَطِباعَ الْإِنسَانِيَّةِ وَمَا جَرَتُ عَلَيْهِ تَرُ كِيباتُ النَّهُ مِيَّةِ وَالْعَقَدَتُ بِهِ عُقُودُ النَّشُئِيَّةِ، تَعْجِزُ عَنُ حمُلِ وارِ داتِ النَّفُسِيَّةِ وَانْعَقَدَتُ بِهِ عُقُودُ النَّشُئِيَّةِ، تَعْجِزُ عَنُ حمُلِ وارِ داتِ اللَّقُضِيَّةِ، اللهِ ما وَقَقَتَ لَهُ أَهُلَ الْإصْطِفَاءِ وَأَعَنتَ عَلَيْهِ ذَوي الْإجْتِبَاءِ.

اَللّٰهُمَّ وَانّ الْقُلُوبَ فِي قَبُضَتِكَ وَالْمَشِيَّةَ لَكَ فِي مَلْكَتِكَ، وَقَدُ تَعُلَمُ أَيُ رَبَّ مَاالرَّغُبَةُ اللّٰهُمَّ وَاقِعَةٌ لأَوْقاتِها بِقُدُرَتِكَ، واقِفَةٌ بِحَدَّكَ مِنُ الرَادَتِك، والبِّفَةُ الْأَعْلَمُ أَنَّ لَكَ دَارَ جَزَاءٍ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرَّ بِحَدَّكَ مِنُ الرَادَتِك، وَإِنِي لَأَعْلَمُ أَنَّ لَكَ دَارَ جَزَاءٍ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرَّ مَثُوبَةً، وَأَنَّ أَنَاتَكَ أَشَبَهُ الْأَشُياء مَثُوبَةً، وَأَنَّ لَكَ يَوُما تَأْخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ، وَأَنَّ أَنَاتَكَ أَشَبَهُ الْأَشُياء بِكَرَمِك، وَأَلْيَقُهَا بِمَا وَصَفْتَ بِهِ نَفُسَكَ فِي عَطُفِكَ وَتَرَةٌ فِكَ وَأَنْتَ بِكَرَمِك، وَأَلْيَقُهَا بِمَا وَصَفْتَ بِهِ نَفُسَكَ فِي عَطُفِكَ وَتَرَةٌ فِكَ وَأَنْتَ بِالْمِرُ صَادِ لِكُلِّ ظَالِمٍ فِي وَحِيمٍ عُقْبَاهُ وَسُوءٍ مَثُواهُ.

اَللَّهُمَّ وَاِنَّكَ قَدُ أُوسَعُتَ حَلُقَكَ رَحُمَةً وَحِلُماً، وَقَدُ بُدَّلَتُ اُحُكَامُكَ، وَغُيَّرَتُ سُنَنُ نَبِيَّكَ، وَتَمَرَّدَ الظَّالِمُونَ عَلَى خُلَطَاءِكَ، وَاسْتَبا حُوا حَريمَك، وَركِبُوا مَرا كِبَ الْإِسْتِمُرَارِ عَلَى الْجُرُأَةِ عَلَيْك

ٱللَّهُمَّ فَبَادِرُهُمُ بِقُواصِفِ سَخَطِكَ وَعَواصِفِ تَنْكَيِلاتِكَ وَاجْتِثاثِ

<sup>(1)</sup> Mustadrak al-Wasaael, vol. 1, p. 319.

غَضَبكَ، وَطَهَّر البلادِ مِنْهُمُ وَاعْفُ عَنْها آثارَهُمُ، وَاحْطُمُ مِن قاعاتِها وَمَظَانَّهَا مَنَارَهُمُ، وَاصُطَلِمُهُمُ بِبَوَارِكَ حَتَّىٰ لَا تُبُقِ مِنْهُمُ دِعَامَةً لِنَاجِم وَلا عَلَماً لِآمٌ وَلا مَنا صاً لِقاصِدِ وَلا رائِداً لِمُرْتادٍ.

اَللَّهُمَّ اَمُحُ آثارَهُمُ وَاطُمِسُ عَلَىٰ أَمُوالِهِمُ وَدِيارِهِمُ،وَامُحَقُ أَعْقَابَهُمُ وَافُكُكُ أَصُلَابَهُمُ، وَعَجَّلُ إلىٰ عَذَابِكَ السَّرُمَدِ انْقِلَابَهُمُ، وَأَقِمُ لِلُحَقِّ مَناصِبَهُ وَاقَدَحُ لِلرَّشَادِ زِنادَهُ،وَأَثِرُ لِلنَّارِ مُثيرَهُ وأَيَّدُ بِالْعَوُنِ مُرْتادَهُ، وَوَقُرُ مِنَ النَّصُر زَادَهُ، حتَّىٰ يَعُوُدَ الْحَقُّ بجدَّتِهِ وَيُنيرَ مَعَالِمُ مَقَاصِدِهِ، وَيَسُلُكُهُ أَهُلُهُ بِاللَّمْنَةِ حَقَّ سُلُوكِهِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْيٍءٍ قَديرٌ. (١)

#### 3) Doa-e-Qunoot of Imam Bager (a.s.)

The following invocation is narrated on the authority of Imam Bager (a.s.) which he used to recite in his qunoot,

يَامَنُ يَعُلَمُ هُوا جَسَ الَّوائِرِ وَمَكَامِنَ الضَّمَائِرِ وَحَقَائِقَ الْحَوَاطِرِ، يَامَنُ هُوَ لِكُلِّ غَيْبِ حاضِرٌ وَلِكُلَّ مَنْسِيٍّ ذاكِرٌ وَعَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قادِرٌ وَإلَى الْكُلِّ نَاظِرٌ، بَعُدَ الْمَهَلُ وَقَرُبَ الْأَجَلُ وَضَعُفَ الْعَمَلُ وَأَرَابَ الْأَمَلُ وَآنَ الْمُنْتَقِلُ، وَأَنْتَ يِااللَّهُ الْآخِرُ كَمَا أَنْتَ الْأَوَّلُ، مُبيدُ مَاأَنْشَأْتَ وَمُصَيَّرُهُمُ إِلَى الْبِلِيٰ وَمُقَلَّدُهُمُ أَعُمالَهُمُ وَمُحَمَّلُها ظُهُو رَهُمُ إلىٰ وَقُتِ نُشُورهم، مِنُ بَعُثَةِ قُبُورهم، عِنْدَ نَفُخَةِ الصُّور وَانشِقاق السَّماء بالنُّوروَالُخُرُوجِ بالمَنشَر إلىٰ ساحَةِ الْمَحْشَرِ، لاتَرُتَدَّ إلَيْهِمُ أَبْصَارَهُمُ وَأَفْئِدَتُهُمُ هَوَاءٌ، مُتَراطِمِينَ فِي غُمَّةٍ مِمَّااَسُلَفُواوَمُطالَبِينَ

بِمَا اَحْتَقَبُواوَمُحَاسَبِينَ هُنَاكَ عَلَىٰ مَاارُتَكَبُوا، الصَّحَائِفُ فِي الْأَعْنَاقِ مَنْشُورَةٌ، وَالأَوْزارُ عَلَى الظُّهُورِ مَأْزُورَةٌ، لَا انْفِكَاكَ وَلا مَناصَ وَلا مَحيصَ عَنِ القِصاصِ.

Invocations in the Qunoot of Prayers

قَدُأَقُحَمَتُهُمُ الْحُجَّةُ وَحَلُّوا فِي حَيْرَةِ الْمَحَجَّةِ وَهَمُس الضَّجَّةِ، مَعُدُولٌ بِهِمُ عَنِ الْمَحَجَّةِ إِلاٌّ مَنُ سَبَقَتُ لَهُ مِنَ اللَّهِ الْحُسني، فَنَجا مِنُ هَوُلِ الْمَشُهَدِ وَعَظيمِ الْمَوْرِدِ، وَلَمُ يَكُنُ مِمَّنُ فِي الدُّنيا تَمَرَّدَ وَلا ﴿ عَلَىٰ أَوْلِياءِ اللهِ تَعَنَّدَ، وَلَهُمُ اسْتَبْعَذَ وَعَنُهُمُ بِحُقُوقِهِمُ تَفَرَّدَ.

اَللَّهُمَّ فَإِنَّ الْقُلُوبَ قَدُ بَلَغَتِ الْحَناجِرَ وَالنُّفُوسَ قَدُ عَلَتِ التَّرَاقِيَ وَالْأَعْمَارِ، وَلَكِنُ لِمَا تُعانِي مِنُ رُكُوبِ مَعا صيكَ وَالْخِلافِ عَلَيْكَ فِي أُوامِرِكَ وَنَواهيكَ، وَالتَّلَعُّبِ بأُولِيائِكَ وَمُظاهَرَةِ أَعُداءِكَ

اَللَّهُمَّ فَقَرَّبُ مَا قَدُ قَرُبَ، وَأُورِدُ مَا قَدُ دَني، وَحَقَّقُ ظُنُونَ الْمُوقِنينَ، وَبَلَّغِ الْمُؤْمِنِينَ تَأْمِيلَهُمُ مِنُ إقامَةِ حَقَكَ وَنَصُر دينَكَ وَإِظُهار حُجَّتِكَ وَ الْإِنْتَقَام مِنُ أَعُدَاءِكَ . (١)

#### 4) Another doa-e-qunoot from Imam Bager (a.s.)

"من لا يحضره الفقيه", Shaykh Saduq (a.r.) in his magnificent work while discussing about the qunoot of Namaaz-e-Watr and Namaaz-e-Jum'ah, narrates from Imam Bager (a.s.),

"Qunoot of Friday is glorifying Allah's Majesty and blessings upon His Prophet (s.a.w.a.)",

<sup>(1)</sup> Mohij al-Da'waat, p. 49.

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 51.

and then proceeded with the following invocation... The same invocation has been narrated by Sayyed Ali Ibn Tawoos (a.r.) through his chain of narrators terminating at Imam Baqer (a.s.) who advises, "After you have finished praying for yourself during Friday prayers, say,

اَللَّهُمَّ تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ، فَلَكَ الْحَمُدُ رَبَّنا، وَعَظُمَ حِلْمُكَ فَعَفَوْتَ، فَلَكَ الْحَمُدُ رَبَّنا، وَيَسَطَّتَ يَدَنُكَ فَاعُطَنْتَ، فَلَكَ الْحَمُدُ رَبَّنا،وُجُهُكَ اَكُرَمُ الْوُجُوهِ، وَجِاهُكَ اَكُرَمُ الْجِاهِ، وَجِهَتُكَ خَيْرُ الْجهاتِ، وَعَطِيَّتُكَ اَفْضَلُ الْعَطِيَّاتِ وَاهْنَاؤُها، تُطَاعُ رَبَّنا فَتَشُكُرُ، وَتُعُصىٰ رَبَّنا فَتَغَفِرُ لِمَن شِئْتَ، فَلَكَ الْحَمُدُ، تُجيبُ الْمُضطرَّ وَتَكْشِفُ الضُّرَّ وَتُنجى مِنَ الْكَرُبِ الْعَظِيْمِ، وَتَقُبَلُ التَّوْبَةَ وَتَشُفِي السَّقيمَ وَتَعَفُّو عَنِ اللَّمُذُنِب، لأيجزي آحَدٌ بالآئِك وَلا يَبُلُغُ نَعُمائكَ قَوُلُ قَائِل.

اَللَّهُمَّ اِلَيُكَ رُفِعَتِ الْأَصُواتُ وَنُقِلَتِ الْأَقُدامُ وَمُدَّتِ الْأَعْناقِ وَرُفَعَتِ الْأَيْدِي وَدُعيتَ بِالْأَلْسُنِ، وَتُقُرَّبَ إِلَيْكَ بِالْأَعْمَالِ، رَبَّنَا فَاغْفِرُلَنَا وَارُحَمُنا، وَافْتَحُ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقُّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ

اَللَّهُمَّ اِلَيٰكَ نَشُكُو فَقُدَ نَبِيّنا وَغَيْبَةَ وَلِيَّنا وَشِدَّةَ الزَّمانِ عَلَيْنا، وَوُقُوعَ الْفِتَن وَتَظَاهُرَ الْأَعُداءِ، وَكَثُرَةَ عَدُوَّنا وَقِلَّةَ عَدَدِنا، فَافُرُ جُ ذَٰلِكَ يارَبّ عَنَّا بِفَتُح مِنْكَ تُعَجَّلُهُ وَنَصُر مِنْكَ تُعِزُّهُ وَإِمام عَدُل تُظُهِرُهُ إِلَّهُ الْحَقَّ آمينَ. (1)

Invocations in the Qunoot of Prayers

#### 5) Doa-e-Qunoot of Imam Reza (a.s.)

Sayyed Ibn Tawoos narrates from Muqaatil Ibn Muqaatil who says that Imam Reza (a.s.) asked, "What do you recite in the qunoot of Friday prayers?" I replied, "Like the ordinary folks recite." He (a.s.) advised.

"Don't recite what they do. But you say,

ٱللَّهُمَّ أَصْلِحُ عَبُدَكَ وَخَلِيفَتَكَ،بما أَصْلَحُتَ أَنبيانَكَ وَرُسُلَكَ، وَحُفَّهُ بَمَلائِكَتِكَ وَأَيَّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ مِنُ عِندِك، وَاسُلُكُهُ مِن بَيْن عَدَيْهِ وَمِنُ خَلُفِهِ رَصَداً عَحُفَظُونَهُ مِنُ كُلِّ سُوءٍ، وَأَبُدِلُهُ مِنُ بَعُدِ خَوُفِهِ أَمْناً عَعْبُدُكَ لا يُشُرِكُ بِكَ شَيْئاً، وَلا تَجْعَلُ لِأَحَدٍ مِنْ خَلُقِكَ عَلَىٰ وَلِيَّكَ سَلُطاناً، وَائُذَنُ لَهُ في جَهَادِ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهِ، وَاجْعَلْني مِنُ أَنْصَارِهِ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (٢)

#### 6) Doa-e-Qunoot of Imam al-Jawaad (a.s.)

It has come in traditions that the ninth Imam, Muhammad Ibn Ali al-Jawaad (a.s.) recited the following supplication in his qunoot,

مَنائِحُكَ مُتَتابِعَةٌ وَأَياديكَ مُتَوالِيَةٌ وَنِعَمُكَ سَابِغَةٌ، وَشُكُرُنا قَصيرٌ وَحُمُدُنا يَسيرٌ، وَأَنْتَ بِا التَّعَطُّفِ عَلَىٰ مَنِ اعْتَرَفَ جَديرٌ .

اَللَّهُمَّ وَقَدُ غُصَّ أَهُلُ الْحَقَّ بِالرَّبِقِ، وَارْتَبَكَ أَهُلُ الصَّدُقِ بِي الْمَضيقِ، وَأُنْتَ اَللَّهُمَّ بِعِبادِكَ وَذَوي الرَّغُبَةِ إِلَيْكَ شَفيقٌ، وَبإجابَةِ دُعائِهِمُ وَتَعُجِيبِلِ الْفَرِجِ عَنهُمُ حَقيقٌ، اَللَّهُمّ فَصَلَّ علىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ،

<sup>(1)</sup> Jamaal al-Usboo', p. 415.

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 413.

Invocations in the Qunoot of Prayers

وَبِادِرُنا بِالْعَوْنِ الَّذِي لاَ خِذُلانَ بَعُدَهُ، وَالنَّصُرِ الَّذي لاَ بَاطِلَ يَتَكَأَّ دُهُ، وَالنَّصُرِ الَّذي لاَ بَاطِلَ يَتَكَأَّ دُهُ، وَالْتِصُرِ الَّذي لاَ بَاطِلَ يَتَكَأَّ دُهُ، وَأَتِحُ لَنَا مِنُ لَدُنُكَ مُتَاحاً فِيّا حاً، يَأْمَنُ فيهِ عَيْالِهُ أَوامِرُكَ وَتَنْكَفُّ فيهِ عَوَاد ي عِدَاتِك.

## 7) Another doa-e-qunoot from Imam al-Jawaad (a.s.)

There is yet another supplication from the ninth Imam (a.s.) that he (a.s.) used to recite in his prayers and it comprised of praying for the reappearance of Imam-e-Zaman (a.t.f.s.). Thus, it is almost a duty of his lovers and those who await him (a.t.f.s.) that they recite this supplication in their qunoot,

اَللّٰهُم أَنْتَ الْأَوَّلُ بِلا أَوَّلِيَةٍ مَعْدُودَةٍ، وَالْآخِرُ بَا آخِرِيَّةٍ وَمَحُدُودَةٍ، اللّٰهُم أَنْتَ الْأَلِحِلَةٍ اقْتِسَاراً، وَاخْتَرَعْتَنا لا لِخَاجَةٍ اقْتِدَاراً، وَابْتَدَعْتَنا بِاللَّالِاتِ بِحِكْمَتِكَ اخْتِياراً، وَبَلَوْتَنا بِالْآلاتِ بِعِكْمَتِكَ اخْتِياراً، وَأَيَّدُتَنا بِالْآلاتِ وَمَنَحْتَنا بِالأَدُواتِ، وَكَلَّفُتَنَا الطَّاقَةَ وَجَشَّمُتَنَا الطَّاعَةَ، فَأَمُرُت وَمَنحُتَنا بِالأَدُواتِ، وَكَلَّفُتَنَا الطَّاقَةَ وَجَشَّمُتَنَا الطَّاعَةَ، فَأَمُرُت تَخْدِيراً وَخَوَّلُتَ كَثِيراً وَسَأَلُتَ يسييراً، فَعُصِي أَمُرُك تَخييراً وَنَهَيْتَ تَحْديراً وَخَوَّلُتَ كَثيراً وَسَأَلُتَ يسييراً، فَعُصِي أَمُرُك فَحَيْراً وَالْمَنْ وَالْمَاعِةِ وَالْمَطَاءِ وَالْعَظاءِ وَالْعَظاءِ وَالْمَانِ وَالْمَنَ وَالْالاءِ وَالْمَنحِ وَالْعَظاءِ وَالْعَظاءِ وَالْوَفَاءِ، وَلا تُحيطُ الْقُلُوبُ لَكَ بِكُنهٍ وَلا تُدرِكُ الْأَوْهامُ لَك وَالْمَارِ وَالْوَفَاءِ، وَلا تُحيطُ الْقُلُوبُ لَكَ بِكُنهٍ وَلا تُدرِكُ الْأَوْهامُ لَك

صِفَةً، وَلا يُشْبِهُكَ شَيْءٌ مِنُ خَلُقِكَ وَلا يُمَثَّلُ بِكَ شَيْءٌ مِنُ صَنُعَتِكَ، تَبَارَكُتَ أَنْ تُحَسَّ أَوْتُدُرِكَكَ الْحَواسُّ الْخَمُسُ، وَأَنَّىٰ يُدُرِكُ مَخُلُوقٌ خَالِقَهُ؟! وَتَعَالَيْتَ يَا الْهِي عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً كبيراً.

اَللَّهُمَّ أَدِلُ لأَولِيائِكَ مِنُ أَعُدائِكَ، الظَّالِمينَ البَّاغينَ النَّاكِثينَ الْقاسِطينَ الْمارقينَ، الَّذينَ أَضَلُّوا عِبادَكَ وَحَرَّفُوا كِتابَكَ(١)، وَبَدَّلُواأَحُكَامَكَ وَجَحَدُواحَقَّكَ، وَجَلَسُوامَجَالِسَ أُولِيائِكَ، جُرُأَةً عَلَيْكَ وَظُلُماً مِنْهُمُ لأَهُل بَيْتِ نَبيَّك، عَلَيْهم سَلامُك وَصَلَواتُك وَرَحُمَتُكَ وَبَرَكَاتُكَ، فَضَلُّواوَأَضَلُّوا خُلُقَكَ وَهَتَكُوا حِجابَ سِتُرَكَ عَنُ عِبادِك، وَاتَّخَذُوا اللَّهُمُ مَالَكَ مَالَكَ دُولاً وَعِبادَكَ خَوَلاً، وَتَرَكُو االلَّهُمُ عَالَمَ أَرْضِكَ فِي بَكُماءِ عَمْياءٍ ظَلُماءٍ مُدُلَهِمَّةٍ، فَأَعْيُنُهُمُ مَفُتُوحَةٌ مَعُمِيَّةٌ، وَلَمُ تُبُق لَهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكَ مِنْ حُجَّةٍ، لَقَدُ حَذَّرُتَ اللَّهُمُ عَذَابَكَ وَبَيَّنُتَ نَكَالَكَ، وَوَعَدُتَ الْمُطيعِينَ إِحْسَانَكَ وَقَدَّمُتَ إِلَيْهِمُ بِالنُّذُرِ، فَآمَنَتُ طَائِفَةٌ، فَأَيَّدِ اللَّهُمُ الَّذِينَ آمَنُواعَلَىٰ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّ أُولِيائِكَ، فَأَصُبَحُوا ظَاهِرِينَ وَإِلَى الْحَقُّ داعينَ وَلِلامام الْمُنْتَظَرِ الْقَائِمِ بِالْقِسُطِ تَابِعِينَ، وَجَدَّدِ اللَّهُمَّ عَلَىٰ اَعُدَائِهِمُ نَارَكَ وَعَذَابَكَ الَّذِي لا ال تَدُفَعُهُ عَنِ الْقَومِ الظَّالَمِينَ .

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ وَقَوَّ ضَعْفَ الْمَحْلِصِينَ لَكَ بِالْمُواسَاةِ فَينا، الْمَحِبِّينَ ذِكْرَنا عِندَ الْمُشَايِعِينَ لَنا بِالْمُواسَاةِ فَينا، الْمَحِبِّينَ ذِكْرَنا عِندَ اجْتِمَاعِهِم، وَشُدَّ اللَّهُمَّ دُينَهُمُ اللَّهُمَّ اللَّذِي

<sup>(1)</sup> Mohij al-Da'waat, p. 59.

Invocations in the Qunoot of Prayers

ارتضيته لَهُم، وَأَتُمِم عَلَيُهِم نِعُمَتك وَخَلَّصُهُم وَاسْتَخُلِصُهُم، وَسُدَّ اللَّهُمَّ فَقُرَهُم وَالْمُم اللَّهُمَّ شَعْت فَاقَتِهِم، وَاغْفِر اللَّهُمَّ ذُنُوبَهُم اللَّهُمَّ فَقُرَهُم وَالْمُم وَالْمُم اللَّهُمَّ بَعْدَ إِذَهَدَيْتَهُم، وَالْاتُخَلَّهِم يارَبَّ وَخَطاياهُم، وَلا تُزِغ قُلُوبَهُم بَعْدَ إِذَهَدَيْتَهُم، وَالْاتُخَلَّهِم يارَبَّ بِمَعْصِيتِك، وَاحْفَظُ لَهُم ما مَنحتهم بِهِ مِنَ الطَّهارَةِ بولائيةِ اَولِيائِك وَالْبَرائَةِ مِن الطَّهارَةِ بولائيةِ اَولِيائِك وَالْبَرائَةِ مِن الطَّهارِقِ بولائية مَن الطَّهارِق بولائية مَن الطَّهارِق بولائية الله عَلى مُحمَّد وَالْبَرائَةِ مِن الطَّهرينَ الطَّاهِرينَ (١)

#### 8) Doa-e-Qunoot of Imam al-Hadi (a.s.)

The tenth Imam, Ali Ibn Muhammad (a.s.), used to recite the following invocation in his qunoot,

يامَنُ تَفَرَّدَ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَتَوَحَّدَ بِالْوَحُدانِيَّةِ، يامَنُ أَضَاءَ بِاسْمِهِ النَّهَارُ وَأَشُرَقَتُ بِهِ الْأَنُوارُ، وَأَظُلَمَ بِأَمُرِهِ حِنْدِسُ اللَّيْلِ، وَهَطَلَ بِغَيْثِهِ وابلِ، وَهَطَلَ بِغَيْثِهِ وابلِ، يَامَنُ دَعَاهُ الْمُضَطَرُّونَ فَأَجَابَهُمُ وَلَجَأَ إلَيْهِ الْخَائِفُونَ فَآمَنَهُمُ، وَعَبَدَهُ الطَّائِعُونَ فَشَكَرَهُمُ وَحَمِدَهُ الشَّاكِرُونَ فَأَثَابَهُمُ.

مااً جَلَّ شَأْنُك وَأَعُلاسُلُطانَك وَأَنْفَذَاً حُكَامَك، أَنْتَ النَّالِقُ بِغَيْرِ تَكَلُّفٍ وَالْقَاضِي بِغَيْرِ تَحَيُّفٍ، حُجَّتُك الْبالِغَةُ وَكَلِمَتُك اللَّامِغَةُ، بِكَ اعْتَصَمْتُ وَتَعَوَّذُتُ مِنُ نَفَتْاتِ الْعَنَدَةِ وَرَصَداتِ الْمُلْحِدَةِ، الَّذَينَ أَلْحَدُوا فِي أَسُمائِك وَرَصَدُوا بِالْمَكَارِهِ لِأَولِيائِك، وَأَعانُوا عَلَىٰ قَتُلِ أَلْحِدُوا فِي أَسُمائِك وَرَصَدُوا بِالْمَكَارِهِ لِأَولِيائِك، وَأَعانُوا عَلَىٰ قَتُلِ أَنْبِيائِك وَأَصُفِيائِك، وَقَصَدُوا لِاطْفِاءِ نُورِك بِإِذَاعَةِ سِرَّك، وَكَذَبُوا أَنْبِيائِك وَصَدُّوا عُنَااياتِك، وَاتَّخَذُوامِنُ دُونِك وَدُونِ رَسُولِك وَدُونِ رَسُولِك وَدُونِ رَسُولِك وَدُونِ رَسُولِك وَدُونِ

الْمُوْمِنِينَ وَلِيجَةً، رَغُبَةً عُنك، وَعَبَدُوا طَوااغِيتَهُمْ وَجَواابِيتَهُمْ بَدَلاً مِنك، فَمَننَتَ عَلَى أَولِيائِك بِعَظِيمِ نَعُمائِك، وَجُدُتَ عَلَيْهِمْ بِكَرِيمِ مِنك، فَمَننَتَ عَلَى أَولِيائِك بِعَظِيمِ نَعُمائِك، وَجُدُتَ عَلَيْهِمْ بِكَرِيمِ الْائِك، وَأَتُمَمُتَ لَهُمُ مِاأُولَيْتَهُمُ بِحُسجنِ جَزائِك، حِفُظاً لَهُمْ مِنُ مُعاندَةِ الرُّسُلِ وَضَلالِ السُّبُل، وَصَدَقَتُ لَهُمْ بِالْعُهُودِ أَلْسِنَةُ مُعاندَةِ الرُّسُلِ وَضَلالِ السُّبُل، وَصَدَقَتُ لَهُمْ بِالْعُهُودِ أَلْسِنة الْإِجابَة، وَخَشَعَتُ لَكَ بِالْعُقُودِ قُلُوبُ الْانابَة.

أَسْتَلَكَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الَّذِي خَشَعَتُ لَهُ السَّمُواْتُ وَالْأَرُضُ، وأَحْيَيْتَ بِهِ مَواْتَ الأَشْيَاءِ وَأَمَتَ بِهِ جَمِيعَ الْأُحْيَاءِ، وُجَمَعُتَ بِهِ كُلَّ مُتَفَرَّقٍ فِهِ مَواْتَ الأَشْيَاءِ وَأَمَتَ بِهِ جَمِيعَ الْأُحْيَاءِ، وُجَمَعُتَ بِهِ كُلَّ مُتَفَرَّقٍ وَفَرَّقُتَ بِهِ كُلَّ مُجْتَمِع، وَأَتُمَمُتَ بِهِ الْكَلِماتِ وَأَرَيُتَ بِهِ كُبُرَى الْآيَاتِ، وَتُبُتَ بِهِ عَمَلَ الجَمُفُسِدِينَ، الْآياتِ، وَتُبُتَ بِهِ عَمَلَ الجَمُفُسِدِينَ، فُجَعَلْتَ عَمَلَهُمُ هَبَاءً مَنْثُوراً، وَتَبَرُ تَهُمُ تَتْبِيراً، أَنْ تُصَلَّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَجْعَلَ شيعتيمِنَ الَّذِينَ حُمَّلُوا وَصَدَّقُوا، وَاسْتُنْطِقُوا فَنَطُقُوا آمِنِينَ مَأْمُونِينَ.

اللهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ لَهُمُ تَوُفِيقَ أَهُلِ الْهُدىٰ وَأَعُمَالَ أَهُلِ الْيَقِينِ وَمُنَاصَحَةَ أَهُلِ التَّوْبَةِ، وَعَزُمُ أَهُلِ الصَّبْرِ وَتَقِيَّةَأَهُلِ الْوَرَعِ وَكِتُمَانَ الصَّدِيقِينَ، حَتَّىٰ يَخَافُوكَ اللَّهُمَّ مَخَافَةً تَحْجُزُهُمُ عَنُ مَعاصيكَ وَحَتَّىٰ الصَّديقينَ، حَتَّىٰ يَخَافُوكَ اللَّهُمَّ مَخَافَةً تَحْجُزُهُمْ عَنُ مَعاصيكَ وَحَتَّىٰ يَعُمَلُوا بِطَاعَتِكَ لِيَنَالُوا كَرَامَتك، وَحَتَّىٰ يُنَاصِحُوالَكَ وَفِيكَ يَعُمَلُوا بِطَاعَتِكَ لِيَنَالُوا كَرَامَتك، وَحَتَّىٰ يُنَاصِحُوالَكَ وَفِيكَ خَوُفامِنك، وحَتَّىٰ يُنَاصِحُوالَكَ وَفِيكَ خَوُفامِنك، وحَتَّىٰ يُخلِصُوالَكَ النَّصِيحَة فِي التَّوبَةِ حُبًّا لَك، فَتُوجِبَ خَوُفامِنك، وحَتَّىٰ يَتَوَكَّلُوا عَلَيْكَ فِي أُمُورِهِمُ لَهُمُ مَحَبَّتَكَ الَّتِي أَوْجَبُتَهَا لِلتَّوْ إِبِينَ، وَحَتَّىٰ يَتَوَكَّلُوا عَلَيْكَ فِي أُمُورِهِمُ كُلُها، حُسُنَ ظَنَّ بِك، وَحَتَّىٰ يُفَوَّضُوا إِلَيْكَ أُمُورَهُمُ ثِقَةَبِك.

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 85, p. 225.

اَللَّهُمَّ يَامَالِكَ يَوُمِ الدِّينِ، الْعَالِمَ بِخَفَايا صُدُورِ الْعَالَمينَ، طَهِّرِ الْأَرْضَ مِنُ نَجَسِ أَهُلِ الشِّرُكِ، وَاحْرِصِ الْخَرِّاصِينَ عَنُ تَقَوُّلِهِمُ عَلَىٰ رَسُولِكَ الْإِفْكَ، اَللَّهُمَّ اقْصِمِ الْجَبَّارِينَ وَأَبِرِ الْمُفْتَرِينَ وَأَبِدِ الْأَقْاكِينَ، وَسُولِكَ الْإِفْكَ، اَللَّهُمَّ اقْصِمِ الْجَبَّارِينَ وَأَبِرِ الْمُفْتَرِينَ وَأَبِدِ الْأَقَّاكِينَ، اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللِمُ اللْمُ

أَعُوذُبِكَ مِنُ كُلَّ نَفُسٍ مَلْبُوسٍ، وَمِنُ كُلَّ قَلْبٍ عَنُ مَعْرِفَتِكَ مَحْبُوسٍ، وَمِنُ كُلَّ قَلْبٍ عَنُ مَعْرِفَتِكَ مَحْبُوسٍ، وَمِنُ كُلَّ وَاصِفِ عَدُلٍ عَمَلُهُ عَنِ الْعَدُلِ مَعْكُوسٌ، وَمِنُ كُلَّ وَاصِفِ عَدُلٍ عَمَلُهُ عَنِ الْعَدُلِ مَعْكُوسٌ، وَمِنُ طَالبٍ لِلْحَقَّ وَهُو عَنُ صِفَاتِ الْحَقَّ مَنْكُوسٌ، وَمِنُ وَجُهٍ عِنْدَ تَتَابُعِ مَنْكُوسٌ، وَمِنُ وَجُهٍ عِنْدَ تَتَابُعِ النَّعَمِ عَلَيْهِ عَبُوسٌ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ وَمِنُ نَظِيرِهِ وَأَشْباهِهِ النَّعَمِ عَلَيْهِ عَبُوسٌ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ وَمِنُ نَظِيرِهِ وَأَشْباهِهِ وَأَمْثالِهِ، إنَّكَ عَلِيٌّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (1)

#### 9) Doa-e-Qunoot of Imam Hasan al-Askari (a.s.)

Although the following prayers was recited by the eleventh Imam (a.s.) during his qunoot, according to a tradition, this supplication is a general one and it is not necessary that it should be recited only at a specific time. Shaykh Tusi (a.r.) recommends its recitation during the Watr prayers. Sayyed Ibn Tawoos (a.r.) writes in "Mohij al-Da'waat" that Imam (a.s.) used to recite this doa in his qunoot and when the people of Qum came to him, complaining against Musa Ibn Baghy, he (a.s.) told them to recite the same supplication.

الُحَمُدُ لَلَّهِ شُكُراً لِنَعُمَائِهِ وَاستِدُعاءً لِمَزيدِهِ وَاستِخُلاصاً بِهِ دُونَ غَيُرَهِ، وَعِياذاً بِهِ مِنْ كُفُرانِهِ وَالْالْحادِ فِي عَظَمَتِهِ وَكِبُرِيائِهِ، حَمُدَمَنُ عَيُرَهِ، وَعِياذاً بِهِ مِنْ كُفُرانِهِ وَالْالْحادِ فِي عَظَمَتِهِ وَكِبُرِيائِهِ، حَمُدَمَنُ يَعُلَمُ أَنَّ مَابِهِ مِنُ نَعُمَاءَ فَمِنُ عِنْدِ رَبَّهِ، وَمَامَسَّهُ مِنْ عُقُوبَتِهِ فَبِسُوءِ جِنايَةِ يَدِهِ، وَصَلَّى الله عَلىٰ مُحَمَّدٍ عَبُدِهِ وَرَسُولِهِ وَخِيرَتِهِ مِنْ خَلُقِهِ، وَذَريعَةِ المُؤْمِنِينَ إلىٰ رَحُمَتِهِ، وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وُلاقٍ أَمُرِهِ.

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ نَدَبُتَ إِلَىٰ فَضُلِكَ وَأَمَرُتَ بِدُعَاءِكَ وَضمِنُتَ الْاجَابَةَ لِعِبَادِكَ، وَلَمُ تُخَيَّبُ مَنُ فَزَعَ إِلَيْكَ بِرَغُبَتِهِ وَقَصَدَالِيُكَ بِحَاجَتِهِ، وَلَمُ تَرْجِعُ يَدُ طَالِبَةٌ صِفُراً مِنُ عَطَائِكَ وَلاَ خَائِبَةً مِنُ نِحَلِ هِباتِكَ، وَايُ تَرُجِعُ يَدُ طَالِبَةٌ صِفُراً مِنُ عَطَائِكَ وَلاَ خَائِبَةً مِنُ نِحَلِ هِباتِكَ، وَايُّ رَاحِلٍ رَحَلَ إِلَيْكَ فَلَمُ يَجِدُكَ قَرِيباً؟! اَوْاَيُّ وَافِدٍ وَفَدَعَلَيْكَ فَاقتَطَعَتُهُ وَالْحِلُ رَحَلَ إِلَيْكَ فَلَمُ يَجِدُكَ قَرِيباً؟! اَوْاَيُّ وَافِدٍ وَفَدَعَلَيْكَ فَاقتَطَعَتُهُ عَوَائِدُ الرَّدَّ دُونَكَ؟! بَلُ أَيُّ مُحْتَفِرٍ مِنُ فَضَلِكَ لَمُ يُمُهِ فَيُضُ جُودِكَ؟! وَايَّ مُسْتَنبُطٍ لِمَزيدِكَ أَكُدىٰ دُونَ اسْتِمَاحَةِ سِجَالَ عَطِيَّتِكَ ؟!

اَللَّهُمَّ وَقَدُ قَصَدُتُ اِلَيُكَ بِرَغُبَهِي، وَقَرَعَتُ بابَ فَضلِكَ يَدُ مَسْئَلَهِي، وَنَاجُكَ بِخُشُوعِ الْإسجتِكَانَةِ قَلْبِي، وَوَجَدُتُكَ خَيْرَ شَفيعٍ لِي اِلْيُك، وَنَاجُكَ بِخُشُوعِ الْإسجتِكَانَةِ قَلْبِي، وَوَجَدُتُكَ خَيْرَ شَفيعٍ لِي اِلْيُك، وَقَدُ عَلِمُتَ مَايَحُدُثُ مِنْ طَلِبَهِي قَبُلَ أَنْ يَخُطُرَ بِفِكُري اَوْيَقَعَ فِي وَقَدُ عَلِمُتَ مَايَحُدُثُ مِنْ طَلِبَهِي قَبُلَ أَنْ يَخُطُرَ بِفِكُري اَوْيَقَعَ فِي خَلَدي، فَصِلِ اللَّهُمَّ دُعائِي اِيَّاكَ بِإِجَابَتِي وَأَشْفِعُ مَسْأَلَتِي بِنُجُحِ طَلِبَتِي. وَأَشْفِعُ مَسُأَلَتِي بِنُجُحِ طَلِبَتِي.

اَللَّهُمَّ اَللَّهُمَّ وَقَدُشَمَلَنا زَيْخُ الْفِتَنِ، وَاسْتَوْلَتُ عَلَيْنا غَشُوةُ الْحِرَةِ، وَقَارَ عَنا اللَّهُمَّ وَالصَّغارُ، وَحَكَمَ عَلَيْنا غَيْرُ الْمَأْمُونِينَ فِي دينِك، وَابْتَزَّ مَنا الذَّلُّ وَالصَّغارُ، وَحَكَمَ عَلَيْنا غَيْرُ الْمَأْمُونِينَ فِي دينِك، وَابْتَزَّ أُمُورَنا مَعَادِنُ الْأُبَنِ مِمَّنُ عَطَّلَ حُكْمَكَ وَسَعَىٰ فِي اِتَلافِ عِبادِكَ أُمُورَنا مَعَادِنُ الْأُبَنِ مِمَّنُ عَطَّلَ حُكْمَكَ وَسَعَىٰ فِي اِتَلافِ عِبادِك

<sup>(1)</sup> Mohij al-Da'waat, p. 61, 62.

وَإِفُسَادِ بِلادِك.

اَللّٰهُمَّ وَقَدُعادَفَيُنا دُولَةً بَعُدَ الْقِسُمَةِ وَإِمارَتُنا عَلَبَةً بَعُدَ الْمَشُورَةِ، وَعُدُنا ميرااثاً بَعُدَ الْاحتِيارِ لِللْمَقَةِ، فَاشتريَتِ الْمَلاهي وَالْمَعازِفُ بِسَهُمِ الْيَتيمِ وَالْأَرْمَلَةِ، وَحَكَمَ فِي أَبْشِارِ الْمُؤْمِنِينَ أَهُلُ الذَّمَّةِ، وَوَلِي بِسَهُمِ الْيَتيمِ وَالْأَرْمَلَةِ، وَحَكَمَ فِي أَبْشِارِ الْمُؤْمِنِينَ أَهُلُ الذَّمَّةِ، وَوَلِي الْقِيامَ بِأُمُورِهِمُ فَاسِقُ كُلَّ قَبِيلَةٍ، فَلاذَائِدَيَذُوهُمُ عَنُ هَلَكَةٍ وَلا راعٍ الْقِيامَ بِأُمُورِهِمُ فَاسِقُ كُلَّ قَبِيلَةٍ، فَلاذَائِدَيَذُوهُمُ عَنُ هَلَكَةٍ وَلا راعٍ يَنظُرُ إلَيْهِمُ بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ، وَلا ذُو شَفَقَةٍ يُشْبِعُ الْكَبِدَ الْحَرَّى مِنُ مَسْعَبَةٍ، فَهُمُ أُولُو ضرعٍ بِدَارٍ مُضِيَّعَةٍ وَأُسَراءُ مَسُكَنَةٍ وَحُلَفَاءُ كَآبَةٍ وَذَلَّةِ.

اَللَّهُمَّ فَأَتِحُ لَهُ مِنَ الْحَقِّ يَداً خاصِدَةً تَصُرَعُ قَائِمَهُ وَتَهُشِمُ سُوقَهُ وَتَهُشِمُ سُوقَهُ وَتَجُدُعُ مَراغِمَهُ، لِيَسْتَخُفِى الْبَاطِلُ بِقُبُحِ صُورَتِهِ وَيَطُهَرَ الْحَقُّ بحُسُن حِلْيَتِهِ.

اَللَّهُمَّ وَلا تَدَعُ لَلُجَوُرِ دِعَامَةً إلاَّ قَصَمُتَهَا، وَلا جُنَّةً إلاَّهَتَكَتَهَا، وَلا كَلَّهُمَّ وَلا كَلْمَةً مُجْتَمِعَةً إلاَّ فَرَّقُتِها، وَلا سَرِيَّةَ ثِقُلٍ إلاَّ خَفَّتُها، وَلا قائِمَةَ عُلُوَّ إلاَّ حَطَطُتَها، وَلا رافِعَةَ عَلَمِ إلاَّ نَكَسُتَها، وَلا خَضُراءَ إلاَّ أَبَرُتَها.

اَللَّهُمَّ فَكَوَّرُ شَمْسَهُ وَحُطَّ نُورَهُ وَاطُسُ ذِكُرَهُ وَارُمِ بِالْحَقَّ رَأْسَهُ وَفُضَّ جُيُوشَهُ وَأَرْعِبُ قُلُوبَ أَهَلِهِ . جُيُوشَهُ وَأَرْعِبُ قُلُوبَ أَهَلِهِ .

اَللَّهُمَّ وَلا تَدَعُ مِنهُ بَقِيَّةً إلاَّ أَفُنينت، وَلا بُنيَةً إلاَّ سَوَّيُت، وَلا حَلَقَةً إلاَّ فَصَمْت، وَلا سِلاحاً إلاَّ أَكُلَلْت، وَلا حَدّاً إلاَّ أَفْلَلْت، وَلا حَدّاً إلاَّ أَفْلَلْت، وَلا كِراعاً إلاَّ إجُتَحُتَ، وَلا حامِلَةَ عَلَمٍ إلاٌّ نَكُّسُتَ.

اَللَّهُمَّ وَأَرِناأَنصارَهُ عَباديدَ بَعُدَ الأُلْفَةِ وَشَتَىٰ بَعُدَ اجْتِماعِ الْكَلِمَةِ وَمُقْنِعِي الرُّؤُسِ بَعُدَ الظُّهُورِ عَلَى الأُمَّةِ.

وَأَسْفِرُ لَنَا عَنُ نَهَارِ الْعَدُلِ، وَأَرِنَاهُ سَرُمَداً ظُلُمَةَ فِيهِ وَنُوراً لاَ شَوُبَ مَعَهُ، وَأَهْلِ عَلَيْنَا بَرَكَتَهُ وَأَدِلُ لَهُ مِمَّنُ نَاوَاهُ وَانْضُرُهُ عَلَيْنَا بَرَكَتَهُ وَأَدِلُ لَهُ مِمَّنُ نَاوَاهُ وَانْضُرُهُ عَلَىٰ مَنُ عَادَاهُ.

اَللّٰهُمَّ وَأَظُهِرُ بِهِ الْحَقَّ وَأَصْبِحُ بِهِ فِي غَسَقِ الظُّلَمِ وَبُهَمِ الْحِيَرَةِ، اَللّٰهُمَّ وَأَحْيِ بِهِ اللّٰهُمَّ وَأَخْهِم الْحِيَرَةِ، اللّٰهُمَّ وَأَحْيِ بِهِ الْهُواءَ الْمُتَفَرَّقَةَ وَالآراءَ الْمُختَلِفَة، وَأَقِمُ بِهِ الْحُدُودَ الْمُعَطَّلَةَ وَالأَحْكَامَ الْمُهُمَلَة، وَأَشْبِعُ بِهِ الْمُحتَلِفَة، وَأَقِمُ بِهِ الْحُدُودَ الْمُعَطَّلَة وَالأَحْكَامَ الْمُهُمَلَة، وَأَشْبِعُ بِهِ الْمُحَاصَ السَّاغِبَة، وَآرِحُ بِهِ الْأَبُدانَ الْمُتَعْبَة، كَماالله جُتنا بِذِكْرِهِ الْجُماصَ السَّاغِبَة، وَآرِحُ بِهِ الْأَبُدانَ الْمُتَعْبَة، كَماالله جُتنا بِذِكْرِهِ وَأَخْطَرَتَ بِبالِنَادُعَانَكَ لَهُ وَوَقَقَتَنالِللَّهُ عَاءِ اللّهِ وَحِياشَةَ أَهْلِ الْعَفَلَةِ عَنْهُ، وَأَسُكَنتَ فِي قُلُوبِنَامَحَبَّتَهُ وَالطَّمَعَ فِيهِ وَحُسُنَ الظَّنِّ بِكَ لَأَقَامَةِ مَراسِمِهِ.

اَللّٰهُمَّ فَآتِ لِنامِنُهُ عَلَىٰ أَحُسَنِ يَهِينٍ، يامُحَقَّقَ الظُّنُونِ الْحَسَنَةِ وَيامُصَدَّقَ الظُّنُونِ الْحَسَنَةِ وَيامُصَدَّقَ الْآمالِ الْمُبُطَنَةِ [المُبَطَّئةِ].

اَللَّهُمَّ وَأَكُذِبُ بِهِ الْمُتَالَّيِّنَ عَلَيْكَ فِيهِ، وَاخْلُفُ بِهِ ظُنُونَ الْقَانِطِينَ مِنُ رَحُمَتِكَ وَالْآيِسِينَ مِنْهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْناسَبَباً مِنُ أَسُبابِهِ وَعَلَماً مِنُ أَعُلامِهِ وَمَعْقِلاً مِنْ مَعَاقِلِهِ، وَنَضَّرُو جُوهَنا بِتَحْلِيَتِهِ، وَأَكُرِمُنَا بِنُصُرَتِهِ، وَاجْعَلُ وَمَعْقِلاً مِنْ مَعَاقِلِهِ، وَنَضَّرُو جُوهَنا بِتَحْلِيَتِهِ، وَأَكُرِمُنَا بِنُصُرَتِهِ، وَاجْعَلُ

بِقِسُطِكَ مِنُ أَتُباعِ النَّبيّينَ.

اَللَّهُمَّ وَأَذُلِلُ بِهِ مَنُ لَمُ تُسُهِمُ لَهُ فِي الرُّجُوعِ اللَّي مَحَبَّتِكَ وَمَنُ نَصَبَ لَهُ اللَّهُمَّ وَأَذُلِلُ بِهِ مَنُ لَمُ تُسُهِمُ لَهُ فِي الرُّجُوعِ اللَّي مَحَبَّتِكَ وَمَنُ نَصَبَ لَهُ الْعَدَاوَةَ، وَارُمِ بِحَجَرِكَ الدَّامِغِ مَنُ أَرَادَ التَّأْلِيبَ عَلَىٰ دينِكَ بِإِذُلالِهِ وَتَشْتيتِ جَمُعِهِ وَأَغُضَبُ لِمَنُ لا تِرَةَ لَهُ وَلا طَائِلَةَ وعادَى الْأَقْرَبينَ وَالْأَبُعُدينَ فيك، مَنَا مِنْكَ عَلَيْهِ، لا مَنّاً مِنْهُ عَلَيْك.

اللهُمَّ فَكَمانَصَبَ نَفُسَهُ عَرَضاً فيكَ لَلْأَبُعَدينَ، وَجادَبِبَدُلِ مُهُجَتِهِ لَكَ فَي اللَّهُمَّ فَكَمانَصَبَ نَفُسَهُ عَرَضاً فيكَ لَلْأَبُعَدينَ، وَجادَبِبَنَ الْمُرييبينَ، حَتَىٰ فَي اللَّبُ عَن حَريمِ الْمُوْمِنِينَ، وَرَدَّشَرَّبُعٰاةِ الْمُرَتَدَّينَ الْمُرييبينَ، حَتَىٰ أَخُفَىٰ مَاكَانَ نَبَذَهُ الْعُلَمَاءُ وَرَاءَ فَهُو مِمْ الْكَانَ جَهِرَ بِهِ مِنَ الْمُعاصِي، وَأَبُدىٰ مَاكَانَ نَبَذَهُ الْعُلَماءُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمُ مِمَّاأَخَدُتَ ميثاقَهُمُ عَلَىٰ أَن يُبَيَّنُوهُ لِلنَّاسِ وَلا يَكْتُمُوهُ، فَهُورِهِمْ مِمَّاأَخَدُتَ ميثاقَهُمُ عَلَىٰ أَن يُبَيَّنُوهُ لِلنَّاسِ وَلا يَكْتُمُوهُ، وَدَعَا إلَىٰ الْاقُرارِ لَكَ [أَ، فُرادِك ] بِالطَّاعَةِ وَأَنُ لا يَجْعَلَ لَكَ شَرِيكاً مِن خَلُقِكَ، يَعُلُو أَمُرُهُ عَلَىٰ أَمُرِكَ، مَعَ ما يَتَجَرَّعُهُ فيك مِن مَراراتِ الْغَيُظِ خَلُقِكَ، يَعُلُو أَمْرُهُ عَلَىٰ أَمُرِكَ، مَعَ ما يَتَجَرَّعُهُ فيك مِن مَراراتِ الْغَيُظِ خَلُقِكَ، يَعُلُو أَمْرُهُ عَلَىٰ أَمُرِكَ، مَعَ ما يَتَجَرَّعُهُ فيك مِن الْعُمُومِ وَيَقُرُغُ عَلَيْهِ مِن الْخُمُومِ وَيَقُرُعُ عَلَيْهُا الضَّلُوبِ، وَمَايَعْتَوْرُهُ مِنَ الْعُصَصِ الَّتِي لاَتَبْتَلِعُها عَلَيْهُ مِنَ الْخُولُونِ وَيَشُرُقُ بِعُ مِنَ الْعُصَصِ الَّتِي لاَتُبْتَلِعُها الْحُلُوقُ، وِلاَتَحْنُو عَلَيْهَا الضَّلُوعُ مِن نَظُرَةٍ إلَىٰ أَمُرٍ مِنَ أَمُوكَ، وَلا اللهُ يَدُهُ بِتَغْيِيرِهِ وَرَدَّهِ إلَىٰ مَحَبَّتِك.

فَاشُدُدِ اللَّهُمَّ أَزْرَهُ بِنَصُرِكَ، وَأَطِلُ باعَهُ فِيما قَصُرَ عَنهُ مِنِ اطَّرادِ اللَّهُمَّ الزَّاتِعِينَ حِماك، وَزِدُهُ فِي قُوَّتِهِ بَسُطَةً مِنُ تِأْييدِك، وَلا تُوحِشُنا مِنُ أُنسِهِ، وَلا تَخْتَرِمُهُ دُونَ أَمَلِهِ مِنَ الصَّلاحِ الْفَاشِي فِي أَهُلِ مِلَّتِهِ، وَالْعَدُلِ الظَّاهِرِ فِي أُمَّتِهِ.

فيناخَيراً تُظُهِرُنا لَهُ وَبِهِ، وَلاَتُشُمِتُ بِنا خاسِدِي النَّعَمِ وَالْمُتَرَبَّصِينَ بِنا خُلُولَ النَّدَمِ وَنُزُولَ الْمَثُلُ فَقَدُ تَرِي يارَبَّ بَرَائَةَ سَاحَتِنا وَخُلُوَّ فِنَا حُلُولَ النَّدَمِ وَنُزُولَ الْمَثُلُ فَقَدُ تَرِي يارَبَّ بَرَائَةَ سَاحَتِنا وَخُلُوَ ذَرُعِنامِنَ الْإِضْمَارِ لَهُمُ عَلَىٰ إِحْنَةٍ، وَالْتَمَنَّى لَهُمْ وُقُوعَ جَائِحَةٍ، وَمَا تَنَازَلَ مِنُ تَحُصينِهِم بِالعَافِيَةِ، وَمَا أَضُبُوا لَنا مِنِ انْتِهازِ الْفُرُصَةِ وَطَلَبِ الْوُثُوبِ بِنا عِندَ الْعَفُلَةِ.

اَللَّهُمَّ وَقَدُ عَرَّفَتنا مِنُ أَنْفُسِنا وَبَصَّرُتنا مِنُ عُيُوبِناخِلالاً نَخْشَىٰ أَنُ تَقَعُدَ بِنا عَنِ اسْتيهالِ إجابَتِك، وَأَنْتَ الْمُتَفَضَّلُ عَلَىٰ غَيْرِ الْمُسْتَجِقِّينَ وَالْمُبْتَدِئُ بِالْاحُسٰانِ عَلَىٰ غَيْرِ السَّائِلينَ، فَآتِ لَنا فِي أَمُونا عَلَىٰ وَالْمُبْتَدِئُ بِاللَّاخُسٰانِ عَلَىٰ غَيْرِ السَّائِلينَ، فَآتِ لَنا فِي أَمُونا عَلَىٰ كَرَمِكَ وَجُودِكَ وَفَضُلِكَ وَامْتِنانِك، إنَّكَ تَفْعَلُ مَاتَشَاءُ وَتَحُكُمُ مَاتُريدُ، إنَّا إِلَيْكَ رَاغِبُونَ وَمِنُ جَمِيع ذُنُوبِنا تَائِبُونَ.

اللهُمَّ وَالدُّاعِي اِلَيُكَ وَالْقَائِمِ بِالْقِسُطِ مِنُ عِبادِكَ، الْفَقيرِ الىٰ رَحُمَتِكَ، الْمُحُتَاجِ إلىٰ مَعُونَتِكَ عَلَىٰ طَاعَتِكَ، إِذِ ابْتَدَأَ تَهُ بِنِعُمَتِكَ وَأَلْبَسْتَهُ أَثُوابَ كَرامَتِكَ، وَأَلْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّة طَاعَتِكَ وَثَبَّتَ وَطُأَتَهُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ مَحَبَّتِك، وَوَقَقتَهُ لِلْقِيامِ بِمَاأَغُمَضَ فِيهِ أَهُلُ زَمانِهِ مِنُ أَمُرِكَ، وَجَعَلْتَهُ مَفْزَعاً لِمَظُلُومِي عِبَادِكَ وَناصِراً لِمَنُ لا يَجِدُ لَهُ ناصِراً فَمُ وَعَلَتَهُ مَفْزَعاً لِمَظُلُومِي عِبَادِكَ وَناصِراً لِمَنُ لا يَجِدُ لَهُ ناصِراً غَيرك، وَمُشَيّداً لِمَا عُطِّلَ مِن أَحُكَامِ كِتَابِك، وَمُشَيِّداً لِمَادُثِر عَيْرَك، وَمُجَدَّداً لِمَا عُطِّلَ مِن أَحُكَامِ كِتَابِك، وَمُشَيِّداً لِمَادُثِر وَلَا مِن أَحُكَامِ كِتَابِك، وَمُشَيِّداً لِمَادُثِر وَبَرَكَاتُك، وَمُشَيِّداً لِمَادُثِور وَبَلِهِ سَلامُكَ وَصَلَوتُك وَرَحُمَتُك وَرَحُمَتُك وَبَرَكَاتُك، فَاجُعَلُهُ اللَّهُمَّ فِي حِصانَةٍ مِن بَأْسِ الْمُعْتَدِين، وَأَشُرِقُ بِهِ الْقُلُوبَ الْمُخْتَلِفَةَ مِن بُعَاقِ الدّينِ، وَبَلَّغُ بِهِ أَفْضَلَ مابَلَّغُتَ بِهِ الْقَائِمِينَ اللّهُمُ مَن بُعُاقِ الدّينِ، وَبَلَّغُ بِهِ أَفْضَلَ مابَلَّغُتَ بِهِ الْقَائِمِينَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

مَنُ أرادَ إطُفاءَ نُورِكَ.

اللهُمَّ وَامُلَّا كُلَّ أُفُقِ مِنَ الآفاقِ وَقُطْرٍ مِنَ الْأَقُطارِ، قِسُطاً وَعَدُلاً وَمَرُحَمَةً وَفَضُلاً، وَاشْكُرُهُمُ عَلَىٰ حَسَبِ كَرَمِكَ وَجُودِك، مامَننت وَمَرُحَمَةً وَفَضُلاً، وَاشْكُرُهُمْ عَلَىٰ حَسَبِ كَرَمِكَ وَجُودِك، مامَننت بِهِ عَلَى الْقائِمِينَ بِالْقِسُطِ مِنَ عِبادِكَ وَادَّخَرُتَ لَهُمُ مِنُ ثُوابِك، ماتَرُفَعُ لَهُمُ بِهِ الدَّرَجاتِ، إنَّكَ تَفْعَلُ ماتَشَاءُ وَتَحُكُمُ ماتُم يدُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ خِيرَتِهِ مِنُ خَلَقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْأَطُهارِ.

اللَّهُمَّ اِنِّي اَجِدُ هَاذِهِ النُّدُبَةَ امْتَحَتُ دِلاَ لَتُهَا، وَدَرَسَتُ اَعُلامُها وَعَفَتُ آلُهُمَّ اللَّهُمَّ اِنِّي اَجِدُ هَا وَعَلَامُها وَعَفَتُ آلاَءُ ذِكُرِها وَتَلاوَةُ النُّحُجَّةِ بِها.

اللَّهُمَّ وَقَدُ نَادَاكَ بِعَزُمِ الْإِرَادَةِ قَلْبِي، وَاسْتَبُقَىٰ نِعُمَتَكَ بِفَهُمِ حُجَّتِكَ لِسُوانِي وَمَاتُيَسَّرُ لِي مِنُ اِرَادَتِكَ.

اللَّهُمَّ فَلا اَخْتَزِ لَنَّ عَنُكَ وَانَاأُوَّمُك، وَلاَ اَخْتَلِجَنَّ عَنْكَ وَانَاأَتَحَرَّاك، اللَّهُمَّ وَايَّدُنا بِمَا تَسُتَخُرِجُ بِهِ فَاقَةَ الدُّنيامِنُ قُلُوبِنا، وَتَنْعَشُنا مِنُ مَصَارِعِ هَوَانِهَا، وَتَهُدِمُ بِهِ عَنَّا مَاشُيَّدَ مِنُ بُنيانِها، وَتَسُقِيَنابِكاسِ مَصَارِعِ هَوَانِها، وَتَسُقِيَنابِكاسِ

اللهُمَّ وَشَرَّفُ بِمَا اسْتَقُبَلَ بِهِ الْقِيامِ بِأَمْرِكَ لَدَىٰ مَوْقِفِ الْحِسَابِ مَقَامَهُ، وَسُرَّنِيتِهِ وَمَنُ تِبِعَهُ عَلَىٰ مَقَامَهُ، وَسُرَّنِيتِهِ وَمَنُ تِبِعَهُ عَلَىٰ دَعُوتِهِ، وَأَجْزِلُ لَهُ عَلَىٰ مارَأَيْتَهُ قَائِماً بِهِ مِنُ أَمْرِكَ ثَوَابَهُ، وَأَبِنُ قُرُبَ دَعُوتِهِ، وَأَجْزِلُ لَهُ عَلَىٰ مارَأَيْتَهُ قَائِماً بِهِ مِنُ أَمْرِكَ ثَوَابَهُ، وَأَبِنُ قُرُبَ دُنُوهِ مِنك فِي حَياتِهِ، وَارْحَمِ اسْتِكَانَتَنا مِن بَعُدِهِ وَاسْتِخْذَائِنا لِمَن كُنّا فَرُبَ كُنّا نَسُطُ أَيْدِينا عَلَيهِ، فَقُمعُهُ بِهِ، إِذَا فَقَدُتنا وَجُهَهُ وَبَسَطْتَ أَيْدِي مَن كُنّا نَبُسُطُ أَيْدينا عَلَيهِ، لِنَرُدَّهُ عَنْ مَعُصِيتِهِ، وَافْتِرااقَنا بَعُدَالْأُلُقَةِ وَالْإِجْتِمَاعِ تَحْتَ ظِلِّ كَنفِهِ، وَلَيْ كَنفِهِ، وَلَيْرَدَّهُ عَنُ مَعُصِيتِهِ، وَافْتِراقَنا بَعُدَاللَّالُولَةِ وَالْإِجْتِمَاعِ تَحْتَ ظِلِّ كَنفِهِ، وَلَكَ اللهُ فَن عَنْ مَعْصِيتِهِ، وَافْتِراقَنا عَنهُ مِن نُصُرَتِهِ، وَطَلَبِنا مِن الْقِيامِ بَحَقِّ ما سَبِيلَ لَنا إلىٰ رَجْعَتِهِ،

وَاجُعَلُهُ اللّٰهُمَّ فِي أَمْنٍ مِمَّا يُشُفَقُ عَلَيْهِ مِنهُ، وَرُدَّعَنهُ مِنُ سِهامِ الْمَكايِدِ ما يُوجَهُهُ أَهُلُ الشَّنَآنِ إِلَيْهِ وَإلىٰ شُرَكَائِهِ فِي أَمْرِهِ وَمُعاوِنِيهِ عَلىٰ طَاعَةِ رَبَّهِ، الَّذِينَ سَلَواعَنِ الْأَهْلِ وَالأَوْلادِ، وَجَفَوُ الْوَطَنَ وَعَطَّلُوا الْوَثيرَ مِنَ الْمِهادِ، وَرَفَضُوا تِجاراتِهم وَأَضرُوا بِمَعايشِهم، وَفُقِدُوا فِي أَنْدِيتِهِمُ الْمِهادِ، وَرَفَضُوا تِجاراتِهم وَأَضرُوا بِمَعايشِهم، وَفُقِدُوا فِي أَنْديتِهِم بِغَيْرِ غَيْبَةٍ [عُنيةٍ] عَنُ مِصُرِهم، وَخَالَفُوااللّهميدَ مِمَّنُ عاضَدَهُم عَلىٰ أَمُرِهم، وَقَلَوُ الْقَريبَ مِمَّم صَدَّ عَنْهُم وَعَن جِهتِهِم، فَائْتَلَفُوابَعُدَ التَّدابُرِ وَالتَّقَاطُعِ فِي دَهْرِهم، وَقَلَعُوا الْأَسُبابَ الْمُتَّصِلَةِ بِعاجِلِ حُطامِ الدُّنُا.

فَاجُعَلُهُمُ اللَّهُمَّ فِي أَمُنِ حِرُزِكَ وَظِلَّ كَنَفِك، وَرُدَّ عَنُهُمُ بَأْسَ مَنُ قَصَدَ اللَّهُمُ بِالْعَدَاوَةِ مِنُ عِبَادِك، وَأَجُزِلُ لَهُمُ عَلَىٰ دَعُوتِهِمُ مِنُ كِفَايَتِكَ وَمَعُونَتِك، وَأَمُدَّهُمُ (أَيَّدُهُمُ )بِتَأْ ييدِك وَنَصُرِك، وَأَزْهِقُ بِحَقِّهِمُ بِاطِلَ

السَّلُوَةِ عَنُها، حَتَّى تُخَلَّصَنالِعِبادَتِك، وَتُورِثناميراتَ اَوُلِيائِك، الَّذِينَ ضَرَبُتَ لَهُمُ الْمَنازلَ الِي قَصْدِكَ وَآنَسُتَ وَحُشَتَهُمُ حَتَّىٰ وَ صَلُو االَيُكَ.

اللُّهُمَّ وَإِنَّ كَانَ هَويَّ مِنَ الدُّنيا اَوْفِتُنَةٌ مِنْ فِتَنِها عُلَّقَ بِقُلُو بِناحَتَّى قَطَعَنا عَنُكَ، اَوُحَجَبَنا عَنُ رَضُو انِكَ اَوُقَعَدَ بِنا عَنُ اِجَابَتِكَ، اللَّهُمَّ فَا قُطَعُ كُلُّ حَبُل مِنُ حِبالِها جَذَبَنا عَنُ طَاعَتِكَ وَأَعْرَضَ بِقُلُوبِنا عَنُ آداءِ فَرِ آئِضِكَ، وَاسْقِنا عَنُ ذَٰلِكَ سَلُوَةً وَصَبُراً يُورِدُنا عَلَىٰ عَفُوكَ، وَيُقَدَّمُنا عَلَىٰ مَرُضَاتِكَ إِنَّكَ وَلِيُّ ذَٰلِكَ.

اللُّهُمَّ وَاجْعَلْنَا قَائِمِينَ عَلَىٰ اَنْفُسِنَا بِأَحْكَامِكَ، حَتَّىٰ تُسُقِطَ عَنَّا مُؤَّنَ المُعاصِي، وَاقْمَع الْآهُواءَ أَنُ تَكُونَ مُشَاوَرَةً [مساورة] وَهَبُ لَنا وَطُيَّ آثار مُحَمَّدٍ وَآلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ وَاللَّحُوقَ بِهِمْ، حَتَّىٰ يَرُفَعَ الدِّينُ [ حَتَّىٰ تَرُفَعَ لِلَّدين] اَعَلامَهُ البَّيْغاءَ الْيَوْمِ الَّذِي عِنْدَك .

اللُّهُمَّ فَمُنَّ عَلَيْنا بُوطُئ آثار سَلَفِنا، وَاجْعَلْنا خَيْرَ فَرَطٍ لِمَن ائْتَمَّ بنا، فَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ، وَذَٰلِكَ عَلَيْكَ لَيَسيرٌ وَٱنْتَ ٱرْحَمُ الرَّاحِمينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ سَيَّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّاهرِينَ الْأبرار وَسَلَّمَ تَسُلهِماً. (١)

#### 10) Doa-e-Qunoot of Imam al-Mahdi (a.t.f.s.)

Our Awaited Master, Hujjat Ibn al-Hasan (a.t.f.s.), recites the following invocations in his qunoot, occasionally.

اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ، وَٱكُرِمُ أَوْلِيانَكَ بِإِنْجَازِ وَعُدِكَ، وَبَلَّغُهُمُ دَرُكَ مَايَأً مُلُونَ مِنُ نَصُركَ، وَاكْفُفُ عَنْهُمُ بَأْسَ مَنُ نَصَبَ الُخِلافَ عَلَيْكَ، وَتَمَوَّدَ بِمَنْعِكَ عَلَىٰ رُكُوبِ مُخْالَفَتِكَ، وَاسْتَعَانَ بو فُدِكَ عَلَىٰ حَدَّكَ، وَقَصَدَ لِكَيْدِكَ بِأَيْدِكَ، وَوَسِيْتَهُ حِلْمًا لِتَأْخُذَهُ عَلَىٰ جَهُرَةِ، اَوْتَسُتَأْصِلَهُ عَلَىٰ غِرَّةِ.

Invocations in the Qunoot of Prayers

فَإِنَّكَ اللَّهُمَّ قُلُتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ: ((حَتَّىٰ إِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخُرُفَها وَازَّيَّنَتُ وَظَنَّ اَهَلُهَا اَنَّهُمُ قَادِرُونَ عَلَيُهَا اَتِيهَا اَمُرُنا لَيلاً اَوْنَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصيداً كَأَنُ لَمْ تَغُنَ بِالْآمُسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ)) (١)، وَقُلُتَ : ((فَلَمَّااسَفُونَاانَتَقَمُنامِنُهُمُ )) (٢)

وَإِنَّ الْغَايَةَعِنُدَنَاقَدُ تَنَاهَتُ، وَإِنَّالِغَضَبِكَ غَاضِبُونَ،وَإِنَّاعَلَىٰ نَصُر الْحَقّ مُتَعَاصِبُونَ، وَالِيٰ وُرُودِ آمُركَ مُشُتَاقُونَ، وَلِانْجَازِ وَعُدِكَ مُرْتَقِبُونَ، وَلِحُلُول وَعيدِك باعدو ائِكَ مُتَوقَّعُونَ .

اللُّهُمَّ فَأَذَنُ بِذَٰلِكَ، وَافْتَحُ طُرُقَاتِهِ، وَسَهَّلُ خُرُوجَهُ، وَوَطَّئْي مَسْالِكَهُ، وَاشُرَعُ شَرِائِعَهُ، وَاَيَّدُجُنُدَهُ وَاعُوانَهُ، وَبادِرُ بَأْسَكَ الْقُوْمَ الظَّالِمينَ، وَابُسُطُ سَيُفَ نَقِمَتِكَ عَلَىٰ اَعُدَائِكَ الْمُعَانِدِينَ، وَخُذُ بِالثَّارِ، إِنَّكَ جَوادٌ مَكَّارٌ . (٣)

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 85, p. 229-232.

<sup>(1)</sup> Surah Yunus: 24.

<sup>(2)</sup> Surah Zukhruf: 55.

<sup>(3)</sup> Mohij al-Da'waat, p. 67; Behaar al-Anwaar, vol. 85, p. 233.

# 11) Another doa-e-qunoot of Imam al-Mahdi (a.t.f.s.)

اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلُكِ تُوتِي الْمُلُكَ مَنُ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ، وَتُغِزُّ مَنُ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرِانَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَتُغِزُّ مَنُ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرِانَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ.

ياماجِدُ ياجَوادُ، ياذَاالُجَلالِ وَالْإِكُرامِ، يابَظْاشُ ياذَاالْبَطْشِ الشَّديدِ، يافَعْالاً لِمايُريدُ، ياذَاالْقُوَّةِ الْمَتينِ، يارَوُّفُ يارَحيمُ، يالَطيفُ، ياحَيُّ حينَ لا حينَ لا حَيَّ.

اللَّهُمَّ اَسُأَلُكَ بِاسْمِكَ المُخُزُونِ الْمَكْنُونِ، الْحَيَّ الْقَيُّومِ، الَّذي السُّأَثُرُتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَك، وَلَمُ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ اَحَدٌ مِنْ خَلْقِك.

وَاسُأُلُكَ بِاسُمِكَ الَّذِي تُصَوَّرُ بِهِ خَلُقَكَ في الْارُحامِ كَيْفَ تِشَاءُ، وَبِهِ تَشُوقُ اللهُوخَ النُّلُماتِ مِن بَيْنِ الْعَرُوقِ وَالْعِظَامِ. تَشُوقُ اللهُمُ الْمَرُوقِ وَالْعِظَامِ.

وَاسَٰأَلُكَ بِاسُمِكَ الَّذِي اَلَّفُتَ بِهِ بَيْنَ قُلُوبِ اَوُلِيائِكَ، وَالَّفُتَ بَيْنَ النَّلُجِ وَالنَّارِ، لا هاذا يُدهِبُ هاذا، وَلا هاذا يُطْفِي هاذا.

وَاسُأَلُكَ بِاسُمِكَ الَّذِي كَوَّنُتَ بِهِ طَعُمَ الْمِياهِ، وَاسُأَلُكَ بِاسُمِكَ الَّذي اَسُأَلُكَ بِاسُمِكَ الَّذي اَجُرَيْتَ بِهِ الْمَاءَ في عُرُوقِ النَّباتِ بَيْنَ اَطُباقِ الثَّرِٰى، وَسُقُتَ الْمَاءَ اللهَ عُرُوقِ الْاَشْجارِ بَيْنَ الصَّخُرَةِ الصَّمَّاءِ.

وَاسَٰأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي كَوَّنْتَ بِهِ طَعْمَ الَّهْمَارِ وَالُواانَهَا، وَاسَأَلُكَ بِاسْمِكَ الْفَرُدِ الُواحِدِ بِاسْمِكَ الْفَرُدِ الُواحِدِ

الْمُتَفَرَّدِ بِالْوَحُدَانِيَّةِ، الْمُتَوَحَّدِ بِاصَّمَدَانِيَّةِ، وَاسَأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي فَجَرُتَ بِهِ الْمَاءَ مِنَ الصَّخُرَةِ الصَّمَّاءِ، وَسُقْتَهُ مِنُ حَيْثُ شِّتَ، وَاسَأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي خَلَقَتَ بِهِ خَلْقَكَ، وَرَزَقْتَهُمُ كَيْفَ شِّتَ، وَكَيْفَ شُلِّتَ، وَكَيْفَ شَلْوُوا.

يامَنُ لا تُغَيَّرُهُ الْآيَّامُ وَاللَّيَالِي، اَدُعُوكَ بِمَادَعَاكَ بِهِ نُوحٌ حَيِنَ نَادَاكَ فَانَجَيْتَهُ وَمَنُ مَعَهُ، وَاَهُلَكْتُ قَوْمَهُ، وَاَدُعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ اِبُرَاهِيمُ فَانَجَيْتَهُ وَجَعَلْتَ النَّارَ عَلَيهِ بَرُداً وَسَلاماً.

وَ اَدْعُوكَ بِمَادَعَاكَ بِهِ مُوسَىٰ كَلِيمُكَ حِينَ نَادَاكَ، فَفَلَقُتَ لَهُ الْبَحُرَ فَانْجَيْتَهُ وَبَنِي اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وَ اَدُعُوكَ بِمَادَعَاكَ بِهِ حَبِيبُكَ وَصَفِيُّكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فَاسْتَجَبُتَ لَهُ، وَمِنَ الْآحُزابِ نَجَيْتَهُ، وَعَلَىٰ اَعُدَائِكَ نَصَرُتَهُ.

وَاسَٰأَلُكَ بِاسُمِكَ الَّذِي اِذَا دُعيتَ بِهِ اَجَبُتَ، يَامَنُ لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمُرُ، يَامَنُ لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمُرُ، يَامَنُ اَخَاطَ بِكُلَّ شَيءٍ عَدَداً.

يامَنُ لا تُغَيَّرُهُ الْآيْامُ وَاللَّيالِي، وَلا تَتَشَابَهُ عَلَيْهِ الْاصُواتُ، وَلا تَخُفى عَلَيْهِ اللَّعْاتُ، وَلا تَخُفى عَلَيْهِ اللَّغاتُ، وَلا يُبُرِمُهُ اِلْحاحُ المُلِحِينَ.

اَسْأَلُكَ اَنْ تُصَلَّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، خِيَرَتِكَ مِنْ خَلُقِكَ، فَصَلَّ

عَلَيْهِمُ بِأَفْضَلِ صَلَواتِكَ، وَصَلَّ عَلَىٰ جَمِيعِ النَبيِّينَ وَالْمُرُسَلِينَ، الَّذِينَ بَلَّغُوا عَنُكَ الْهُدى، وَعَقَدُوالَكَ الْمَواثِيقَ بِالطَّاعَةِ، وَصَلَّ عَلَىٰ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

يامَنُ لائنخُلِفُ الميعادَ، أَنجِزُ لِي مَاوَعَدُتَنِي، وَاجُمَعَ لِي أَصُحَابِي وَصَبَّرُهُم، وَانْصُرُنِي عَلَىٰ أَعُدَائِكَ وَاعَدَاءِ رَسُولِكَ، وَلا تُخَيَّبُ دَعُوتِي، فَانِي عَبُدُكَ ابنُ عَبُدِكَ ابنُ اَمْتِكَ، اَسيرٌ بَيْنَ يَدَيُكَ.

سَيَّدي أَنْتَ الَّذي مَنَنُتَ عَلَيَّ بِهِلْاالْمَقَامِ، وَتَفَضَّلُتَ بِهِ عَلَيَّ دُونَ كَثِيرِ مِنُ خَلُقِك .

اَسُأَلُكَ اَنْ تُصَلَّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ،وَاَنْ تُنجِزَ لِي مَاوَعَدْتَهِي، السَّاكَ اَنْ تُعلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ النَّكَ اَنْتَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ النَّكَ اَنْتَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَديرٌ. (١)

#### 12) The last doa-e-qunoot

It has come in Mustadrak, narrating from Misbaah of Shaykh Tusi (a.r.) and it is recommended to recite in the qunoot of morning prayers after the recitation of the Surahs and before bowing, one should recite,

لاَ إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لاَ إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبُحانَ اللَّهِ رَبَّ السَّبُعِ وَمافيهِنَّ وَمابَيْنَهُنَّ وَرَبَّ الأَرْضِينَ السَّبُعِ وَمافيهِنَّ وَمابَيْنَهُنَّ وَرَبَّ الْعالَميِنَ، يَااللَّهُ الَّذِي لَيْسَ وَرَبَّ الْعالَميِنَ، يَااللَّهُ الَّذِي لَيْسَ

كَمِثُلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّميعُ الْعَلِيمُ، اَسُأَلُكَ أَنُ تُصَلَّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدِ، وَأَنُ تُعَجَّلَ فَرَجَهُمْ.

اَللّٰهُمَّ مَنُ كَانَ أَصُبَحَ وَثِقَتُهُ وَرَجَاؤُهُ غَيْرُكَ فَأَنْتَ ثِقَتِي وَرَجَائِي فِي اللّٰهُمَّ مَن كَانَ أَصُبَحَ وَثِقَتُهُ وَرَجَاؤُهُ غَيْرُكَ فَأَنْتَ ثِقَتِي وَرَجَائِي فِي اللّٰهُمُورِ كِلَّها، ياأْجُودَ مَنُ سُئِلَ وَياأَرْحَمَ مَنِ اسْتُرُ حِمَ، ضعفي وَقِلَّةَ حيلَتِي، وَامُنُنُ عَلَيَّ بِالْجَنَّةِ طَوُلاً مِنْك، وَفُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، وَعَافِنِي حيلَتِي، وَامُنُنُ عَلَيَّ بِالْجَنَّةِ طَوُلاً مِنْك، وَفُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، وَعَافِنِي فَي نَفُسِي وَفِي جَميع أُمُورِي كُلَّها بِرَحُمَتِك ياأَرُحَمَ الرَّاحِمينَ. (١)

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 68; Balad al-Ameen, p. 570; Behaar al-Anwaar, vol. 85, p. 233.

<sup>(1)</sup> Mustadrak al-Wasaael, vol.1, p. 313.

#### **CHAPTER THREE**

### SUPPLICATIONS DURING AND AFTER PRAYERS

#### Part I-Supplications during prayers

### 1) Invocations of Imam-e-Zamana (a.s.) when he turned for prayers and after takbeer

Muhammad Ibn Abdullah al-Himyari relates on the authority of Imam-e-Zamaana (a.t.f.s.):

وَجَّهُتُ وَجُهِيَ للَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرُضَ حَنيفاً مُسَلِماً، عَلَىٰ مِلَّةِ اِبُراهِيمَ وَدينِ مُحَمَّدٍ وَهُدىٰ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ، وَمَاانَامِنَ الْمُشُرِكِينَ. الْمُشُرِكِينَ.

إِنَّ صَلاتِي وَنُسَكِي وَمَحُيايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَريك لَهُ، وَبِذَالِكَ أُمِرُتُ وَانَا مِنَ الْمُسلِمِينَ.

**Supplications During and After Prayers** 

78

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُسلِمِينَ، اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيُطَانِ اللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجيمِ. (١)

#### 2) Supplication during prostration

Among the best conditions in which supplication and invocation has been emphasised is the state of prostration in front of the Creator, the Lord. For, it is the most proximate of states for the fulfillment of needs, as the traditions from the Imams (a.s.) have testified. So, it is only appropriate that a person should ask for the most important things during this condition. Special accentuation is for the 'Prostration of Gratitude' (Sajdah al-Shukr), where we thank the Almighty Allah for all the bounties that He has conferred on us due to the blessings of our master, Saaheb al-Zamaan (a.t.f.s.).

And know that invoking for the master of the bounties and their medium, is among the most important types of appreciation. Eloquent witness for this claim is the supplication that has come down for Sajda al-Shukr, narrated in the book Tohfah al-Abrar, narrating from al-Muqneah of Shaykh Mufeed (a.r.) which is as follows,

اَللّٰهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهُتُ وَبِكَ اعْتَصَمُتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللّٰهُمَّ إِلَيْ اعْتَصَمُتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اعْلَمُ بِهِ مِنِّي، وَمَا أَنْتَ اعْلَمُ بِهِ مِنِّي، وَمَا أَنْتَ اعْلَمُ بِهِ مِنِّي، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلا إِللهُ غَيْرُك، صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجَّلُ فَرَجَهُمُ – الى آخر الدعاء. (٢)

<sup>(1)</sup> Al-Ehtejaaj, vol. 2, p. 484; Behaar al-Anwaar, vol. 84, p. 359; vol. 53, p. 16; Saheefah al-Mahdi (a.t.f.s.), p. 62.

<sup>(2)</sup> Mikyaal al-Makaarim, vol. 2, p. 25

مُوْمِنِينَ. (١)

# Part II- Supplications after every obligatory prayers

The author of Mikyaal al-Makaarim writes, "There are times and occasions in which supplications for the hidden Imam, Hazrat Mahdi (a.t.f.s.) have been emphasized, asking Allah for his early reappearance, and these have been supported by Quranic verses, traditions and the intellect. There are numerous invocations, narrated on the authority of the infallible Imams (a.s.) in this regard. A few of them we shall mention hereunder:

#### 3) Supplications after every obligatory prayer

Shaykh Saduq (a.r.), in "من لا يحضره الفقيه narrates from the ninth Imam, Muhammad al-Jawad (a.s.), the following supplication:

رَضيتُ بِاللهِ رَبّاً وَبِالْاسُلامِ ديناً وَبِالْقُرآنِ كِتاباً وَبِمُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ نَبِيّاً وَبِعَلِيٍّ وَلِيّاً، وَبِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيَّ بُنِ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيَّ بُنِ الْحُسَيْنِ وَمُوسَى بُنِ جَعُفَرٍ وَعَلِيًّ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدٍ وَمُوسَى بُنِ جَعُفَرٍ وَعَلِيًّ وَالْحُجَّةِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ السَّلامُ أَئِمَّةً.

اَللّٰهُمَّ وَلِيُّكَ الْحُجَّةُ، فَاحُفَظُهُ مِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنُ خَلْفِهِ وَعَنُ يَمينِهِ وَعَنُ شِمالِهِ وَمِنُ فَوْقِهِ وَمِنُ تَحْتِهِ، وَأُمَدُدُلَهُ فِي عُمُرِهِ، وَاجْعَلُهُ الْقَائِمَ بِأَمْرِكَ شِمالِهِ وَمِنُ فَوْقِهِ وَمِنُ تَحْتِهِ، وَأُمدُدُلَهُ فِي عُمُرِهِ، وَاجْعَلُهُ الْقَائِمَ بِأَمْرِكَ الْمُنتَصِرَ لِدينِكَ، وَأَرِهِ مَايُحِبُ وَتَقَرُّبِهِ عَيْنُهُ فِي نَفْسِهِ وَفِي ذُرَيَّتِهِ الْمُنتَصِرَ لِدينِكَ، وَأَرِهِ مَايُحِبُ وَتَقَرُّبِهِ عَيْنُهُ فِي نَفْسِهِ وَفِي ذُرَيَّتِهِ وَأَهْ فَي عَدُوهِ، وَأَرِهِمُ مِنْهُ مَايَحُذَرُونَ، وَأَرِهِ فَيْهُم مَايُحِبُ وَتَقَرُّبِهِ عَيْنُهُ، وَاشْفِ بِهِ صُدُورَنا وَصَدُورَ قَوْم فِيهِمُ مَايُحِبُ وَتَقَرُّبِهِ عَيْنُهُ، وَاشْفِ بِهِ صُدُورَنا وَصَدُورَ قَوْم فَيهم مايُحِبُ وَتَقَرُّبِهِ عَيْنُهُ، وَاشْفِ بِهِ صُدُورَنا وَصَدُورَ قَوْم

# 4) Invocation for the renewal of allegiance for Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) after every obligatory daily prayers:

Allama Majlisi in Behaar al-Anwaar, narrates from the book, "Al-Ikhteyaar" of Sayyed Ibn Baaqi, that Imam Sadeq (a.s.) said, "One who recites this supplication after every obligatory daily prayers, then he will certainly get the privilege of seeing Imam-e-Zamana (a.t.f.s.), in sleep or otherwise.

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ، اَللهُمَّ بَلَّغُ مَوُلانا صَاحِبِ الزَّمَانِ، اَيُنَمَا كَانَ، مِنُ مِشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا،، سَهُلِهَاوَجَبَلِهَا، كَانَ، مِنُ مِشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا،، سَهُلِهَاوَجَبَلِهَا، عَنِي وَعَنُ وَالدي وَإخوانِي التَّحِيَّةَ وَالسَّلامَ، عَدَدَ خَلْقِ اللهِ وَمَا أَحُصَاهُ كِتَابُهُ وَأَحْاطَ بِهِ عِلْمُهُ.

اَللَّهُمَّ إِنِّي اُجَدَّدُ لَهُ فِي صَبِيحَةِ هذاالْيَوْمِ وَماعِشْتُ فِيهِ مِنُ أَيَّامٍ حَياتِي، عَهُداً وَعَقُداً وَبَيْعَةً لَهُ فِي عُنْقِي، لا أَحُولُ عَنَها وَلا أَزُولُ أَبَداً.

اَللهُمَّ اجُعَلْنِي مِنُ أَنُصَارِهِ وَالذَّابِّينَ عَنْهُ، وَالْمُمْتَثِلِينَ لِأُوامِرِهِ وَنَواهيهِ فِي اَيُلهُمُ اَجُعَلُنِي مِنُ أَنُصَارِهِ وَالذَّابِينَ عَنْهُ، وَالْمُمُتَثِلينَ لِأُوامِرِهِ وَنَواهيهِ فِي اَيْامِهِ، وَالْمُسْتَشُهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ .

اَللَّهُمَّ إِنُ حَالَ بَيُنِي وَبَيْنَهُ الْمَوْتُ الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَىٰ عِبَادِكَ حَتُماً مَقُضيًا، فَأَخُرِجُنِي مِنُ قَبُرِي، مُؤْتَرِراً كَفَنِي، شَاهِراً سَيُفِي، مُجَرَّداً قَنَاتِي، مُلَبِّياً دَعُوةَ اللَّاعِي فِي اللَّحَاضِرِ وَالْبادِي.

<sup>(1)</sup> Mun Laa Yahzorohul Faqeeh, vol. 1, p. 327.

اَللَّهُمَّ أَرِنِي الطَّلُعَةَ الرَّشيدَةَ وَالْغُرَّةَ الْحَمِيدَةَ، وَأَكُحُلُ بَصَرِي بِنَظُرَةٍ مِنْي إلَيْهِ، وَعَجَّلُ فَرَجَهُ وَسَهَّلُ مَخُرَجَهُ .

اَللَّهُمَّ اشُدُدُ أَزْرَهُ وَقَوَّ ظَهُرَهُ وَطَوَّلُ عُمُرَهُ، وَاعْمُرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلاٰدَكَ وَأَحْمُر اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهَمَّ اللَّهَمَّ اللَّهَمَّ اللَّهَ فِي الْبَرِّ وَأَلُكَ الْحَقُّ: ((ظَهَرَ اللَّهَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِبِما كَسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ)).

فَأَظُهِرِ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِيَّكَ وَابُنَ بِنُتِ نَبِيَّكَ، ٱلْمُسَمَّىٰ بِاسُمِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، حَتَّىٰ لا يَظُفَرَ بِشَيْءٍ مِنَ الباطِلِ الا مَزَّقَهُ وَيُحِقُّ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، حَتَّىٰ لا يَظُفَرَ بِشَيْءٍ مِنَ الباطِلِ الا مَزَّقَهُ وَيُحِقُّ اللَّهَ اللهَ عَلَيْهِ وَيُحَقَّقَهُ.

اَللّٰهُمَّ اكْشِفج هاذِهِ الْغُمَّةَ عَنُ هاذِهِ الْأُمَّةِ بِظُهُورِهِ، إنَّهُمُ يَرَوُنَهُ بَعيداً وَنَواهُ قَريباً، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ. (١)

#### 5) Supplication enhances longevity

Among the deeds that are stressed upon, is to pray for the early reappearance of Imam al-Mahdi (a.t.f.s.) after every obligatory prayer. The author of Mikyaal al-Makaarim has supported this idea with the help of the following tradition which says, "Whoever recites the following invocation after every obligatory prayer, his life will be prolonged till he sees Imam-e-Zamaana (a.t.f.s.)." The invocation is as follows:

اَللّٰهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، اَللّٰهُمَّ إِنَّ رَسُولَكَ الصَّادِقَ المُصدّق صَلَواتُك عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ إِنَّكَ قُلْتُ: ((ماتَرَدَّدُتُ فِي شَيْءٍ أَنَا

فَاعِلُهُ كَتَرَدُّ دي فِي قَبُضِ رُوحِ عَبُدِيَ الْمُؤْمِنِ، يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَنااَكُرَهُ مَسْائَتَهُ).

اَللّٰهُمَّ فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَعَجَّلُ لِأَوْلِيائِكَ الْفَرُجَ وَاللّٰهُمَّ فَصَلَّ وَالْعَافِيَةَ، وَلا تَسُونِي نَفُسِي وَلا فِي فُلانِ.

قَالَ \*: وَتَذُكُرُ مَنْ شِئْتَ. (١)

#### 6) Another invocation for longevity

Allama Majlisi, in Kitab al-Salaat of Behaar al-Anwaar, narrates from "Falaah al-Saael" of the renowned scholar, Sayed Ibn Tawoos, who writes, "Abu Muhammad Haroon Ibn Musa relates from Abu al-Hasan Ali Ibn Yaqub al-Ajali al-Kesaai, from Ali Ibn al-Hasan Ibn Fazaalah, from Ja'far Ibn Muhammad Ibn Hakeem, from Jameel Ibn Darraaj, who recounts, "A man came to the presence of Imam Sadeq (a.s.) and said, "O Master! I have become old and my relatives have died. I am afraid that I too may become a victim of the clutches of death while I don't have anybody with whom I am acquainted and can refer to him." Imam (a.s.) replied,

"Surely among your believing brothers, there is somebody who is very close to you in relation. Your closeness with him is to the extent of intimacy. Yet, it is necessary that after every prayer, you recite the following supplication:

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، اَللَّهُمَّ إِنَّ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلامُ

<sup>(1)</sup> Mikyaal al-Makaarim, vol. 2, p. 4; Behaar al-Anwaar, vol. 86, p. 61, narrating from Ikhteyaar of Ibn Baaqi.

 $<sup>(1)\</sup> Maka aremal-Akhlaq, vol.\,2, p.\,331$ 

قَالَ: إِنَّكَ قُلْتُ: ((مَاتَرَدَّدُتُ فِي شَيْءٍ أَنَافَاعِلُهُ كَتَرَدُّدي فِي قَبُضِ رُوح عَبْدِيَ الْمُؤْمِن، يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَكُرَهُ مَسَائَتَهُ )). اَللَّهُمَّ فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍوَعَجَّلُ لِوَلِيَّكَ الْفَرْجَ وَالْعَافِيَةَ وَالنَّصُرَ، وَلاَ تَسُونْ بِي فِي نَفُسِي وَلافِي أَحَدِمِنُ أَحِبَّتِي.

If you want name them one by one, if you wish, name them separately or if you so desire, name them together."

The man said, "By Allah! Ilived my life to the fullest."(1)

#### 7) Supplication of Revenge (الانتقام)

Imam Sadeq (a.s.) says,

"Among our rights on our Shias is that they hold their beards and say after every obligatory prayer thrice,

يارَبُّ مُحَمَّدٍ، عَجَّلُ فَرَجَ آل مُحَمَّدٍ، يارَبُّ مُحَمَّدٍ، احُفَظُ غَيْبَةَ مُحَمَّدٍ، يارَبَّ مُحَمَّدٍ، انتقَمُ لَابُنَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. (٢)

#### 8) Invocation after Zohr prayers

Among the most accentuated times for invoking the early reappearance of our master, Imam-e-Asr (a.s.) is after Zohr prayers. According to one tradition from Imam Sadeq (a.s.),

"One who says after the morning and noon prayers,

### ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَ آلِ مُحَمَّدِوَ عَجَّلُ فَرَجَهُمُ

He will not die till he reaches to the Qaem (a.t.f.s.) of Ale Muhammad(s.a.w.a.)."(1)

**Supplications During and After Prayers** 

#### 9) The Invocation "يا سامع كل صوت after Zohr prayers"

Following in the footsteps of Imam Sadeq (a.s.), we should pray for Imam al-Mahdi (a.t.f.s.), the saviour of humanity, who will reappear in the last era as promised by the Messenger of Islam (s.a.w.a.) to his nation through authentic traditions. Abbaad Ibn Muhammad al-Madaaeni says, "I went to meet Imam Sadeq (a.s.) in Madina. After finishing his zohr prayers, he (a.s.) raised his head towards the sky and said,

أَيُ سامِعَ كُلَّ صَوُتٍ، أَيُ جامِعَ كُلَّ فَوْتٍ،أَيُبارِئَ كُلَّ نَفُس بَعُدَالُمَوُتِ، أَيُباعِثُ، أَيُ وارثُ،أَيُسَيَّد السَّادَةِ، أَيُ إِلَهُ الْآلِهَةِ، أَيُ جَبَّارَ الْجَبابِرَةِ، أَيُ مالِكَ الدُّنيا والآخِرَةِ، أَيُرَبَّ الْأَرْباب، أَيُ فَعَالاً لِمايُرِيدُ، أَيُ مُحُصِىَ عَدَدِ الْأَنفاسِ وَنَقُلِ الْأَقُدامِ، أَيُ مَنِ الَّرُّعِنُدَهُ عَلانِيَةٌ، أَيُ مُبُدِئُ أَيُ مُعِيدُ.

أَسْئَلَكَ بِحَقَّكَ عَلَىٰ خِيَرَتِكَ مِنُ خَلُقِكَ، وَبِحَقَّهِمُ الَّذِي أَوْجَبُتَ لَهُمُ عَلَىٰ نَفُسِكَ، أَنُ تُصَلَّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَهُل بَيْتِهِ، وَأَنْ تَمُنَّ عَلَىَّ السَّاعَةَ بِفَكَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْجِزُ لِوَلِيَّكَ وَابُن نَبيَّكَ، الدَّاعي إلَيْكَ بإذنِكَ وَأَمينِكَ في خَلُقِكَ وَعَيْنِكَ في عِبادِكَ وَحُجَّتِكَ عَلَىٰ خَلُقِكَ عَلَيْهِ صَلَواتُكَ وَبَرَكاتُكَ وَعُدَهَ، اَللَّهُمَّ أَيَّدُهُ بِنَصُركَ،

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 86, p. 7.

<sup>(2)</sup> Jamaal al-Saaleheen, Mikyaal al-Makaarem, vol. 2, p. 7.

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 86, p. 77; Mustadrak al-Wasaael, vol. 5, p. 96, Jamaal al-Saaleheen.

وَانْصُرْعَبُدَكَ وَقَوَّ أَصُحابَهُ وَصَبَّرَهُمُ، وَافْتَحُ لَهُمُ مِنُ لَدُنُكَ سُلُطاناً نِصيراً، وَعَجَّلُ فَرُجَهُ وَأَمْكَنَهُ مِنْ أَعُدائِكَ وَأَعُداءِ رَسُولِكَ يِاأَرُحَمَ الرُّاحمينَ.

The narrator asked, "May I be sacrificed for you, have you not prayed for yourself?' He (a.s.) replied,

'I have prayed for the light of Ale Muhammad (a.s.), the first of them, and the avenger of their enemies by the command of Allah..."(1)

#### 10) Invocation of Imam Kazim (a.s.) after Asr prayers for the reappearance of Imam-e-Zamana (a.t.f.s.)

Among the times that have been emphasized a lot, is after the Asr prayers. Its proof is the quotation found in the book, Falaah al-Saael, by Sayed Ali Ibn Taawoos (a.r.). He writes, "Among the important duties after the Asr prayers is to follow Imam Musa al-Kazim (a.s.) in his invocation for our master, Hazrat Mahdi (a.t.f.s.), as has been narrated by Muhammad Ibn Bushair al-Azdi, from Ahmad Ibn Umar al-Katib, from al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Jamhoor al-Ammi, from his father Muhammad Ibn Jamhoor, from Yahya Ibn Fadhl al-Naufeli, who said, "I went to meet Abul Hasan Musa Ibn Ja'far (a.s.) at Baghdad. When he finished his Asr prayers, he raised his hands towards the heavens and I heard him say,

أنُتَ اللَّهُ لاَإِلٰهَ إِلاَّأَنُتَ، الْأَوَّلُ وَالْآخَرُ وَالظَّاهِرُوَالْبَاطِنُ، وَأَنْتَ اللَّهُ لا إِلَّهُ إِلاٌّ أَنْتَ، إِلَيْكَ زِيادَةُ الْأَشْياءِ وَنُقُصانُها، وَأَنْتَ اللَّهُ لا إِلهُ إِلاَّأَنْتَ،

خَلَقُتَ خَلُقَكَ بِغَيْرِ مَعُونَةٍ مِنْ غَيْرِكَ وَلا حاجَةٍ اللَّيْهِمُ، وَأَنْتَ اللَّهُ لا إلله أَنْتَ، قَبُلَ الْقَبُل وَخالِقَ الْقَبُل، وَأَنْتَ اللَّهُ لا إلهُ أَنْتَ، بَعُدَ الْبَعْدِ وَخَالِقَ الْعَبْدِ، أَنُتَ اللَّهُ لاإلهُ الْأَانُتَ،تَمُحُوماتَشَاءُ وَتُثُبِتُ وَعِنُدَكَ أُمُّ الكتاب.

أنتَ اللَّهُ الْإِلهُ إِلاَّأَنْتَ،غَايَةٌ كُلَّ شَيْءٍ وَوارثُهُ، أَنْتَ اللَّهُ الْإِلهُ إِلاَّأَنْتَ، لا يَعُزُبُ عَنْكَ الدَّقِيقُ وَلا الْجَليلُ، أَنْتَ اللَّهُ لاإلله إِلاَّأَنْتَ، لا تَخفى عَلَيْكَ اللُّغاتُ وَلا تَتَشْابَهُ عَلَيْكَ الْأَصُواتُ، كُلَّ يَوْم أَنْتَ فِي شَأَن، لا يَشُغَلُك شَأْنٌ، عَنُ شَأْن، عَالِمُ الْغَيْبِ وَأَخْفَىٰ، دَيَّانُ الدّين، مُدَبَّرُ الْأُمُورِ، باعِثُ مِن فِي الْقُبُورِ، مُحْيِي الْعِظَامِ وَهِيَ رَميمٌ.

أَسُأَلُكَ بِاسُمِكَ الْمَكُنُونِ الْمَخُزُونِ الْحَيُّ الْقَيُّومِ، الَّذي لا يُخَيَّبُ مَنْ سَأَلَكَ بِهِ، أَنْ تُصَلَّىَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْ تُعَجَّلَ فَرَجَ الْمُنْتَقِمِ لَكَ مِنْ أعُدائِكَ، وَأنجزُ لَهُ ماوَعَدْتَهُ ياذَاالُجَلالِ وَالْاكُرامِ.

Iasked, "Whom are you praying for?"

**Supplications During and After Prayers** 

He (a.s.) replied,

"It was for al-Mahdi from the progeny of Muhammad."

Then he (a.s.) said,

بِأبِي الْمُنْتَدَحُ الْبَطْنِ، اَلْمَقُرُونُ الْحاجِبَيْنِ، اَحُمَشُ السَّاقَيْنِ، بَعِيدُ مَابَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، اَسْمَرُ اللَّون، يَغْتَورُهُ مَعَ سُمُرَتِهِ صُفْرَةٌ مِنُ سَهَرَ اللَّيُل، بأبي من ليلة يرعى النجوم ساجداً وراكعاً . بأبي من لايأخذه

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 86, p. 62.

#### 11) Invocation after Dawn Prayers

Among the most stressed times for praying for the reappearance, is after Dawn prayers. Its evidence lies in the continuation of the importance discussed for the Zohr prayers, as narrated by Allamah Majlisi (a.r.) in his book, Al-Miqyaas. Concerning the post-dawn prayers rituals, he writes, "After completing the Dawn prayers, before you speak any word, recite a hundred times,

يارَبَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِلُ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ وَاعْتِقُ رَقَبَتي مِنَ النَّادِ(٢)

### 12) A brief Doa-e-Ahd (The Invocation of Covenant)

A condensed Doa-e-Ahd has been narrated from Ameerul Momineen Ali Ibn Abi Talib (a.s.), who used to send salutations on our master, Saaheb al-Zamaan (a.t.f.s.) with this salutation after every Dawn prayers,

اَللَّهُمَّ بَلَّغُ مَوُلاٰيَ صَاحِبَ الزَّمَانِ صَلَوااتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَنُ جَمِيعِ الْمُو عُنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ، فِي مَشَارِقِ الْأَرُضِ وَمَعَارِبِها وَبَرَّها وَبَرَّها وَبَرَّها وَبَرَّها وَبَرَّها وَبَكرِها وَمَعَادِبِها وَجَبَلِها، حَيَّهِمُ وَمَيَّتِهِمُ، وَعَنُ والِدَيَّ وَوُلُدي وَعَنِّي،

مِنَ الصَّلُواتِ وَالتَّحِيَّاتِ زِنَةَ عَرُشِ اللَّهِ وَمِدادَ كِلِماتِهِ وَمُنتَهى رِضاهُ، وَعَدَدَ مَآاحُطاهُ كِتابُهُ وَاحاطَ بهِ عِلْمُهُ.

**Supplications During and After Prayers** 

اَللّٰهُمَّ اِبَّي أُجَدَّدُ لَهُ فِي هَذَااللِّهُمِ وَفِي كُلَّ يَوُمٍ، عَهُداً وَعَقُداً وَبَيْعَةَفِي رَقَبَتِي

اَللَّهُمَّ كَمَاشَرَّ فُتَنِي بِهِلْدَاالتَّشُريفِ وَفَضَلْتَنِي بِهِلْذِهِ الْفَضيلَةِ وَخَصَصُتَنِي بِهِلْذِهِ النَّعْمَةِ، فَصَلَّ عَلَىٰ مَوُلاٰيَ وَسَيَّدي صَاحِبِ الزَّمَانِ، وَاجْعَلْنِي مِنْ اَنْصَارِهِ وَاَشْيَاعِهِ وَالَّذَابِّينَ عَنْهُ.

وَاجُعَلُنِي مِنَ الْمُسْتَشُهَدِينَ بَيْنَ يَدَيُهِ، طَآئِعاً غَيْرَ مُكُرَهِ، فِي الصَّفَّ الَّذِي نَعَتَّ اَهُلَهُ فِي كِتَابِكَ، فَقُلُتُ : ((صَفّاً كَأَنَّهُمُ بُنيانٌ مَرُصُوصٌ)) عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَالِهِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ.

اَللَّهُمَّ هَاذِهِ بَيْعَةٌ لَهُ فِي عُنُقِي اللَّي يَوْمِ الْقِيامَةِ (١)

#### 13) Invocations after Namaz-e-Shab

The evidence is its underlined presence in the supplications from the infallible Imams (a.s.). These have been mentioned by the scholars (a.r.) in a number of authentic and reliable books. After reciting the first two units of the Namaz-e-Shab, one should recite,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ وَلَمُ يُسْئَلُ مِثْلُك، أَنْتَ مَوْضعُ مَسْئَلَةِ السّائلينَ وَمُنْتَهىٰ رَغْبَةِ الرّاغِبينَ أَدعُوكَ وَلَمُ يُدُعَ مِثْلُكَ وَأَرُغَبُ إِلَيْكَ وَلَمُ

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 86, p. 80-81.

<sup>(2)</sup> Mikyaal al-Makaarim, vol. 2, p. 13; Behaar al-Anwaar, vol. 86, p. 44, 133.

<sup>(1)</sup> Misbaah al-Zaaer, p. 234; Behaar al-Anwaar, vol. 102, p.110.

يُرْغَبُ إلى مِثْلِك، أَنْتَ مُجِيبُ دَعُوَةِ المُضْطرَّ بِنَ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمينَ.

أَسْنَلُكَ بِأَفُضَلِ الْمَسْائِلِ وَأَنجَعِهَا، يَااللّهُ يَا رَحْمَٰنُ يَارَجِيمُ، وَبِأَسُمَائِكَ الْحُسُنٰى وَأَمْثَالِكَ الْعُلْيَا وَنِعَمِكَ الَّتِي لَا تُحْصَىٰ، وَبِأَكْرَمِ أَسُمَائِكَ عَلَيْكَ وَأَحَبُهَا إِلَيْكَ، وَأَقُرَبَهَا مِنْكَ وَسيلَةً، وَأَشُرَفِها عِنْدَكَ مَنْزِلَةً، وَأَجْزَلِها لَدَيْكَ ثَوَاباً، وَأَسُرَعِها فِي الْأُمُورِ إَجَابَةً.

وَبِاسُمِكَ الْمَكْنُونِ الْأَكْبَرِ الْأَعَزَّ الْأَجَلَّ الْأَعْظَمِ الْأَكْرِمِ، الَّذِي تُحِبُّهُ وَبَهُواهُ وَتَرُضَىٰ بِهِ سَائِلَكَ وَلا تَرُدَّهُ، وَبِكُلَّ اسْمٍ هُوَ لَكَ فِي التَّوْرِيَةِ وَالْأَنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْقُرُآنِ الْعَظِيمِ، وَبِكُلَّ اسْمٍ دَعَاكَ بِقِ حَمَلَةُ عَرُشِكَ وَمَلائِكَتُكَ وَالْقُرُآنِ الْعَظِيمِ، وَبِكُلَّ اسْمٍ دَعَاكَ بِقِ حَمَلَةُ عَرُشِكَ وَمَلائِكَتُكَ وَأَنْبِياؤُكَ وَرُسُلُكَ وَأَهُلُ طَاعَتِكَ مِن خَلْقِك، وأَن تُعَجَّلَ فَرَجَ وَلِيَّكَ وَابُنِ وَلِيَّكَ، وَتُعَجَّلَ فَرَجَ وَلِيَّكَ وَابُنِ وَلِيَّكَ، وَتُعَجَّلَ خِرْيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَن تُعَجَّلَ فَرَجَ وَلِيَّكَ وَابُنِ وَلِيَّكَ، وَتُعَجَّلَ خِرْيَ أَعُدائِهِ.

The author of Mikyaal al-Makaarim writes, "I found an extension of the above supplication in the book Jamaal al-Saaleheen which was as follows:

وَتَجُعَلَنا مِنُ أَصُحَابِهِ وَأَنْصَارِهِ وَتَرُزُقَنا بِهِ رَجُوائَنا وَتَسْتَجَيْبَ بِهِ دُعَائَنا.(١)

#### 14) Invocation in the thanksgiving prostration

This is to be recited in after the fourth unit of the night prayers. Our Ulama have mentioned in the book, Aadaabo Saalaat al-Lail, 'Among its manners is that after the fourth unit, in the

thanksgiving prostration, recite a hundred times,

ماشاء الله

Then supplicate,

يارَبَّ أَنْتَ اللَّهُ، مَاشِئُتَ مِنُ أَمْرٍ يَكُونُ، فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ مَلَّى اللَّهُ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلُ لِي فِيمَاتَشَاءُ أَنُ تُعَجَّلَ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَعَجَّلُ فَرَجِي وَفَرَجَ إِخُوانِي مَقْرُوناً بِفَرَجِهِمُ، وَتَفْعَلَ بِي مَاأَنْتَ أَهُلُهُ. (٢)

<sup>(1)</sup> Mikyaal al-Makaarem, vol. 2, p. 14; Behaar al-Anwaar, vol. 87, p. 250.

<sup>(1)</sup> Mikyaal al-Makaarim, vol.2, p. 26; Behaar al-Anwaar, vol. 87, p. 250.

### CHAPTER FOUR

### **SUPPLICATIONS FOR THE EVE AND DAY OF FRIDAY**

#### 1) The Day of Thursday

The author of Mikyaal al-Makaarim says, "The importance of praying for the reappearance of our master, Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) can be seen from what the renowned Sayyed (Ibn Tawoos) has written in Jamaal al-Usboo'. He writes, 'From the duties of Thursday, it is recommended to send blessings on the Holy Prophet (s.a.w.a.) a hundred times, and it is recommended that he should say,

???

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلُ فَرَجَهُمُ، ولاَهُلِكَ عَدُوَّهُمُ مِنَ الْجِنَّ وَالْانُسِ، مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.

Further endorsement of what we have said also lies in the

#### Supplications for the Eve & Day of Friday

traditions which state that it is the day when our deeds are

presented before the Messenger of Allah (s.a.w.a.) and the infallible, holy Imams (a.s.). According to some other traditions, on this day, Imam (a.s.) calls for his Shias and followers.

Hence, it is appropriate for a believer that he suffices for his master, helps him in his invocation treading on his path, and in conformity with his Imam's deeds.

The traditions concerning presentation of deeds are in abundance, mentioned in Usul al-Kafi, Basaaer al-Darajaat, Tafseer al-Burhaan.(1)

#### 2) The Eve of Friday

Great emphasis and stress has been laid on praying for the last Imam, al-Hujjat, al-Muntazar (a.t.f.s.) on the following accounts:

- The significance of the day of Friday for a number of reasons which we shall indicate, Inshallah. Thus, it is appropriate that we should invoke for our Imam (a.s.) on its eve.
- It is the eve of the presentation of deeds, according to the author of Lataaef al-Maaref.
- It has come in some of the authentic Shiite books that among the deeds of the eve of Friday is that you recite a

<sup>(1)</sup> Refer Tafseer al-Burhaan by Sayed Hashim Bahraani under Surah Taubah: 105, "And say, 'act all of you, for soon Allah, His Messenger and the Believers, shall see your deeds." {One can also refer to Behaar al-Anwaar, vol. 23, ch. 20, p. 333, where the great Allamah Majlisi (a.r.) has brought a complete chapter under the subject-Translator \}.

Supplications for the Eve & Day of Friday

94

hundred times,

اَللّٰهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلُ فَرَجَهُمُ وَاَهْلِكُ عَدُوَّهُمُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ، مِنَ الأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

The renowned Shaykh Abu Ja'far al-Tusi (a.r.) writes in Mukhtasar al-Misbaah while mentioning the rituals for the eve of Friday, "Send salutations on the Holy Prophet (s.a.w.a.) in the following manner,

اَللّٰهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلُ فَرَجَهُمُ عَدُوَّهُمُ مِنَ الْجِنَّ وَاللهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلُ فَرَجَهُمُ عَدُوَّهُمُ مِنَ اللَّجِرِينَ۔ وَالْإِنْسِ، مِنَ الأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔

A hundred times or as many times as possible.(1)

- d) The author of al-Najm al-Saqib(2) has listed the recitation of Doa-e-Nudbah among the recommended acts of the eve of Friday, as much as it is preferred on the day of Friday.
- e) Numerous traditions have exhorted invocations for the eve of Friday, in addition to the fact that it is recommended that a believer should give preference to praying for his master Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) over his own self.
- f) It has been suggested to pray for all the believers, men and women, in this night, then he (a.t.f.s.) of course is more worthy than any other believer to be prayed for.

#### 3) The Day of Friday

Generally, it is highly recommended to pray for Imam al-Mahdi (a.t.f.s.) through out the day of Friday. Early morning prayers, noon, while going to the mosque, after Asr prayers, in the qunoot of Zohr prayers, in the qunoot of Namaz-e-Jumuah, in the wee hours of Friday, etc. all have been narrated on the authority of our infallible, guided Imams (a.s.) as the times of invocations for our master Saahebuz Zamaan (a.t.f.s.).

#### 1) Invocations after Dawn Prayers:

In Behaar al-Anwaar a lengthy supplication is narrated and we have mentioned it in the book Abwaab al-Jannaat fi Aadaab al-Jumuaat. It is a noble supplication, which has been ordered to be recited continuously and is as follows:

اللهُمَّ وَكُنُ لِوَلِيَّكَ هِي خَلُقِكَ وَلِيَّا وَخافِظاً وَقَائِداً وَناصِرًا حَتَّىٰ تُسُكِنَهُ ارْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتَّعُهُ مِنُها (فها) طَوِيلاً، وَتَجُعَلَهُ وَذُرَّيَّتَهُ فِيها الْأَئِمَّةَ الْوَارِثِينَ، وَاجُمَعُ لَهُ شَمْلُهُ، وَأَكْمِلُ لَهُ أَمُرَهُ، وَأَصُلِحُ لَهُ رَعِيَّتُهُ، وَثَبَّتُ الُوارِثِينَ، وَاجْمَعُ لَهُ شَمْلُهُ، وَأَكْمِلُ لَهُ أَمُرَهُ، وَأَصُلِحُ لَهُ رَعِيَّتُهُ، وَثَبَّتُ رَكْنَهُ، وَأَرِغِ الصَّبُر مِنْكَ عَلَيْهِ حَتّىٰ يَنْتَقِمَ، فَيَشْتَهٰي وَيَشُهٰي حَزازاتِ وَكُنَهُ، وَأَرِغِ الصَّبُر مِنْكَ عَلَيْهِ حَتّىٰ يَنْتَقِمَ، فَيَشْتَهٰي وَيَشُهٰي حَزازاتِ قُلُوبٍ نَعِلَةٍ وَحَراراتِ صُدُورٍ وَغِرَةٍ وَحَسَراتِ أَنْفُسٍ تَرِحَةٍ، مَنُ دِماءٍ مَسُفُوكَةٍ وَأَرُحامٍ مَقُطُوعَةٍ وَطَاعَةٍ مَجُهُولَةٍ، قَدُأُحُسَنُتَ إِلَيْهِ الْبِلاءَ وَوَسَّعَتَ عَلَيْهِ النَّعُماءَ فِي حُسُنِ الْحِفُظِ مِنْكَ مَنُ وَوَسَّعَتَ عَلَيْهِ الْآلُاهُ مَّ اكْفِهِ هَوْلَ عَدُوهِ ، وَأَنْسِهِمُ ذِكُرَهُ، وَأُرِدُ مَنُ أَرادَهُ وَكِدُ مَنُ لَاهُ وَاجُعَلُ دَائِرَةَ السَّوءِ عَلَيْهِمُ .....

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 89, p. 288.

<sup>(2)</sup> Mohaddis Husain Noori (a.r.)- Translator.

96

At its end, say,

A hundred times if you can. We have stated earlier in the light of traditions that his reappearance is the reappearance of all the friends of Allah. For, by it the aims of all of them will be achieved and their goal achieved. It is also recommended for Friday, (like after the Dawn and Noon prayers everyday), one should say,

#### 2) Invocations at Noon:

Its evidence lies in the invocation mentioned in Mikyaal al-Makaarim in the 23rd chapter, and it's a noble tradition, comprising of traditions from the Holy Prophet (s.a.w.a.) and the infallible Imams (a.s.), the best salutations and greetings for the early reappearance of our master Imam-e-Zamana (a.t.f.s.).(1)

#### 3) Supplications while going towards the mosque:

It has come as a recommendation while going to the mosque for the prayers of the two Eids and comprises of the invocation for Imam-e-Zamana (a.t.f.s.). Inshallah, we shall mention it under the chapter, "Supplications for special times."

#### 4) Supplications after Asr prayers:

In Jamaal al-Usboo' it has been narrated by Abdullah Ibn Sinan from Imam Sadeq (a.s.) who said,

"On the day of judgement, Allah the Almighty shall raise the days, and Friday shall be raised as leader of all of them like a bride, possessing all the perfection and beauty, presented to the owner of religion and wealth. It shall stop at the door of paradise, with other days behind it, and will intercede for all those who sent more blessings on Hazrat Muhammad (s.a.w.a.) and his holy progeny (a.s.) in it."

Supplications for the Eve & Day of Friday

Ibn Sinan says, 'I said, How much is considered as more in it? And in which times of Friday is it best to send blessings and salutations?' Imam (a.s.) said,

'Hundred times. And the best time is after Asr.'

He asked, 'And how should I say it?' Imam (a.s.) replied, 'Say hundred times,(1)

Further evidence for its significance is the saying of the majestic Sayyed, Ali Ibn Tawoos (r.a.) in Jamaal al-Usboo' when he mentions the supplication from the respectable Shaikh, Usman Ibn Saeed (a.r.). We too shall make a mention of it, Inshallah.

# 5) Supplications in the Qunoot of Zohr and Jumuah prayers:

Its importance has been discussed in the chapter of qunoot.

<sup>(1)</sup> Mikyaal al-Makaarim, vol. 1, p. 393.

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 95, p. 90.

### 6) Supplications during the sermon of Friday prayers:

Its emphasis has been underlined in the tradition of Muhammad Ibn Muslim, from Imam Muhammad Baqer (a.s.), as narrated in Al-Kafi and Al-Wafi. Then refer to it and ponder over it.(1)

#### 7) Supplications during the final hours of Friday:

Its importance can be gauged from what has been narrated after Doa-e-Samaat. It is the time when one can expect the invocations to be accepted. In the book Jamaal al-Saaleheen, the following supplication has been narrated,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِحُرِّمَةِ هَذَاالدُّعَاءِ وَبِمَافَاتَ مِنَهُ مِنَ الْأَسُمَاءِ، وَبِمَايَشُتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ التَّفُسِيرِ وَالتَّدبيرِ الَّذي لا يُحيطُ بِهِ إلاَّأَنْتَ، أَنُ تُصَلَّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنُ تُعَجِّلُ فَرَجَهُمُ فِي عَافِيَةٍ، وَتُهُلِكَ تُصَلَّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنُ تُعَجِّلُ فَرَجَهُمُ فِي عَافِيَةٍ، وَتُهُلِكَ أَعُداانَهُمُ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ، وَأَنُ تَوُزُقَنَابِهِمُ خَيْرَ مَانَوُجُو وَخَيْرَ مَالا نَحُدانَهُمُ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ، وَأَنُ تَوُزُقَنَابِهِمُ خَيْرَ مَانَوُجُو وَخَيْرَ مَالا نَرُجُو، وَتَصُرِفَ بِهِمُ عَنَّا شَرَّمَانَحُذَرُ وَمَالا نَحُذَرُ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ فَيُهِمُ فَي قَدِيرٌ وَأَنُتَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ.

In some other reliable books, another supplication has been mentioned that has to be recited after Doa-e-Samaat and it is as follows:

اَللّٰهُمَّ بِحَقَّ هَذَا الدُّعَاءِ وَبِحَقَّ هَذِهِ الْأَسُمَاءِ الَّٰتِي لاَيَعُلَمُ تَفُسيرَهَا وَلاَ يَعُلَمُ باطِنَهَا غَيْرُكَ، إفْعَلُ بِي مَاأَنْتَ أَهُلُهُ وَلاَتَفُعَلُ بِي مَاأَناأَهُلُهُ، وَانْتَقِمُ لِي مِنُ ظَالِمِي، وَعَجَّلُ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ وَهَلَاكَ أَعُدَائِهِمُ مِنَ الْجِنَّ وَالْأَنْسِ، وَاغْفِرُلِي مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِي وَمَاتَأَخَّرَ، وَوَسَّعُ عَلَيَّ مِنُ حَلَالِ وَالْأَنْسِ، وَاغْفِرُلِي مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِي وَمَاتَأَخَّرَ، وَوَسَّعُ عَلَيَّ مِنُ حَلَالِ رِزُقِكَ، وَاكْفِنِي مَوُّنَةَ إِنْسَانِ سَوْءٍ، وَشَيْطَانِ سَوْءٍ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ وَلَقَيْدِرٌ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبَّ الْعَالَمِنَ.

#### **Note:**

The author of Mikyaal al-Makaarim writes, "Know that the day of Friday enjoys a special particularity and relationship with our master Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) from various aspects. Hence it is essential that we should make the necessary preparations in it for him (a.t.f.s.). We have discussed about it in the book Abwaab al-Jannaat Fi Aadaab al-Jumuaat but we shall hint about these over here as a reminder for those who possess intellect.

- a) It's the day of his birth
- b) Imamate was transferred to him
- c) The day of his reappearance
- d) His domination over his enemies
- e) It's the day when he shall take the oath and covenant for himself from his infallible ancestors (a.s.)
- f) Allah the Almighty has particularized him with the title of Al-Qaem for this day
- g) It (Friday) is one of his titles.

We have mentioned even more reasons. Those who are interested can refer to the aforementioned book.

<sup>(1)</sup> Al-Kafi, vol. 3, p. 422, The Chapter of Preparation of Imam for Friday prayers and its sermon, H.6.

#### 8) Doa-e-Nudbah:

It is among the honorable supplications in this context, narrated by Allamah Majlisi from the book of Shaykh Muhammad Ibn Hasan al-Bazoofari (a.r.), who has also narrated it in Zaad al-Ma'ad on the authority of Imam Sadeq (a.s.) and Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) himself. It is recommended and rewarding to recite this supplication on the four Eids viz. Jumuah, Fitr, Azhaa, and Ghadeer. It has also been related by Mohaddis Noori (a.r.) in Taheeyah al-Zaaer from Misbaah al-Zaaer of Sayed Ibn Tawoos. It has also been narrated by Muhammad Ibn al-Mashhadi in al-Mazaar from Muhammad Ibn Ali Ibn Abi Qurrah, quoting from the book of Shaykh Bazoofari (a.r.). It is also said that this supplication is from Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) himself directly. In this supplication, after praising, glorifying and extolling the Lord of the worlds, and salutations and blessings on the Holy Prophet (s.a.w.a.), the virtues of his pure Ahle Bait (a.s.) have been mentioned, followed by the injustices and tortures heaped on his successor and the door of his knowledge, by his nation. The pains and difficulties faced by his beloved daughter, Fatema Zahra (s.a.) and the afflictions encountered by the Imams (a.s.) one after the other, because of the barbaric oppression of his people, are also discussed. A major portion of the supplication is revolving around Hazrat Baqiyatullah al-Azam (a.t.f.s.), his status, his prolonged occultation, and the salutation of Allah upon those who wait for his reappearance and his helpers.

Here, it is worth mentioning that this supplication is reliable and authentic from the aspect of its chain of narrators, and its contents are enough evidence to endorse its authenticity and reliability. Surely the Shias rely on it to be in conformity with

ٱلْحَمِدُ لِلَّهِ الَّذِي لِأَلِهُ إِلاَّهُوَ، وَلَهُ الْحَمَٰدُ رَبَّ الْعَلَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ نَبِيَّهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَسُليماً.

Supplications for the Eve & Day of Friday

their beliefs.

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَىٰ ماجَرىٰ بهِ قَضَاؤُكَ فِي اَوْلِيائِكَ، الَّذِينَ استَخُلَصْتَهُم لِنَفُسِكَ وَدِينِكَ، إِذِاخْتَرُتَ لَهُم جَزِيلَ مَاعِنُدَكَ، مِنَ النَّعِيمِ الْمُقْيمِ، الَّذِي لا زَوالَ لَهُ وَلاَ اضْمِحَلالَ، بَعُدَ اَنُ شَرَطُتَ عَلَيْهِمُ الزُّهُدَ فِي دَرَجاتِ هذهِ الدُّنيا الدَّنِيَّةِ، وَزُخُرُفِها وَزِبُرِ جِها، فَشَرَ طُو اللَّكَ ذَٰلِكَ، وَعَلِمُتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ بهِ.

فَقَبِلْتَهُمْ وَقَرَّبْتَهُمْ، وَقَدَّمُتَ لَهُمُ الذَّكُرَ الْعَلِيَّ وَاثَّناءَ الجَلِيَّ، وَاهْبَطْتَ عَلَيْهِمْ مَلاائِكَتك، وَكَرَّمْتَهُمْ بوَحْيك، وَرَفَدْتَهُمْ بعِلْمِك، وَجَعَلْتَهُمُ الذَّريعَةَ إِلَيْكَ، وَالوَسِيلَةَ إِلَىٰ رضُواٰنِكَ.

فَبَعُضَ اسكَنْتَهُ جَنَّتَكَ الِي اَنُ اخرَجْتَهُ مِنْها، وَبَعْضٌ حَمَلْتَهُ فِي فُلُكِكَ وَنَجَّيْتُهُ وَمَنُ امَنَ مَعَهُ مِنَ الْهَلَكَةِ برَحْمَتِك، وَبَعُضٌ التَّخَذُتَهُ لِنَفُسِكَ خَلِيلاً وَسَأَلُكَ لِسَانَ صِدُقِ فِي الْأَخِرِينَ فَاجَبْتَهُ، وَجَعَلْتَ ذَٰلِكَ عَلِياً.

وَبَعُضٌ كَلَّمُتَهُ مِنُ شَجَرَةٍ تَكُلِيمًا، وَجَعَلْتَ لَهُ مِنُ اَحْيهِ رِدْء ا وَوَزيراً، وَبَعُضٌ اَولَادتَهُ مِن عَيْرِ أَب، وَاتَيْتَهُ الْبَيَّناتِ وَأَيَّدْتَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ.

وَكُلَّ شَرَعُتَ لهُ شَرِيعَةً، وَنَهَجُتَ لَهُ مِنْهاجاً، وَتَخَيَّرُتَ لَهُ أَوْصِياءً، مُسْتَحُفِظاً بَعْدَ مُسْتَحُفِظٍ، مِنْ مُدَّةٍ اللي مُدَّةٍ، اِقَامَةً لِدِينِكَ وَحُجَةً عَلىٰ

وَقُلُتَ: ((مااسَأَلْتُكُمُ مَنُ اَجُرِ فَهُوَ لَكُمُ ))، وَقُلُتَ: ((مااسَأَلُكُمُ عَلَيْهِ مَنُ اَجُرِ فَهُو لَكُمُ ))، وَقُلُتَ: ((مااسَأَلُكُمُ عَلَيْهِ مَنُ الجَرِ اللهُ مَنُ شَاءَ اَنُ يَتَّخِذَ اَلَىٰ رَبِّهِ سَهِيلاً))، فَكَانُواهُمُ السَّهِيلَ اللَيْك، وَالْمَسْلَكَ اللهٰ رِضُوانِك.

فَلَمَّاانُقَضَتُ آيَّامُهُ آقامَ وَلِيَّهُ عَلِيَّبُنَ آبِي طَالِبٍ صَلَواتُكَ عَلَيْهِمَا وَالْهِمَاهَادِياً، إِذُكَانَ هُوَ الْمُنُذِرُ وَلِكُلَّ قَوْمٍ هَادٍ، فَقَالَ وَالْمَلَّا اَمُامَهُ : مَنُ كُنتُ مَوُلاهُ فَعَلِيٌّ مَوُلاهُ، اَللَّهُمَّ وال مَنُ والاهُ، وَعادِ مَنُ عاداهُ وَانْصُرُمَنُ نَصَرَهُ، وَاخَذُلُ مَنُ خَذَلَهُ.

وقالَ : مَنُ كُنتُ اَنَانَبِيَّهُ فَعَلِيٌّ اَميرُهُ، وَقَالَ: اَنَا وَعَلِيٌّ مِنُ شَجَرَةٍ واحِدَةٍ وَسَائِرُ النَّاسِ مِنُ شَجَرِ شَتَىٰ.

وَاَحَلَّهُ مَحَلَّ هَارُونَ مِنُ مُوسَىٰ، فَقَالَ: اَنْتَ مِنّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنُ مُوسَىٰ اِلاَّانَّهُ لاَنْبِيَّ بَعُدِي، وَزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ سَيَّدَةَ نِسْاءِ الْعَالَمِينَ، وَاَحَلَّ لَهُ مِنُ مَسْجِدِهِ مَاحَلَّ لَهُ، وَسَدَّالُا بُواابَ اِلاَّ بابَهُ.

ثُمَّ اَوُدَعَهُ عِلْمَهُ وَحِكُمَتَهُ، فَقَالَ: اَنَامَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بِالبُهَا، فَمَنُ اَرادَ الْمَدِينَةَ وَالْحِكُمَةَ فَلْيَأْتِهَامِنُ بِابِهَا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: انْتَ الْمَدِينَةَ وَالْحِكُمَةَ فَلْيَأْتِهَامِنُ بِابِهَا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: انْتَ الْحَيُووَ وَصِيّى، وَوَارِبْي، لَحُمُكَ مِنُ لَحُمِي، وَدَمُكَ مِن دَمِي، وَسِلْمُكَ سِلْمِي وَحَرُبُكَ حَرُبِي، وَالْآيِمانُ مُخالِطٌ لَحُمَكَ وَدَمَك، كَما خالَطَ لَحُمِي وَدَمَك، كَما خالَطَ لَحُمِي وَدَمِي، وَانْتَ غَداً عَلَى الْحَوْضِ خَلِيفَتَنِي، وَانْتَ غَداً عَلَى الْحَوْضِ خَلِيفَتَنِي، وَانْتَ تَقَضِي دَيْنِي وَتُنْجِزُ عِدَاتِي، وَشِيعَتُكَ عَلَىٰ مَنابِرَ مِن نُورٍ، مُبْيَضَّةً تَقَضِي دَيْنِي وَتُنْجِزُ عِدَاتِي، وَشَيعَتُكَ عَلَىٰ مَنابِرَ مِن نُورٍ، مُبْيَضَّةً

عِبادِك، وَلِئَلا يَزُولَ الْحَقُ عَنُ مَقَرَّهِ، وَيَغُلِبَ الْباطِلُ عَلَىٰ اَهُلِهِ، وَيَغُلِبَ الْباطِلُ عَلَىٰ اَهُلِهِ، وَلاَيَقُولَ اَحَدٌ لَوُلا اَرُسَلُتَ اِلْيَنا رَسُولاً مُنَذِراً، وَاَقَمُتَ لَنا عَلَماً هادِياً، فَنَتَّبِعَ اياتِكَ مِنْ قَبُلِ اَنْ نَذِلَّ وَنَخُزى.

إلىٰ أَنِ انْتَهَيْتَ بِالْأَمْرِ إلىٰ حَبيبِكَ وَنَجيبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ، فَكَانَ كَمَاانْتَجَبْتَهُ سَيَّدُ مَنُ خَلَقْتَهُ، وَصَفُوَةَ مَنِ اصْطَفَيْتَهُ، وَالْهِ، فَكَانَ كَمَاانْتَجَبْتَهُ سَيَّدُ مَنْ خَلَقْتَهُ، وَصَفُوةَ مَنِ اصْطَفَيْتَهُ، وَاكْرَمَ مَنِ اعْتَمَدْتَهُ.

قَدَّمْتَهُ عَلَىٰ انبِيائِكَ، وَبَعَثْتَهُ اِلَى الثَّقَلَيْنِ مِنُ عِبادِكَ، وَاوُطَأْتَهُ مَشَارِقَكَ وَمَعَارِبَكَ، وَسَخَّرُتَ لَهُ الْبُرَاقَ، وَعَرَجُتَ بِهِ اللَىٰ سَمَائِكَ، وَاوُدَعْتَهُ عِلْمَ مَاكَانَ وَمَايَكُونُ اِلَى انْقِضاءِ خَلقِكَ.

ثُمَّ نَصَرُتَهُ بِالرُّعُبِ، رَحَفَفْتَهُ بِجَبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَالْمُسَوَّمِينَ مِنُ مَلْأِيكَتِكَ، وَوَعَدْتَهُ أَنُ تُظُهِرَ دينَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّهِ، وَلَوُكَرِهَ الْمُشُركُونَ.

وَذَلِكَ بَعُدَ اَنُ بَوَّاتَهُ مُبَوَّاً صِدُقٍ مِنُ اَهُلِهِ، وَجَعَلْتَ لَهُ وَلَهُمُ وَاَوَّلَ بَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ، لَلَّهٰ مِ بَبَكَّةَ مُباركاً، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، فِيهِ الياتُ بَيِّناتُ، مَقَامُ اِبُراهِيمَ، وَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ امِناً، وَقُلْتَ، ((إنَّمايُريدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطِهِّرَكُمْ تَطُهِيراً)).

وَجَعَلْتَ اَجُرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَوَدَّتَهُمُ فِي كِتابِك، وَقُلْتَ: ((قُلُ لا اَسَأَلُكُمُ عَلَيْهِ اَجُراً اِلَّالُمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي))،

فَلُتُذُرَفِ الدُّمُوعُ، وَلَيَصُرُخِ الصَّارِخُونَ، وَيَضِجَّ الضَّاجُّونَ، وَعَعِجَّ الطَّاجُّونَ، وَعَعِجَّ العَاجُّونَ.

اَيْنَ الْحَسَنُ، اَيُنَ الْحُسَيْنُ، اَيُنَ ابْنَاءُ الْحُسَيْنِ، صَالِحٌ بَعُدَ صَالِحٍ، وَصَادِقٌ بَعُدَ السَّبيلِ، اَيُنَ الْخِيَرَةُ وَصَادِقٌ بَعُدَ السَّبيلِ، اَيُنَ الْخِيرَةُ بَعُدَ السَّبيلِ، اَيُنَ الْخِيرَةُ بَعُدَ الْخِيرَةِ، اَيُنَ الْاَتُحِمُ بَعُدَالُخِيرَةِ، اَيُنَ الشَّمُوسُ الطّالِعَةُ، أَيُنَ الْاَقُمَارُ الْمُنْيرَةُ، اَيُنَ الْاَنْجُمُ الزَّاهِرَةُ، اَيُنَ اللَّالِعَةُ الْعِلْمِ.

اَيْنَ بَقِيَّةُ اللَّهِ الَّتِي لاَتَخُلُومِنَ الْعِتُرَةِ الطَّاهِرَةِ، اَيْنَ الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دَابِرِ الظَّلَمَةِ، اَيْنَ الْمُرْتَجِيٰ لِإِزَالَةِ الظَّلَمَةِ، اَيْنَ الْمُرْتَجِيٰ لِإِزَالَةِ الْجَوْرِ وَالْعُدُوان.

آيُنَ الْمُدَّخَرُ لِتَجُديدِ الْفَرائِضِ وَالسُّنَنِ، آيُنَ الْمُتَخَيَّرُ لِاعادَةِ الْمِلَّةِ وَالشَّرِيعَةِ، آيُنَ الْمُؤَمَّلُ لِاحْياءِ الْكِتابِ وَحُدُودِهِ، آيُنَ مُحْيي مَعالِمِ الشَّرِيعَةِ، آيُنَ الْمُؤَمَّلُ لِاحْياءِ الْكِتابِ وَحُدُودِهِ، آيُنَ مُحْيي مَعالِمِ الدِّينِ وَاهْلِهِ.

اَيْنَ قَاصِمُ شُوكَةِ الْمُعْتَدِينَ، أَيْنَ هَادِمُ اَبْبِيَةِ الشَّرُكِ وَالنَّفَاقِ، اَيْنَ مُبيدُ اَهُلِ الْفُسُوقِ وَالْعَصْيَانِ وَالطَّغْيَانِ، اَيْنَ خَاصِدُ فُرُوعِ الْغَيَّ وَالشَّقَاقِ، اَيْنَ طَامِسُ اثَارِ الزَّيْعُ وَالْاَهُواءِ، اَيْنَ قَاطِعُ حَباءِ الْكِذُبِ والْإِفْتِرَاءِ.

اَيْنَ مُبيدُ الْعُتَاةِ وَالْمَرَدَةِ، آيُنَ مُسْتَأْصِلُ آهُلِ الْعِنَادِ والتَّضُلِيلِ وَاللَّعُدَاءِ، آيُنَ جَامِعُ الْكَلِمَةِ عَلَى وَاللَّعُداءِ، آيُنَ جَامِعُ الْكَلِمَةِ عَلَى التَّقُولِي.

وُجُوههُمْ وُجُوهُمْ وَهُمُ جِيراني، وَلَوُلااً نُتَ ياعَلِيُّ لَمُ يُعُرَفِ الْمُؤْمِنُونَ بَعُدي.

وَكَانَ بَعُدَهُ هُدىً مِنَ الصَّلالِ، وَنُوراً مِنَ الْعَمٰى، وَحَبُلَ اللهِ الْمَهمينَ، وَكَانَ بَعُدَهُ هُدىً مِنَ الصَّلالِ، وَنُوراً مِنَ الْعَمٰى، وَحَبُلَ اللهِ الْمَهمينَة فِي دَينٍ، وَطِ بِسَابِقَةٍ فِي دَينٍ، وَلا بِسَابِقَةٍ فِي دَينٍ، وَلا يُلُحَقُ فِي مَنْقَبَةٍ مِنُ مَناقِبِهِ، يَحُذُو حَذُو الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلا يُلُحِقُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لائمٍ، قَدُ وَتَرَ فيهِ وَآلِهِ، وَيُقاتِلُ عَلَى التَّأُويلِ، وَلا تَأْخُذَهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لائمٍ، قَدُ وَتَرَ فيهِ صَناديدَ الْعَرَبِ، وقلتَلَ ابُطالَهُمُ، وَناوَشَ ذُوْبانَهُمُ، وَاوجدَعَ قُلُوبَهُمُ اللهِ لَوْمَةً اللهُ مَا وَقَلْوَبَهُمُ اللهُ اللهِ لَوْمَةً اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

فَاصَبَّتُ عَلَىٰ عَدَاوَتِهِ، وَاكَبَّتُ عَلَىٰ مُنابَذَتِهِ، حَتَّىٰ قَتَلَ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ، وَلَمَّا قَضَىٰ نَحْبَهُ وَقَتَلَهُ اَشُقَى اللَّإِحْرِينَ، يَتُبَعُ الشَّقَى اللَّإِحْرِينَ، يَتُبَعُ اَشُقَى اللَّا عَلَيْهِ وَاللهِ اَشُقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اَشُقَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اَشُقَى الله عَلَيْهِ وَاللهِ فِي الله عَلَيْهِ وَاللهِ فِي الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالله فِي الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ مَلُ وَفَى لِرِعَايَةِ الْحَقَّ فَيهِمُ.

فَقُتِلَ مَنُ قُتِلَ، وَسُبِيَ مَنُ سُبِي، وَاقْصِيَ مَنُ أُقْصِيَ،وَجَرَى الْقَضَاءُ لَهُمُ بِمَايُرُجَىٰ لَهُ حُسُنُ الْمَثُوبَةِ، إِذُكَانَتِ الْأَرْضُ لِلّهِ يُورِثُها مَنُ يَشَاءُ مِنُ عِبادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَسُبُحانَ رَبَّنا إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبَّنا لَمَفْعُولاً، وَلَنْ يُخُلِفَ اللّهُ وَعُدَهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ.

فَعَلَى الْأَطَائِبِ مِنُ اَهُلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهما وَالِهما، فَلْيَبُكِ الْباكونَ، وَإِيَّاهُمُ فَلْيَندُب النَّادِبُونَ، وَلِمِثْلِهم

اَيْنَ بِابُ اللَّهِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَىٰ، اَيُنَ وَجُهُ اللَّهِ الَّذِي اِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأَوْلِياءُ، اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْاَرْضِ وَالسَّماءِ، اَيْنَ صاحِبُ يَوْمِ الْفَتْحِ وَناشِرُ رايَةِالْهُدىٰ، اَيْنَ مُؤَلَّفُ شَمْلِ الصَّلاحِ وَالرَّضا.

اَيْنَ الطَّالِبُ بِذُحُولِ الْآنبِياءِ وَاَبْنَاءِ الْآنبِياءِ، اَيُنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرُ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرُ الطَّالِبُ بِذَمِ الْمَقْطُرُّ بِكَرُ بَلاءَ اَيْنَ الْمُضَطَرُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَافْتَرَىٰ، اَيْنَ الْمُضَطَرُّ الَّذِي يُجَابُ إِذَا دَعىٰ.

اَيُنَ صَدُرُ الْحُلاثِقِ ذُو الْبِرِّ وَالتَّقُوىٰ، اَيُنَ ابْنُ النَّبِيَّ الْمُصُطَفَىٰ، وَابْنُ عَلِيِّ الْمُرُتَضَىٰ، وَابُنُ فَاطِمَةَ الْكُبُرىٰ. عَلِيِّ الْمُرُتَضَىٰ، وَابُنُ خَديجَةَ الْغَرِّاءِ، وَابُنُ فَاطِمَةَ الْكُبُرىٰ.

بِأَبِي اَنْتَ وَاُمِّي وَنَفُي لَكَ الُوقاءُ وَالْحِما، يَابُنَ السَّادَةِ الْمُقَرَّبِينَ، يَابُنَ السَّادَةِ الْمُقَرَّبِينَ، يَابُنَ الْعَطارِ فَةِ الْأَنْجَبِينَ، يَابُنَ الْعَطارِ فَةِ الْأَنْجَبِينَ، يَابُنَ الْعَطارِ مَةِ الْأَنْجَبِينَ، يَابُنَ الْقَماقِمَةِ الْآكُرَمِينَ، يَابُنَ الْآطائِبِ الْمُطَهَّرِينَ. الْمُطَهَّرِينَ.

يَابُنَ الْبُدُورِ الْمُنيرَةِ، يَابُنَ السُّرُجِ الْمُضِئَةِ، يَابُنَ الشُّهُبِ الثَّاقِبَةِ، يَابُنَ الْاَعْللامِ اللَّائِحَةِ، يَابُنَ الْاَعْللامِ اللَّائِحَةِ، يَابُنَ الْاَعْللامِ اللَّائِحَةِ، يَابُنَ الْاَعْللامِ اللَّائِحَةِ، يَابُنَ الْعُلُومِ الْكَامِلَةِ.

يَابُنَ السُّنَنِ الْمَشُهُورَةِ، يَابُنَ الْمَعَالِمِ الْمَأْثُورَةِ، يَابُنَ الْمُعَجِزَاتِ الْمَوْ جُودَةِ، يَابُنَ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، يَابُنَ الضَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، يَابُنَ النَّبَأَ الْعَظِيمِ، يَابُنَ مَنُ هُوَ فِي أُمَّ الْكِتَابِ لَدَى اللَّهِ عَلِيٌّ حَكِيمٌ.

يَابُنَ الْآياتِ وَالْبَيَّنَاتِ، يَابُنَ الدَّلَائِلِ الظَّاهِرَاتِ، يَابُنَ الْبَرَاهِينِ الْوَاضِحٰاتِ الْبَاهِراتِ، يَابُنَ النَّعَمِ السَّابِغَاتِ . الواضِحٰاتِ الْبَاهِراتِ، يَابُنَ النَّعَمِ السَّابِغَاتِ .

يَابُنَ طُه وَالْمُحُكَماتِ، يَابُنَ يُس وَالذَّرِياتِ، يَابُنَ الطُّورِ وَالُعادِياتِ، يَابُنَ الطُّورِ وَالُعادِياتِ، يَابُنَ مَنُ دَنَى فَتَدَلَّىٰ، فَكَانَ قابَ قَوُسَيْنِ اَوْاَدُنَى، دُنُوَّا وَاقْتِراباً مِنَ الْعَلِيِّ الْاَعْلِيِّ الْاَعْلِيْ الْاَعْلِيِّ الْاَعْلِيِّ الْاَعْلِيِّ الْاَعْلِيِّ الْاَعْلِيْ الْعَلِيِّ الْاَعْلِيِّ الْاَعْلِيِّ الْاَعْلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيْ الْعَلْمُ الْعَلِيْ الْعَلَى الْعَلَقِيْنِ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعِلْمِ الْعَلِيْ الْعَلِيْ لِلْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعِلْمِ الْعَلِيْ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعَلِيْ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلَى الْعِلْمِ لَلْعِلِيْ الْعِلْمِ لَلْعِلِيْ الْعِلِيْ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لَلْعِلِيْ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعَلِيْلِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَ

لَيْتَ شِعُرِي، أَيْنَ اسْتَقَرَّتُ بِكَ النَّواى، بَلُ أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّكَ أَوُ ثَراى، اللَّوَى بَلُ أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّكَ أَوُ ثَراى، البَرَضوى أَمُ غَيْرِ هَاامُ ذي طُوى .

عَزيزٌ عَلَيَّ اَنُ اَرَى الْحَلُقَ وَلاْتُراى، وَلا اَسْمَعَ لَكَ حَسيسًا وَلاَ نَجُوىٰ، عَزيزٌ عَلَيَّ اَنُ تُحيطَ بِكَ دُونِيَ الْبَلُواٰی، وَلا يَنالُكَ مِنّي ضجيجٌ وَلاْشَكُوٰی، بِنَفُسي اَنْتَ مِنْ عَقيدِ عِزَّ لايُساميٰ، بِنَفُسي اَنْتَ مِنْ اَتْبِيلِ مَجُدٍ لا يُجازىٰ، بِنَفُسي اَنْتَ مِنْ تِلادِنِعَمٍ لا تُضاهیٰ، بِنَفُسي مَنْ اَثِيلِ مَجُدٍ لا يُجازىٰ، بِنَفُسي اَنْتَ مِنْ تِلادِنِعَمٍ لا تُضاهیٰ، بِنَفُسي اَنْتَ مِنْ تَلادِنِعَمٍ لا تُضاهیٰ، بِنَفُسِي اَنْتَ مِنْ تَلادِنِعَمٍ لا تُضاهیٰ، بِنَفُسِي اَنْتَ مِنْ تَلادِنِعَمٍ لا تُضاهیٰ، بِنَفُسِي اَنْتَ مِنْ نَصيفِ شَرَفٍ لا يُساوىٰ.

الىٰ مَتىٰ اَحَارُكَ فيك، يامَو لأيَ، وَالِىٰ مَتىٰ، وَايَّ خِطَابٍ اَصِفُ فيكَ وَايَّ مَتَىٰ، وَايَّ خِطَابٍ اَصِفُ فيكَ وَايَّ نَجُوىٰ، عَزِيزٌ عَلَيَّ اَنُ الْجَابَ دُونكَ وَاناغیٰ، عَزِیزٌ عَلَیَّ اَنُ الْجَویٰ، عَزیزٌ عَلَیَّ اَنُ یَجُرِیَ عَلَیْكَ دُونَهُمُ الْجَریٰ، مَاجَریٰ،

هَلُ مِنُ مُعينٍ فَأُطيلَ مَعَهُ الْعَويلَ وَالْبُكَاءَ، هَلُ مِنُ جَزُوعٍ فَأُسَاعِدَ جَزَعَهُ اِذَا خَلاً، هَلُ قَذِيَتُ عَيُنٌ فَسَاعَدَتُها عَيُني عَلَى الْقَذَىٰ، هَلُ

اللَّوااءِ فِي الْمَحْشَرِ، وَسَاقِي اَوُلِيائِهِ مِنُ نَهُرِ الْكُوثَرِ، وَالْآميرِ عَلَىٰ سَائِرِ الْبَشَرِ، الَّذِي مَنُ امَنَ بِهِ فَقَدُ ظَفَرَ، وَمَنُ لَمُ يُؤْمِنُ بِهِ فَقَدُ خَطَرَ وَكَفَرَ. وَمَنُ لَمُ يُؤْمِنُ بِهِ فَقَدُ خَطَرَ وَكَفَرَ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اَخِيهِ، وَعَلَىٰ نَجْلِها الْمَيامينَ الْغُرَرِ، ماطَلَعَتُ شَمُسٌ وَما اَضَاءَ قَمَرٌ وَعَلَىٰ جَدَّتِهِ الصَّدِيقَةِ الْكُبُرىٰ فاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ مَنِ اصُطَفَيْتَ مِنُ البائِهِ الْبَرَرَةِ، وَعَلَيْهِ اَفُضَلَ وَاكْمَلَ وَاتُحَمَلَ وَاتَمَمَّ وَادُ وَمَ وَاكْبَرَ وَاوُفَرَ ماصَلَّيْتَ عَلَىٰ اَحَدٍ مِنُ اَصُفِيائِكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَصَلَّ عَلَيْهِ صَلاَةً لا غايَة لِعَدَدِها، ولا نِهايَة لِمَدَدِها، ولا نَهايَة لِمَدَدِها، ولا نَهادَ لا مَادها.

اَللهُمَّ وَاَقِمُ بِهِ الْحَقَّ، وَاَدُحِضُ بِهِ الْباطِلَ، وَادِلُ بِهِ اَوْلِيائَكَ، وَاَدْلُ بِهِ اَللهُمَّ وَاَقْلِلُ بِهِ اللهُمَّ بَيْنَنا وَبَيْنَهُ، وُصُلَةً تُوَدِّي اللهٰ مُروافَقَةِ سَلَفِهِ، وَاحْدَائَكَ، وَصِلِ اللَّهُمَّ بَيْنَنا وَبَيْنَهُ، وُصُلَةً تُودِّي اللهٰ مُروافَقَةِ سَلَفِهِ، وَاجْعَلْنا مِمَّنُ يَأْخُذُ بَحُجُزَتِهِمُ، وَيَمُكُثُ فِي ظِلَّهِمُ، وَاعَنَاعَلَىٰ تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ اللهِمُ، وَالْإِجْتِنابِ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. وَالْإِجْتِنابِ عَنْ مَعْصِيَتِهِ.

وَانْظُرُ اِلَيْنا نَظُرَةً رَحَيمَةً، نَسْتَكُمِلُ بِهاالْكرامَةَ عِنْدَكَ، ثُمَّ الْتَصْرِفُها

إِلَيْكَ يَابُنَ اَحُمَدَ سَبِيلٌ فَتُلُقَىٰ، هَلُ يَتَّصِلُ يَوْمُنا مِنْكَ بِغَدِهِ فَنَحُظیٰ، مَتیٰ نَرِدُ مَناهِلَكَ الرَّرٰیَّةَ فَنَرُویٰ، مَتیٰ نَنْتَقِعُ مِنْ عَذُبِ مَائِكَ فَقَدُ طَالَ الصَّدیٰ، مَتیٰ نُغادیک وَنُراوِحُكَ فَتَقِرُ عُیُونُنا، مَتیٰ تَراناوَنَراك وَقَدُ نَشَرُتَ لِواءَ النَّصُرِ تُریٰ، اَترانا نَحُفُّ بِكَ بِكَ وَانْتَ تَأُمُّ الْمَلَا، وَقَدُمَلُاتَ الْاَرْضَ عَدُلاً، وَاَذَقْتَ اَعُداائَكَ هَواناً وَعِقاباً، وَابَرُتَ وَقَدُمَلُاتَ الْعَتَاةَ وَحَجَدَةَ الْحَقَّ، وَقَطَعُتَ دابِرَ الْمُتَكَبَّرِينَ، وَاجْتَثَثُتَ اصُولَ الظّالِمينَ، وَنَحُنُ نَقُولُ الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ.

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ كَشَّافُ اَلْكُرَبِ وَالْبَلُوىٰ، وَاللّٰيُكَ اَسْتَعُدِي فَعِنْدَكَ اللّٰهُمَّ اَنْتَ كَشَّافُ اللّٰحِرَةِ وَالْأُولَىٰ، فَأَغِثُ ياغِياتُ الْمُسْتَغِيثِينَ عُبَيْدَكَ اللّٰمِئْتَلَىٰ، وَارِهِ سَيَّدَهُ ياشَدِيدَ الْقُولَى، وَازِلُ عَنْهُ بِهِ الْاسا وَالْجَوا، وَبَرَّدُ غَلَيلَهُ يامَنُ عَلَى الْعَرُشِ استولى، وَمَنُ اللّهِ الرُّجُعلى وَالْمُنْتَهٰى.

اَللَّهُمَّ وَنَحُنُ عَبِيدُكَ التَّائِقُونَ إلى وَلِيَّكَ الْمُذَكَّرِ بِكَ وَبِنَبِيَّكَ، خَلَقْتَهُ لَنا عِصْمَةً وَمَلاَٰذاً، وَاَقَمْتَهُ لَنا قِواهاً وَمَعاذًا، وَجَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَّا النا عِصْمَةً وَمَلاَٰذاً، وَاقَمْتَهُ لَنا قِواهاً وَوَدُنا بِذَالِكَ يارَبَّ اِكُراها، وَاجْعَلُ المَاماً، فَبَلَّعُهُ مِنَّا تَحِيَّةً وَسَلاهاً، وَزِدُنا بِذَالِكَ يارَبَّ اِكُراها، وَاجْعَلُ مُسْتَقَرَّهُ لَنا مُسْتَقَرا وَمُقاماً، وَاتُمِمُ نِعُمَتَكَ بِتَقُديمِكَ الله المَامنا، حَتَّى تُوردَنا جِنانك وَمُرافقَة الشُّهَداءِ مِن خُلَطائِك.

اَللّٰهُمَّ صَلَّ عَلَى حُجَّتِك وَوَلِيَّ اَمُرِك، وَصَلَّ عَلَىٰ جَدَّهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ السَّيَّدِ الْاَصُغَرِ، وَصَلَّ عَلَىٰ أَبِيهِ السَّيَّدِ الْاَصُغَرِ، وَحَامِلِ

عَنَّا بِجُودِك، وَاسُقِنا مِنُ حَوْضٍ جَدَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاالِهِ، بِكَأْسِهِ وَبِيَدِهِ، رَيًّا رَوِيًّا هَنيئاً سَائِغاً، لا ظَمَأ بَعُدَهُ، ياارُحَمَ الرَّاحِمِينَ.

### 9) Supplication for repelling calamities from Imam-e-Zamana (a.t.f.s.):

Among the invocations narrated for the protection and safety for our master Imam al-Mahdi (a.t.f.s.), is the one related by the renowned Sayed, Ali Ibn Tawoos (a.r.) in Jamaal al-Usboo'.(1) He writes, "This invocation for Imam-e-Asr (a.s.) has been narrated by Imam Reza (a.s.). A group of companions whom I have referred to in a number of instances in this book have narrated to me from my ancestor Abu Ja'far al-Tusi (a.r.) who says, 'Ibn Abi Jayyed has informed me from Muhammad Ibn Hasan Ibn Saeed Ibn Abdullah, and al-Himyari, and Ali Ibn Ibrahim, and Muhammad Ibn Hasan al-Saffaar, all of them, from Ibrahim Ibn Hashim, from Ismaeel Ibn Madaar and Saleh Ibn al-Sanadi, from Yunus Ibn Abd al-Rehman. My ancestor Abu Ja'far al-Tusi (a.r.) has also narrated it from a number of other chains but I shall not mention them over here for the sake of brevity. Yunus Ibn Abd al-Rehman says that Imam Reza (a.s.) exhorted us to recite this supplication for Imam al-Mahdi (a.t.f.s.). Shaykh Taqi al-Din Ibrahim al-Kaf'ami has also narrated it in his famous work, al-Misbaah among the acts of Friday, relating from Yunus Ibn Abd al-Rehman, on the authority of Imam Reza (a.s.). In this supplication, we seek the safety of Imam (a.s.) and dispelling all calamities from him. We also seek guidance and steadfastness in belief from Allah, Mighty and Glorified be He, for ourselves during the period of his prolonged occultation, his early reappearance and the establishment of justice and equity with his reappearance.

اَللَّهُمَّ ادْفَعُ عَنُ وَلَيِّكَ وَحَليفَتِكَ، وَحُجَّتِكَ عَلَىٰ خَلُقِكَ، وَلِسَانِكَ اللَّهُمَّ ادْفَعُ عَنُ وَلَيِّكَ وَحَليفَتِكَ، وَعَيْنِكَ النَّاظِرَقِبِإِذْنِكَ، وَشَاهِدِكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ، النَّاظِقِ بِحِكُمَتِكَ، وَعَيْنِكَ النَّاظِرَقِبِإِذْنِكَ، وَشَاهِدِكَ عَلَىٰ عِبادِك، الْجَحُجاحِ الْمُجاهِدِ الْعَآئِذِ بَكَ الْعَابِدِ عِنْدَك، وَاعِذُك، وَاعِذُك، وَاعِذُك، وَاعِذُك، وَاعِذُك، وَاعِذُك، وَاعِذُك، وَاعِذُك، وَاعِذُك، وَاعْذَهُ مِنْ شَرَّ جَميع ماخلَقُتَ وَبَرَأتَ وَانْشَأْتَ وَصَوَّرُتَ.

وَاحُفَظُهُ مِنُ بَيُنِ يَدَيْهِ وَمِنُ خَلْفِهِ وِعَنُ يَمَيْنِهِ وَيَنُ شِمَالِهِ وَمِنُ فَوُقِهِ وَمِنُ تَحْتِهِ، بِحِفُظِكَ الَّذِي لا يَضيعُ مَنُ حَفِظَتَهُ بِهِ، وَاحُفَظُ فيهِ وَمِنُ تَحْتِهِ، بِحِفُظِكَ الَّذِي لا يَضيعُ مَنُ حَفِظَتَهُ بِهِ، وَاحُفَظُ فيهِ رَسُولَكَ وَابِائَهُ اَئِمَّتَكَ وَدَعَآئِمَ دِينِكَ، وَاجْعَلُهُ فِي وَديعَتِكَ البِّي لا يُقَهَرُ، لا يَضيعُ وَفِي مَنْعِكَ وَعِزَّكَ الَّذِي لا يُقْهَرُ، وَفِي مَنْعِكَ وَعِزَّكَ الَّذِي لا يُقْهَرُ، وَالْمِنَهُ بِهِ .

وَاجُعَلُهُ فِي كَنَفِكَ الَّذِي لاَيُرامُ مَنُ كَانَ فِيهِ، وَانْصُرُهُ بِنَصُرِكَ الْعَزِيزِ، وَاجْعَلُهُ فِي كَنَفِكَ الْعَالِبِ، وَقَوَّهِ بِقُوَّتِكَ وَارْدِفْهُ بِمَلاَّئِكَتِك، وَوالِ مَنُ وَالْهُ وَعَادِ مَنُ عاداهُ، وَ ٱلْبِسُهُ دِرْعَكَ الْحَصِينَةَ وَحُقَّهُ بِالْمَلاَّئِكَةِ حَفّاً.

اَللّٰهُمَّ اشْعَبُ بِهِ الصَّدُعَ وَارْتُقُ بِهِ وَاَمِتُ بِهِ الْجَوْرَ وَاَظُهِرُ بَهِ الْعَدُلَ، وَزَيَّنُ بِطُولِ بَقَائِهِ الْأَرْضَ، وَآيَّدُهُ بِالنَّصْرِ وَانْصُرُهُ بِالرُّعُب، وَقَوَّنا صِرِيهِ وَاخُذُلُ خَاذِليهِ، وَدَمُدِمُ مَنُ نَصَبَ لَهُ وَدَمَّرُ مَنُ غَشَّهُ، وَقَوَّنا مِر بِهِ وَاخْذُلُ خَاذِليهِ، وَدَمُدِمُ مَنُ نَصَبَ لَهُ وَدَمَّرُ مَنُ غَشَّهُ، وَقُصِمُ بِهِ رُوَّسَ الضَّلالَةِ وَاقْتُلُ بِهِ جَبابِرَةَ الْكُفُرِ وَعُمَدَهُ وَدَعائِمَهُ، وَقُصِمُ بِهِ رُوَّسَ الضَّلالَةِ وَشُقَوَّيَةَ البُاطِل.

<sup>(1)</sup> Jamaal al-Usboo', p. 307; Behaar al-Anwaar, vol. 102, p. 112-114.

اَللَّهُمَّ اسلُكَ بِنا عَلَىٰ يَدَيهِ مِنْهاجَ الْهُدىٰ وَالْمحَجَّةَ الْعُظُمٰى، وَاللَّهُمَّ اسلُكَ بِنا عَلَى الَّهِي يَرُجِعُ اللَّهُا الْعَالِي وَيَلْحَقُ بِها التَّالِي، وَقَوَّنا عَلَىٰ طُاعَتِهِ وَثَبَّتُنا عَلَىٰ مُشٰايَعَتِهِ وَامْنُنُ عَلَيْنا بِمُتابَعَتِهِ، وَاجْعَلْنا فِي عَلَىٰ طُاعَتِهِ وَثَبَّتُنا عَلَىٰ مُشٰايَعَتِهِ وَامْنُنُ عَلَيْنا بِمُتابَعَتِهِ، وَاجْعَلْنا فِي حِزْبِهِ الْقَوَّامِينَ بِأَمْرِهِ الصَّابِرِينَ مَعَهُ الطَّالِبِينَ رِضَاكَ بِمُناصَحَتِهِ، حَتَّى حِرْبِهِ الْقَوَّامِينَ بِأَمْرِهِ الصَّابِرِينَ مَعَهُ الطَّالِبِينَ رِضَاكَ بِمُناصَحَتِهِ، حَتَّى تَحُشُرَنا يَوْمُ الْقِيامَةِ فِي انْصَارِهِ وَاعُوانِهِ وَمُقُوَّيَةِ سُلُطَانِهِ.

اَللّٰهُمَّ وَاجُعَلُ ذَٰلِكَ لَنَا خَالِصاً مِنُ كُلِّ شَكِّ وَشُبُهَةٍ وَرِيآءٍ وَسُمُعَةٍ، حَتَّى لا نَعْتَمِدَ بِهِ غَيْرَكَ وَلا نَطُلُبَ بِهِ اللّٰ وَجُهَكَ، وَحَتَّى تُحِلَّنا مَحَلَّهُ وَتَجُعَلَنا فِي الْجَنَّةِ مَعَهُ، وَاعِدُنا مِنَ السَّأْمَةِ وَالْكَسَلِ وَالْفَتُرَةِ، وَاجْعَلْنا مِمَّنُ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدينِكَ وَتُعِزُّ بِهِ نَصُرَ وَلِيَّكَ، وَلا تَسْتَبُدِلُ بِنا غَيْرَنا فَانَّ إِسْتِبُدالكَ بِنا غَيْرَنا فَانَ يَسِيرٌ وَهُوَ عَلَيْنا كَثِيرٌ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ وُلاَّةِ عَهُدِهِ وَالْأَئِمَّةِ مِنُ بَعُدِهِ، وَبَلَّعُهُمُ المَالَهُمُ وَزِدُهِي الْخَالِهِمُ، وَاعِزَّ نَصُرَهُمُ وَتَمَّمُ لَهُمُ مَااسَنَدُتَ اِلَيْهِمُ مِنُ اَمُرِكَ لَهُمُ وَتَمَّمُ لَهُمُ مَااسَنَدُتَ اِلَيْهِمُ مِنُ اَمُرِكَ لَهُمُ وَتَبَّتُ دَعَاتِمَهُمُ، وَاجْعَلْنا لَهُمُ اَعُواناً وَعَلَىٰ دَيِنَكَ اَنْصَاراً، فَإِنَّهُمُ مَعَادِنُ كَلِمَاتِكَ وَخُزَّانُ عِلْمِكَ وَارْكَانُ تَوْحيدكَ وَدَعَاتِمُ دَينَكَ، مَعَادِنُ كَلِمَاتِكَ وَخُزَّانُ عِلْمِكَ وَارْكَانُ تَوْحيدكَ وَدَعَاتِمُ دَينَك، وَوَلاَةُ أَمُرِكَ وَخَالِصَتُكَ مِنُ عِبَادِكَ وَصَفُوتُكَ مِنْ خَلُقِك، وَاوْلِياوَكُ وَصَفُوتُكُ مِنْ خَلُقِك، وَاوْلِياوَكُ وَسَفُوتُ وَهُواللَّهُمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَرَحْمَةُ وَسَلاَئِلُ اَوْلِيائِكَ وَصَفُوةُ اَوَلاْدِنَبِيكَ، وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

وَذَلَّلُ بِهِ الْجَبَّارِينَ، وَآبِرُ بِهِ الْكَافِرِينَ وَجَمِيعَ الْمُلْحِدينَ، فِي مَشَارِقِ الْأَرُضِ وَمَغَارِبِهَا وَبَرَّهَا وَبَحُرِ هَا وَسَهُلِهَا وَجَبَلِهَا، حَتَّى لَاتَدَعَ مِنْهُمُ الْأَرُضِ وَمَغَارِبِهَا وَبَرَّهَا وَبَحُرِ هَا وَسَهُلِهَا وَجَبَلِهَا، حَتَّى لاَتَدَعَ مِنْهُمُ دَيَّاراً وَلاَتُبُقِى لَهُمُ اثَاراً.

اَللَّهُمَّ طَهَّرُ مِنُهُمُ بِلاَدَكَ وَاشُفِ مِنْهُمُ عِبادَكَ، وَاَعِمَّ بِهِ الْمُؤْمِنينَ، وَجَدَّدُ بِهِ مَا امْتَحٰى وَاحْيِ بِهِ سُنَنَ الْمُرُسَلِينَ وَدارِسَ حُكْمِ النَّبيِّينَ، وَجَدَّدُ بِهِ مَا امْتَحٰى مِنُ دِينِكَ وَبُدَّلَ مِنُ حُكْمِكَ، حَتَّى تُعيدَ دينك بِهِ وَعَلَىٰ يَدَيُهِ جَديداً مِنْ حُكْمِكَ، حَتَّى تُعيدَ دينك بِهِ وَعَلَىٰ يَدَيُهِ جَديداً غَضًا مَحْضاً صَحيحاً، لا عِوجَ فيهِ وَلا بِدُعَةَ مَعَهُ، وَحتَّى تُنيرَ بِعَدلِهِ ظُلَمَ الْجَوْرِ وتُطُفِىءَ بِهِ نيرانَ الْكُفُرِ.

وَتُوضِحَ بِهِ مَعَاقِدَ الْحَقَّ وَمَجُهُولَ الْعَدُلِ، فَإِنَّهُ عَبُدُكَ الَّذِي الْسَتَخُلَصُتَهُ لِنَفُسِكَ وَاصُطَفَيْتَهُ عَلَىٰ غَيْبِكَ، وَعَصَمْتَتُ مِنَ الذُّنُوبِ وَبَرَّأْتَهُ مِنَ الْعُيُوبِ، وَطَهَّرُتَهُ مِنَ الرَّجُسِ وَسَلَّمْتَهُ مِنَ الدَّنَسِ.

اَللّٰهُمَّ فَاِنَّا نَشُهَدُ لَهُ يَوُمَ الْقِياْمَةِ وَيَوُمَ حُلُولِ الطَّآمَّةِ اَنَّهُ لَمُ يُذُنِبُ ذَنُباً وَلا اَتَى حَوْباً، وَلَمُ يَرُتَكِبُ مَعُصِيَةً وَلَمُ يُضَيَّعُ لَكَ طاعَةً، وَلَمُ يَهَتِكُ لَكَ حُرُمَةً وَلَمُ يُبَدُّلُ لَكَ فَريضَةً وَلَمُ يُغَيَّرُ لَكَ شَرِيعَةً، وَانَّهُ الْهادِي اللهُ حُرُمَةً وَلَمُ يُغَيَّرُ لَكَ شَرِيعَةً، وَانَّهُ الْهادِي اللهُ حُرُمَةً وَلَمُ يُغَيَّرُ لَكَ شَرِيعَةً، وَانَّهُ الْهادِي اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اَللّٰهُمَّ اَعُطِهِ فِي نَفُسِهِ وَاَهُلِهِ وَوَلَدِهِ وَذُرِّيَتِهِ وَاُمَّتِهِ وَجَمِيعِ رَعِيَّتِهِ، مَاتُقِرُّ بِهِ غَيْنَهُ وَتَسُرُّ بِهِ نَفُسَهُ،وَتَجُمَعَهُ لَهُ مُلُكَ الْمُمُلَكَاتِ كُلِّها، قَريبها وَبَها وَبَها عَيْنَهُ وَتَسُرُّ بِهِ نَفُسَهُ،وَتَجُمَعَهُ لَهُ مُلُكَ الْمُمُلَكَاتِ كُلِّها، قَريبها وَبَعْدَهاوَعَزِيزَهاوَذَ لِيلِها، حَتَّى تُجُرِيَ حُكْمَهُ عَلَىٰ كُلِّ حُكْمٍ وَتَغْلِبَ بِحَقِّهِ كُلَّ بَاطِلٍ.

### (10) Supplication for warding off calamity from Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) through another tradition

Sayyed Ibn Taawoos (r.a.) has narrated this supplication through another tradition. He writes, 'I have found this supplication in another tradition narrated by the noble Abu al-Hasan Zaid Ibn Ja'far al-Alawi al-Muhammadi who has narrated through his chain reaching unto Yunus Ibn Abd al-Rahman, who in turn, has narrated on the authority of Imam Abu al-Hasan Ali Ibn Moosa al-Reza (a.s.). This supplication reads as follows:

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَادْفَعُ عَنُ وَلَيّكَ وَخَلَيفَتك وَخَلَيفَتك وَحُلَيفَتك وَحُجَّتِك عَلَىٰ خَلُقِك، وَلِسَانِك المُعَبَّرِ عَنْك النَّاطِقِ بِحِكْمَتِك، وَكَبُنِك النَّاظِرَةِ فِي بَرِيَّتِك وَالشَّاهِدِ عَلَىٰ عِبادِك الْجَحُجاحِ المجاهِدِ وَعَيُنِكَ النَّاظِرَةِ فِي بَرِيَّتِك وَالشَّاهِدِ عَلَىٰ عِبادِك الْجَحُجاحِ المجاهِدِ المُجْتهدِ، عَبُدِك الْعَآئِذِ بَك.

اَللَّهُمَّ وَاَعِذُهُ مِنُ شَرَّمَا خَلَقُتَ وَذَرَأَتَ وَبَرَأْتَ وَانَشَأْتَ وَصَوَّرُتَ، وَاللَّهُمَّ وَاَعِذُهُ مِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنُ خَلُفِهِ وِ عَنُ يَمينِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ وَمِنُ فَوُقِهِ وَاحْفَظُهُ مِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنُ خَلُفِهِ وِ عَنُ يَمينِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ وَمِنُ فَوُقِهِ وَمَنُ تَحْتِهِ، بِحِفُظِكَ اللَّذِي الأَيضيعُ مَنُ حَفِظَتَهُ بِهِ، وَاحْفَظُ فيهِ وَمِنُ تَحْتِهِ، بِحِفُظِكَ اللَّذِي الأَيضيعُ مَنُ حَفِظَتَهُ بِهِ، وَاحْفَظُ فيهِ رَسُولِكَ وَالبَآئَةُ الرِّمَّتَكَ وَدَعَآئِمَ دِينِك

صَلَواتُكَ عَلَيْهِمُ اَجُمَعِينَ، وَاجُعَلُهُ فِي وَدِعَتِكَ الَّهِي لاَتَضِيعُ وَفِي جِوارِكَ لاَيُحَتَقَرُ وَفِي مَنْعِكَ وَعِزَّكَ الَّذِي لاَيُقَهَرُ.

اَللّٰهُمَّ وَامِنُهُ بِاَمَانِكَ الْوَثِيقِ الَّذِي لا يُخُذَلُ مَنُ امَنْتَهُ بَهِ، وَاجُعَلُهُ فِي كَنَفِك اللّٰهُمَّ وَامْنَتُهُ بَهِ، وَانْصُرُهُ بَنَصُرِكَ الْعَزِيزِ وَأَيَّدُهُ

بِجُندِكَ الْعَالِبِ، وَقَوَّهِ بِقُوَّتِكَ وَارَدِفْهُ بِمَلآئِكَتِك.

اَللَّهُمَّ وَالِ مَنُ وَالأَهُ وَعَادِ مَنُ عَاداهُ، وَالْبِسُهُ دِرُعَكَ الْحَصينَةَ، وَحُفَّهُ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَبَلَّعُهُ اَفْضَلَ مَابَلَّعُتَ الْقَائِلِينَ بِقِسُطِكَ مِنُ اَتُباع النَّبيينَ.

Supplications for the Eve & Day of Friday

اَللَّهُمَّ اشْعَبُ بِهِ الصَّدُعَ وَارْتُقُ بِهِ الْفَتْقَ، وَاَمِتُ بِهِ الْجَوْرَ وَاَظُهِرُ بَهِ اللَّهُمَّ اشْعَبُ بِهِ الصَّرِ وَانصُرُهُ بِالرُّعْبِ، الْعَدُلَ، وَزَيَّنُ بِطُولِ بَقَاتِهِ الْأَرْضَ، وَايَّدُهُ بِالنَّصِرِ وَانصُرُهُ بِالرُّعْبِ، وَاقْتُحُ لَهُ فَتُحاً يَسْبِراً وَاجْعَلُ لَهُ مِنْ لَدُنكَ عَلَىٰ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهِ فَافْتَحُ لَهُ فَتُحاً يَسْبِراً وَاجْعَلُ لَهُ مِنْ لَدُنكَ عَلَىٰ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهِ سُلُطاناب نصيراً.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ الْقَائِمَ الْمُنْتَظَرَ وَالْإِمامَ الَّذِي بِهِ تَنْتَصِرُ، وَأَيَّدُهُ بِنَصُرٍ عَزِيزٍ وَفَتُحٍ قَريبٍ، وَوَرَّثُهُ مَشَارِقَ الْآرُضِ وَمَعَارِبَهَا اللّٰاتِي بارَكُتَ فَيها، وَاحْي بِهِ سُنَّةَ نَبِيَّكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، حَتَّى لا يَستخفِي فِيها، وَاحْدُلُ خَاذِلَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقَّ مَخَافَةَ اَحَدٍ مِنَ الْخَلُقِ، وَقَوَّناصِرَهُ وَاخُذُلُ خَاذِلَهُ وَدَمُدِمُ مَنُ نَصَبَ لَهُ وَدَمَّرُ مَنُ غَشَّهُ.

اَللّٰهُمَّ وَاقْتُلُ بِهِ جَبابِرَةَ الْكُفُرِ وَعُمَدَهُ وَدَعائِمَهُ وَالْقُوّامَ بِهِ، وَاقْصِمُ بِهِ رُوُسَ الصَّلاَلَةِ وَشَارِعَةَ الْبِدُعَةِ وَمُميتَةَ السُّنَّةِ وَمُقَوَّيَةَ الْباطِلِ، وَأَذُلِلُ رُوْسَ الصَّلاَلَةِ وَشَارِبِهِ الْكارِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَجَميعَ الْمُلْجِدِينَ، حَيثُ كَانُوا وَايُنَ كَانُوا مِنُ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَعَارِبِها وَبَرَّها وَبَحُرِها وَبَحُرِها وَبَعُلِها وَجَبَلِها، حَتَّى لا تَدَعَ مِنْهُمُ دَيَّاراً وَلا تُبُقِي لَهُمُ اثاراً.

اَللّٰهُمَّ وَقَوَّنا عَلَىٰ طَاعَتِهِ وَثَبَّنا عَلَىٰ مُشَايَعَتِهِ وَامْنُنُ عَلَيْنا بِمُتابَعَتِهِ، وَامْنُنُ عَلَيْنا بِمُتابَعَتِهِ، وَاجْعَلْنا فِي حِزْبِهِ الْقَوَّامِينَ بِأَمْرِهِ الصَّابِرِينَ مَعَهُ الطَّالِبِينَ رِضاكَ بِمُناصَحَتِهِ، حَتَّى تَحُشُرَنايَوُمَ الْقِيامَةِفِي انصارِهِ وَاعُوانِهِ وَمُقَوَّيَةِ سُلُطَانِهِ.

اللهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ مِنَا لَكَ خَالِصاً مِنُ كُلِّ شَكِّ وَشُبُهَةٍ وَرِيآءٍ وَسُمُعَةٍ، حَتَّى لاَنَعْتَمِدَبِهِ غَيُرَكَ وَلانَطُلُبَ مِنُ كُلِّ شَكِّ وَشُبُهَةٍ وَرِيآءٍ وَسُمُعَةٍ، حَتَّى لاَنَعْتَمِدَبِهِ غَيُركَ وَلانَطُلُبَ بِهِ اللَّوْجُهَكَ، وَحَتَّى تُجلَّنا مَحَلَّهُ وَتَجْعَلَنا فِي الْجَنَّةِ مَعَهُ، وَلا تَبْتَلِنا فِي الْجَنَّةِ مَعَهُ، وَلا تَبْتَلِنا فِي الْمَرْهِ بِالسَّأْمَةِ وَالْكَسَلِ وَالْفَتُرَةِ وَالْفَشَلِ، وَاجْعَلُنا مِمَّنُ تَنْتَصِرُ بِهِ لِمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن تَنْتَصِرُ بِهِ لِللَّهِ فَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا تَسْتَبُدِلُ بِنا غَيْرَنا، فَإِنَّ السِتِبُدالَكَ بِنا غَيْرِنا عَلَيْكَ وَتُعِزُّ بِهِ نَصُرَولِيَّكَ، وَلا تَسْتَبُدِلُ بِنا غَيْرَنا، فَإِنَّ السِتِبُدالَكَ بِنا غَيْرِنا عَلَيْكَ يَسِيرٌ وَهُوَ عَلَيْناكَبِيرٌ، إنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ والأَقِ عُهُودِهِ، وَبَلَّغُهُمُ الْمَالَهُمُ وَزِدُهِي آجَالِهِمُ، وَانْصُرُ هُمُ وَتَمَّمُ لَهُمُ مَااَسُنَدُتَ اِلَيْهِمُ مِنُ اَمْرِ دَينِكَ، وَاجْعَلْنَا لَهُمُ اَعُواناً وَعَلَىٰ دَينِكَ اَنْصَاراً، وَصَلَّ عَلَىٰ آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ الْأَئِمَّةِ الْرَّاشِدِينَ.

اَللّٰهُمَّ فَانَّهُمُ مَعادِنُ كَلِماتِكَ وَخُزَّانُ عِلْمِكَ وَوُلاَةً أَمْرِكَ، وَخَالِصَتُكَ مِنُ عِبَادِك وَخِيرَتُك مِنُ خَلُقِكَ، وَاولِيآئُكَ وَسَلائِلُ اَولِيائِكَ وَصَفُوتُكَ وَاللَّائِلُ اَولِيائِكَ وَصَفُوتُكَ وَاولادُ اصَفِيائِك، صَلَواتُك وَرَحْمَتُك وَبَرَكَاتُك عَلَيْهِمُ وَصَفُوتُكَ وَبَرَكَاتُك عَلَيْهِمُ المُحَمَّينَ.

اَللّٰهُمَّ وَشُرَكَاؤُهُ فِي اَمُرِهِ وَمُعَاوِنُوهُ عَلَىٰ طَاعَتِكَ، الَّذينَ جَعَلْتَهُمُ حِصْنَهُ وسِلاَحَهُ وَمَفُزَعَهُ وَأُنسَهُ، الَّذينَ سَلَوًا عَنُ الْآهُلِ وَالْآوُلادِ،

اَللَّهُمَّ وَطَهَّرُمِنُهُمُ بِلاَدَكَ وَاشُفِ مِنْهُمُ عِبادَكَ، وَاَعِزَّ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَاحْتِي مِنُ وَاحْتِي مِنُ الْمُرُسَلِينَ وَدَارِسَ حُكُمِ النَّبِيينَ، وَجَدَّدُ بِهِ مَامُحِيَ مِنُ دَينِكَ وَبُدَّلُ مِنُ حُكُمِكَ، حِتَّى تُعيدَ دينَكَ بِهِ وَعَلَىٰ يَدَيُهِ شَغَالًا دينِكَ وَبُدَّلُ مِنُ حُكُمِكَ، حِتَّى تُعيدَ دينَكَ بِهِ وَعَلَىٰ يَدَيُهِ شَغَلَا حَيْدَ وَيَنَكَ بِهِ وَعَلَىٰ يَدَيُهِ شَغَلَا مَحْدِيداً صَحيحاً مَحْضاً لاعِوجَ فيهِ وَلا بِدُعَةَ مَعَهُ، حَتَّى تُنهرَ بِعَدُلِهِ ظُلَمَ الْجَورِ وَتُوضِحَ بِهِ مُشْكِلاتِ الْحُكْمِ.

اَللَّهُمَّ وَإِنَّهُ عَبُدُكَ الَّذِي السُتَخُلَصُتَهُ لِنَفُسِكَ وَاصْطَفَيْتَهُ عَلَىٰ عِبادِكَ وَائْتَمَنْتَهُ عَلَىٰ عِبادِكَ وَائْتَمَنْتَهُ عَلَىٰ غَيْبِكَ، وَغَصَمْتَهُ مِنَ اللَّنُوبِ وَبَرَّأْتَهُ مِنَ الْعُيُوبِ، وَطَهَّرُتَهُ وَصَرَفْتَهُ عَنِ اللَّنَسِ وَسَلَّمْتَهُ مِنَ الْرَيْبِ.

اَللَّهُمَّ فَانَّا نَشَهَدُ لَهُ يَوُمَ الْقِيامَةِ وَيَوُمَ حُلُولِ الطَّآمَّةِ اَنَّهُ لَمُ يُذنِبُ وَلَمُ يَأْتِ حَوْباً، وَلَمُ يَرْتَكِبُ لَكَ مَعُصِيَةً وَلَمُ يُضيَّعُ لَكَ طَاعَةً،

وَلَمُ يَهُتِكُ لَكَ حُرُمَةً وَلَمُ يُبَدَّلُ لَكَ فَرِيضَةً وَلَمُ يُغَيَّرُ لَكَ شَرِيعَةً، وَانَّهُ الْإِمامُ الَّنَقِيُّ الْوَفِيُّ الرَّضيُّ الزَّكِيُّ . الْإِمامُ الَّنَقِيُّ الْوَفِيُّ الرَّضيُّ الزَّكِيُّ .

اَللّٰهُمَّ فَصَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبائِهِ، وَاعْطِهِ في نَفْسِهِ وَوُلُدِهِ وَاهْلِهِ وَذُرَّيَّتِهِ وَامُّتِهِ وَجَمِيعِ رَعِيَّتِهِ، مَاتُقِرُّ بِهِ عَيْنَهُ وَتَسُرُّ بِهِ نَفْسَهُ، وَتَجُمَعُ لَهُ مُلَكَ الْمُمُلَكَاتِ كُلِّها قَريبِها وَبَعيدِها ولعزيزَها وَذَليلِها، حَتَّى تُجُرِيَ الْمُمُلَكَاتِ كُلِّها قَريبِها وَبَعيدِها ولعزيزَها وَذَليلِها، حَتَّى تُجُرِيَ حُكُمَهُ عَلَىٰ كُلَّ حُكُمٍ وَتَغُلِبَ بِحَقِّهِ كُلَّ باطِلٍ.

اَللّٰهُمَّ وَاسُلُكَ بِنا عَلَىٰ يَدَيُهِ مِنُهاجَ الْهُدَىٰ وَالْمَحَجَّةَ الْعُظُمٰى وَاللَّهِمَّ وَاللَّمِي وَاللَّمْ وَالْمُعْرِيقُولُولُولُولُولُولُولُمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَالْمُعْرِقُولُولُمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَالْمُعْرِقُولُ وَاللَّمْ وَالْمُعْلَمُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَالْمُولُولُولُولُولُمْ وَاللَّمْ وَالْمُعْلَمُ وَاللَّمْ وَالْمُعْلَمُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَالْمُعْلَمُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَ

وَتَجْافَوُ الْوَطنَ وَعَطَّلُواالُوتيرَ مِنَ الْمِهَادِ، قَدُ رَفَضُواتِجْارَاتِهِمُ وَأَضَرُّوا بِمَعَايِشِهِمُ، وَفُقِدُوا فِي اَنْدِيتِهِمُ بِغَيْرِغَيْبَةٍ عَنُ مِصُرِهِمُ، وَخَالَفُوا الْبَعِيدَ مِمَّنُ عَاضَدَهُمُ عَلَىٰ أَمُرِهِمُ، وَخَالَفُواالُقَريبَ مِمَّنُ صَدَّ عَنُ وِجُهَتِهِمُ، وَائتَلَفُوا بَعُدَ التَّذَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ فِي دَهُرِهِمُ، وَقَطَعُوا صَدَّ عَنُ وِجُهَتِهِمُ، وَائتَلَفُوا بَعُدَ التَّذَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ فِي دَهُرِهِمُ، وَقَطَعُوا الْاسبابَ المُتَّصِلَةِ بِعَاجِلِ حُطامِ الدُّنيا، فَاجُعَلُهُمُ اللَّهُمَّ فِي حِرُزِكَ وَفِي الْاسبابَ المُتَّصِلَةِ بِعاجِلِ حُطامِ الدُّنيا، فَاجُعَلُهُمُ اللَّهُمَّ فِي حِرُزِكَ وَفِي ظِلَّ كَنَفِكَ، وَرُدَّ عَنْهُمُ بَأْسَ مَنُ قَصَدَ إِلَيْهِمُ بِالْعَدَاوَةِ مِن خَلُقِكَ، وَرُدًّ عَنْهُمُ بَأْسَ مَنُ قَصَدَ إِلَيْهِمُ بِالْعَدَاوَةِ مِن خَلُقِكَ، وَرُدًّ عَنْهُمُ بَأْسَ مَنُ قَصَدَ إِلَيْهِمُ بِالْعَدَاوَةِ مِن خَلُقِكَ، وَرُدًّ عَنْهُمُ بَأْسَ مَنُ قَصَدَ إِلَيْهِمُ بِالْعَدَاوَةِ مِن خَلُقِكَ، وَرُدًّ عَنْهُمُ بَأْسَ مَنُ وَمُعُونَتِكَ وَمَعُونَتِكَ لَهُمُ وَتَأْيِيدِكَ وَنَصُرِكَ وَالْمُولُ لَكُهُمُ مِن دَعُوتِكَ مِن كِفَايَتِكَ وَمَعُونَتِكَ لَهُمُ وَتَأْييدِكَ وَنَصُرِكَ إِلَى اللهُمُ مِن دَعُوتِكَ مِن كِفَايَتِكَ وَمَعُونَتِكَ لَهُمُ وَتَأْييدِكَ وَنَعُولَ بَعْمَى طَاعَتِكَ، وَأَزُهِقُ بِحَقِّهِمُ بِاطِلَ مَنُ أَرَادَ الطَفَاءَ وَهُمُ مِن مَاتُعَيْنَهُمُ بِهِ عَلَىٰ طَاعَتِكَ، وَأَزُهِقُ بِحَقِّهِمُ بِاطِلَ مَنْ أَرَادَ الطَفَاءَ وَالْمَاءَ وَالْعَالَ مَا اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ الْعَتِكَ، وَأَزُهِقُ بِحَقِيمِهُ الْولَ مَنْ أَرَادَ الْفَاءَ الْمُعْتَاءِ فَا الْمُنْ أَولَا الْعَلِهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْهُمُ اللَّهُ مَنْ أَصَلَالَ مَنْ أَرَادَ الْفَاءَ الْمُؤْمِلُولَ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ اللْعَلَامُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ ال

وَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَامُلاءُ بِهِمْ كُلَّ أُفُقٍ مَنَ الْآفاقِ وَقُطْرٍ مِنَ الْأَقْطَارِ قِسُطاً وَعَدُلاً وَرَحْمَةً وَفَضُلاً، وَاشُكُرُ لَهُمْ عَلَىٰ حَسَبِ كَرَمِكَ وَجُودِكَ وَمَامَنَنُتَ بِهِ عَلَىٰ الْقَائِمِينَ بِالْقِسُطِ مِنُ عِبادِكَ، وَاذْخُرُ لَهُمْ مِنُ ثَوَابِكَ مَاتَرُفَعُ لَهُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ، إِنَّكَ تَفْعَلُ مَاتَشَاءُ وَتَحُكُمُ مَاتُرِيدُ، آمينَ رَبَّ الْعَالَمينَ. (١)

#### (11) Supplication of Recognition

This is from the supplications recorded by Sayyed Ibn Taawoos (a.r.) in 'Mohijj al-Dawaat' in a tradition regarding the occultation of Hazrat Mahdi (a.t.f.s.). Narrator asked, 'And what should your Shias do (during occultation)?'

Imam(a.s.) replied,

'It is necessary for you to pray and wait for the reappearance.'

The tradition continues till the narrator asked, 'Then how should we pray?'

Imam (a.s.) replied,

Supplications for the Eve & Day of Friday

'Say'.

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَرَّفُتَنِي نَفُسَكَ، وَعَرَّفُتَنِي رَسُولَكَ،وَعَرَّفُتَنِي مَلائِكَتَكَ، وَعَرَّفُتَنِي وَلاَقَ اَمُرِك.

اَللَّهُمَّ لا آخِذُ اللَّا مااَعُطَيْتَ، وَلااقِي اللَّاما وَقَيْتَ.

اَللَّهُمَّ لا تُغَيَّبني عَنُ مَنازِلِ اَولِيائِك، وَلاتُزِعُ قَلْبِي بَعُدَادُ هَدَيْتَنِي.

اللهُمَّ اهُددِنِي لِوِ لا يَةِ مَنِ افْتَرَضُتَ طاعَتَهُ. (١)

### (12) Supplication of Recognition through another Tradition

Sayyed Ibn Taawoos (r.a.), in his 'Jamaal al-Usboo' has mentioned Friday, after the Asr prayers, as the time for supplication of recognition and exhorted for it.

It is appropriate that you recite this supplication even when you are unable to perform other recommended acts of Friday. Thus, never neglect this supplication because we have learnt this due to the special grace of Allah; Mighty be His Majesty, upon us. We rely on Him.

(The author of 'Mikyaal al-Makaarem' writes, 'The above

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 95, p. 332.

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 95, p. 336.

statement establishes the fact that this supplication has emanated from our master Saheb al-Zamaan (a.t.f.s.). It is not improbable considering the elevated status that Sayyed Ibn Taawoos (r.a.) enjoyed near him (a.t.f.s.).)

Shaykh Sadooq (a.r.) in 'Kamaal al-Deen wa Tamaam al-Ne'mah' narrates from Abu Muhammad al-Hasan Ibn Ahmad al-Maktab, who says that Abu Ali Muhammad Ibn Hammaam (r.a.) has narrated to me this supplication on the authority of Shaykh Amri (r.a.), who dictated it to him and ordered him to recite it. This supplication is to be recited during the occultation of the Qaem (a.t.f.s.). Sayyed Ali Ibn Taawoos (a.r.) has also mentioned it in 'Jamaal al-Usboo' through his chain, on the authority of Shaykh Tusi (a.r.), who in turn narrates from a group, from Abu Muhammad Haroon Ibn Moosa al-Tal'akbari, who records, 'Abu Ali Muhammad Ibn Hammaam has narrated this supplication for me and he received it from Shaykh Abu Amr al-Amri (r.a.), the first special deputy of Saheb al-Zamaan (a.t.f.s.). Abu Amr dictated it to him and ordered him to recite it.' This supplication is to be recited during the occultation of the Qaem of Aal-e-Muhammad (a.t.f.s.).

In this supplication, we seek from Allah, the High, that He introduces unto us Himself, His Messenger and His proofs, the guided Imams (a.s.). For, if we do not recognize them, we will be deviated in this world as well as the Hereafter and die the death of ignorance. Moreover, it is not possible for us to recognize Allah, the High, and His proofs (a.s.) except through Him and through His eloquent proofs. There is no other way. Benefiting from their sayings through the recognition of their numerous traditions and supplications is the sole approach to true knowledge. In this invocation, we

seek the reappearance of our master Saheb al-Zamaan (a.t.f.s.), the grace to tread on his path and that he makes us from his helpers and assistance.

The supplication is as follows:

اَللَّهُمَّ عَرَّفُنِي نَفُسَكَ، فَاِنَّكَ إِنْ لَمُ تُعَرَّفُنِي نَفُسَكَ لَمُ اَعُرِفُ رَسُولَكَ. اللَّهُمَّ عَرَّفُنِي نَفُسَكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمُ تُعَرَّفُنِي رَسُولَكَلَمُ اَعُرِفُ حُجَّتَكَ. اللَّهُمَّ عَرَّفُنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنُ ديني. اللَّهُمَّ عَرَّفُنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنُ ديني. اللَّهُمَّ لَا تُومِتُنِي مِيتَةً جاهِلِيَّةً، وَلا تُزِعُ قَلْبِي بَعُدَ اِذُهَدَيُتَنِي.

اَللَّهُمَّ فَكُما هَدَيْتَنِي لِوِلاَيَةِ مَنُ فَرَضُتَ عَلَيَّ طَاعَتَهُ، مِنُ وِلاَيَةِ وُلاَةِ اللَّهُمَّ فَكُما هَدَيْتَنِي لِوِلاَيَةِ مَنُ فَرَضُتَ عَلَيْ طَاعَتَهُ، مِنُ وِلاَيَةِ وُلاَةِ اَمُرِكَ،اَمِيرَ اَمُرِكَ بَعُدَ رَسُولِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، حَتَّى واللَّيْتُ وُلاَّةَ اَمُرِكَ،اَمِيرَ المُوَّمِنِينَ عَلِيَّ بُنَ اَبِيطالِبٍ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَنَ وَعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُجَةَ الْقَائِمَ الْمَهُدِيُّ صَلَواتُكَ عَلَيْهِمُ اَجْمَعِينَ.

اَللَّهُمَّ فَثَنَّتُنِي عَلَىٰ دينِكَ ورَّاستَعُمِلُنِي بِطَاعَتِكَ، وَلَيَّنُ قَلْبِي لِوَلِيَّ اَمُرِكَ وَعافِنِي مِمَّا امْتَحَنُتَ بِهِ خَلْقَكَ، وَثَبَّتُنِي عَلَىٰ طَاعَةِ وَلِيَّ اَمُرِكَ الَّذِي سَتَرْتَهُ عَنْ خَلُقِكَ، وَبَاذُنِكَ غَابَ عَنْ بَرِيَّتِكَ وَامْرَكَ يَنْتَظِرُ.

وَانَتَ الْعَالِمُ غَيْرُ الْمُعَلَّمِ بِالْوَقْتِ الَّذِي فيهِ صَلاحُ اَمُرِ وَلِيَّكَ، فِي الْاَذُنِ لَهُ بِإِظْهَارِ اَمُرِهِ وَكَشُفِ سِتْرِهِ، فَصَبَّرُنِي عَلَىٰ ذَلِكَ، حَتَّى الْأَذُنِ لَهُ بِإِظْهَارِ اَمُرِهِ وَكَشُفِ سِتْرِهِ، فَصَبَّرُنِي عَلَىٰ ذَلِكَ، حَتَّى الْأَخِبُ تَعْجِيلَ مَا اَخَرُتَ وَلا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، وَلا كَشُفَ مَاسَتَرُتَ وَلا اللهَ عَمَّاكَتَمُتَ، وَلا اَتُولِ لَمَ وَكَيْفَ وَلا اللهَ عَمَّاكَتَمُتَ، وَلا اللهَ عَمَّاكَتَمُتَ وَلا اللهَ وَكَيْفَ

وَمَابِالُ وَلِيَّ الْاَمُرِ لَا يَظُهَرُ، وَقَدِ امْتَلَاْتِ الْأَرْضُ مِنَ الْجَوُرِ، وَأَفَوَّضَ أَمُورِي كُلَّهَآ اِلْيُك. أُمُورِي كُلَّهَآ اِلْيُك.

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ اَنُ تُرِيَبِي وَلِيَّ اَمُرِكَ ظَاهِراً نافِذَ الْأَمُرِ، مَعَ عِلْمِي بِاَنَّ لَكَ السُّلُطَانَ وَالْقُدُرَةَ وَالْبُرُهَانَ وَالْحُجَّةَ وَالْمَشِيَّةَ وَالْحُولَ بِاَنَّ لَكَ السُّلُطَانَ وَالْقُرَةِ وَالْبُرُهَانَ وَالْحُجَّةَ وَالْمَشِيَّةَ وَالْحُولَ وَالْقُوَّةَ، فَافْعَلُ ذَلِكَ بِي وَبِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى نَنْظُرَ الِى وَلِيَّ اَمُرِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ، ظَاهِرَ الْمَقَالَةِ وَاضِحَ الدَّلَالَةِ، هادِياً مِنَ الضَّلَالَةِ شَافِياً مِنَ الضَّلَالَةِ شَافِياً مِنَ الْجَهَالَةِ.

اَبُرِزُ يَارَبَّ مُشَاهَدَتَهُ وَثَبَّتُ قَواعِدَهُ، وَاجُعَلْنَا مِمَّنُ تَقِرُّ عَيْنُهُ بِرُوْيَتِهِ، وَاجُعَلْنَا مِمَّنُ تَقِرُّ عَيْنُهُ بِرُوْيَتِهِ، وَاحْشُرُنا فِي زُمُرَتِهِ.

اَللَّهُمَّ اَعِذُهُ مِنُ شَرَّجَميعِ ماخَلَقُتَ وَذَرَأْتَ وَبَرَأْتَ وَانَشَأْتَ وَانَشَأْتَ وَانَشَأْتَ وَصَوَّرْتَ.

وَاحُفَظُهُ مِنُ بَيْنِ يَدَيُهِ وَمِنُ خَلُفِهِ وَعَنُ يمينِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ وَمِنُ فَوُقِهِ وَمَنُ تَحْقِهِ، بِحِفُظِكَ الَّذِي لأيضيعُ مَنُ حَفِظَتَهُ بِهِ، وَاحُفَظُ فيهِ رَسُولَكَ وَوَصِيَّ رَسُولِكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّلامُ.

اَللّٰهُمَّ وَمُدَّ فِي عُمُرِهِ وَزِدُفِي اَجَلِهِ، وَاَعَنُهُ عَلَىٰ مَاوَلَّيْتَهُ وَاسْتَرُعَيْتَهُ، وَزِدُفِي كَرامَتِكَ لَهُ، فَاِنلَهُ اللهادي الْمَهُدِيُّ وَالْقَائِمُ الْمُهُتدِي، وَالطَّاهِرُ التَّقِيُّ الزَّكِيُّ النَّقِيُّ الرَّضِيُّ الْمَرُضِيُّ الصَّابِرُ الشَّكُورُ الشَّكُورُ الشَّكُورُ المَّبَعِدُ. الْمُجْتَهِدُ.

اَللّٰهُمَّ وَلا تَسُلُبُنا الْيَقِينَ لِطُولِ الْأَمَدِ فِي غَيْبَتِهِ وانْقِطاعِ حَبَرَهِ عَنَّا، وَلاَّتُنسِنا ذِكُرُهُ وَانْتِظَارَهُ وَالْأَيْمَانَ بِهِ وَقُوَّةَ الْيَقِينِ فِي ظُهُورِهِ وَالدُّعَآءَ لَهُ وَالصَّواةَ عَلَيْهِ، حَتَّى لا يُقَنَّطَنا طُولُ غَيْتَبَتِهِ مِنُ قِيامِهِ، وَيَكُونَ يقيئنا لَهُ وَالصَّواةَ عَلَيْهِ، حَتَّى لا يُقَنَّطنا طُولُ غَيْتَبَتِهِ مِنُ قِيامِهِ، وَيَكُونَ يقيئنا في في اللهِ وَمَاجَآءِ بِهِ مِنُ في ذَلِكَ كَيَقينِنا فِي قِيامٍ رَسُولِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَاجَآءِ بِهِ مِنُ وَحُيكَ وَتَنْزِيلِك.

فَقَوَّ قُلُوبَنا عَلَى الْأَيْمَانِ بِهِ، حَتَّى تَسْئَلُكَ بِنَا عَلَىٰ يَدَيُهِ مِنْهَاجَ الْهُدَىٰ وَالْمُحَجَّةَ الْعُظُمَىٰ وَالطَّرِيقَةَ الْوُسُطَى، وَقَوَّنا عَلَىٰ طَاعَتِهِ وَثَبَّتٰنا عَلَىٰ مُتَابَعَتِهِ، وَاجْعَلْنا فِي حِزبِهِ وَاعُوانِهِ وَانْصَارِهِ وَالرَّاضِينَ بِفِعُلِهِ، وَلا مُتَابَعَتِهِ، وَاجْعَلْنا فِي حِزبِهِ وَاعُوانِهِ وَانْصَارِهِ وَالرَّاضِينَ بِفِعُلِهِ، وَلا تَسُلُبُنا ذَلِكَ فِي حَيَواتِنا وَلا عِنْدَ وَفَاتِنا، حَتَّى تَتَوَفَّانا وَنَحُن عَلَىٰ ذَلِكَ تَسُلُبُنا ذَلِكَ فِي حَيَواتِنا وَلا عُندَ وَفَاتِنا، حَتَّى تَتَوَفَّانا وَنَحُن عَلَىٰ ذَلِكَ لا شَاكِينَ وَلا نَاكِثِينَ وَلا مُراتابِينَ وَلا مُكَذَّبِينَ.

اَللّٰهُمَّ عَجَّلُ فَرَجَهُ وَايَّدَهُ بِالنَّصُوِ، وَانْصُرناصِرِيهِ وَاخُذُلُ خَاذليهِ، وَوَمُدِمُ عَلَىٰ مَنُ نَصَبَ لَهُ وَكَذَّبَ بِهِ، وَاظْهِرُ بِهِ الْحَقَّ وَامِتُ بِهِ الْجَوْرِ، وَاسْتَنْقِذُ بِهِ عِبَادَكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللَّلَّ وَانْعَشُ بِهِ الْبِلادِ، وَاقْتِلُ بِهِ جَبابِرَةَ الْكُفُو وَاقْصِمُ بِهِ رُوْسَ الضَّلالَةِ، وَذَلَّلُ بِهِ الْجَبَّارِينَ وَاقْصِمُ بِهِ رُوْسَ الضَّلالَةِ، وَذَلَّلُ بِهِ الْجَبَّارِينَ وَالْتَاكِثِينَ وَجَميعَ الْمُخَالِفِينَ وَالْكَافِرِينَ، وَبِرُ بِهِ الْمُنافِقِينَ وَالنَّاكِثِينَ وَجَميعَ الْمُخالِفِينَ وَالْمُلْحِدينَ، فِي مَشَارِقِ الْارُضِ وَمَغارِبِها وَبَرَّها وَبَحُرِها وَسَهلِها وَبَرَّها وَبَحُرِها وَسَهلِها وَبَرَها، حَتَّى لا تَدَعَ مِنْهُمُ دَيَّاراً وَلا تُنْقِي لَهُمُ الثاراً.

طَهَّرَ مِنْهُمُ بِلاٰذَكَ وَاشُفِ مِنْهُمُ صُدُورَ عِبادِكَ، وَجَدَّدُ بِهِ مَا امْتَحٰى مِنُ دينِك، وَأَصِجلِحُ بِهِ مَا بُدَّلَ مِنُ حُكُمِكَ وَغُيَّرَ مِنُ سُنَّتِك، حَتَّى يَعُودَ دينِك، وَأَصِجلِحُ بِهِ مَا بُدَّلَ مِنْ حُكُمِكَ وَغُيَّرَ مِنُ سُنَّتِك، حَتَّى يَعُودَ

دينُك بِهِ وَعَلَىٰ يَدَيُهِ غضًا حَديداً صَحِيحاً، لأَعِوَجَ فَيهِ وَلا بِدُعَةَ مَعَهُ حَتْى تُطْفِئَ بِعَدلِهِ نيرانَ الكافِرينَ.

فَاِنَّهُ عَبُدُكَ الَّذِي استَخُلَصْتَهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَبَرَّأْتَهُ مِنَ الْعُيُوبِ وَاَطْلَعْتَهُ عَلَى النُّنُوبِ وَالْعُتَهُ عَلَى النَّانُوبِ، وَانْعَمُتَ عَلَيْهِ وَطَهَّرُ تَهُ مِنَ الرَّجُسِوَنَقَيْتَهُ مِنَ الدَّنُسِ.

اَللّٰهُمَّ فَصَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الآئِهِ الْأَئِمَةِ الطَّاهِرِينَ وَعَلَىٰ شيعَتِهِ اللهُمُّ فَصَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ المَالِهِمُ مَا يَأْمُلُونَ، وَاجْعَلُ ذَٰلِكَ مِنَّا خَالِصاً مِنُ المُلْهِمُ مَا يَأْمُلُونَ، وَاجْعَلُ ذَٰلِكَ مِنَّا خَالِصاً مِنُ كُلَّ شَكَّ وَشُبُهَةٍ وِرِيآءٍ وَسُمُعَةٍ، حَتَّى لا نُريدَ بِهِ غَيْرَكَ وَلا نَطُلُبَ بِهِ اللهُ وَجُهَكَ. اللهُ وَجُهَك.

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَشُكُو اِلَيُكَ فَقُدَ نَبِيَّنا وَغَيْبَةَ اِمامِناوَشِدَّةَ الزَّمانِ عَلَيْنا، وَكُثرة عَدُونا وقِلَّة عَدَدِنا. وَوَقُوعَ الْفِتنِ بِناوَتَظاهُرَ الْاأْعُداءِ عَلَيْنا، وَكَثْرَةَ عَدُونا وقِلَّة عَدَدِنا.

اَللَّهُمَّ فَافُرُ جُ ذَٰلِكَ عَنَّا بِفَتَحٍ مِنْكَ تُعَجَّلُهُ وَنَصُرٍ مِنْكَ تُعِزُّهُ وَاِمامِ عَدُلٍ تُظْهِرُهُ اِللهَ الْحَقَّ المِينَ.

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسُئَلُكَ اَنُ تَاُذَنَ لِوَلِيَّكَ فِي اِظُهَارِ عَدَلِكَ فِي عِبَادِكَ وَقَتُلِ اَعُدَاآئِكَ فِي عِبَادِكَ وَقَتُلِ اَعُدَاآئِكَ فِي بِلادِك، حَتَّى لا تَدَعَ لِلْجَوْرِ يَارَبَّ دِعَامَةً اِلاَّقَصَمْتَهَا وَلاَ بَعِيَّةً اِلاَّفَنَيْتَهَا وَلاَ رُكُناً اِلاَّهَدَمُتَهُ وَلاَ حَدّاً اللهِّفَالَتَهُ وَلاَ شُجَاعاً اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَارُمِهِمْ يَارَبُّ بِحَرِكَ الدَّامِغِ، وَاضرِبُهُمْ بِسَيْفِكَ الْقَاطِعِ وَبِأْسِكَ

الَّذِي لاَّ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمَجُرِمِينَ، وَعَذَّبُ اَعُدَائَكَ وَاَعُدَآءَ وَلِيَّكَ وَاَعُدَآءَ وَلِيَّكَ وَاعُدَآءَ رَسُولِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ، بِيَدِ وَلِيَّكَ وَاَيْدِي عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ.

اَللّٰهُمَّ اكْفِ وَلِيَّكَ وَحُجَّتَكَ فِي اَرُضِكَ هَوْلَ عَدُوَّهِ وَكَيْدَ مَنُ اَرَادَهُ، وَامُكُرُ بِمَنُ مَكَرَبِهِ وَاجْعَلُ دَاآئِرَةَ السَّوْءِ عَلَىٰ مَنُ اَرَادَ بِهِ سُوَّاً

وَاقُطَعُ عَنُهُ مَادَّتَهُمُ وَارُعِبُ لَهُ قُلُوبَهُمُ وَزَلُزِلُ اَقُدَامَهُمُ، وَخُذَهُمُ جَهُرَةً وَبَغْتَةً،وَشَدَّدُ عَلَيْهِمُ عَذَابَكَ وَاخْزِهِمُ فِي عِبَادِك، وَالْعَنْهُمُ فِي بِلادِك، وَاسْكِنْهُمُ اسْفَلَ نارِك، وَاحِطُ بِهِمُ اَشَدَّ عَذَابِك، وَأَصْلِهِمُ ناراً وَاحْشُ اللهِمُ اَشَدَّ عَذَابِك، وَأَصْلِهِمُ ناراً وَأَصْلِهِمُ حَرَّنارِك، فَإِنَّهُمُ اَضَاعُوا الصَّلُواةَ وَاحْشُ قُبُورَ مَوْتَاهُمُ ناراً، وَأَصْلِهِمُ حَرَّنارِك، فَإِنَّهُمُ اَضَاعُوا الصَّلُواة وَاتَّبَعُوا الشَّهُواتِ، وَاصَلُّوا عِبادَكَ وَاخْرَبُوابلادَك.

اَللَّهُمَّ ولاَحْي بِوَلِيَّكَ الْقُرُانَ، ولاَرِنانُورلهُ سَرُمَداً لا لَيُلَ فيهِ، وَاحْي بِهِ اللَّهُمَّ ولاَحْي بِهِ الْقُلُوبَ الْمَيَّتَةَ، وَاشُفِ بِهِ الصُّدُورَ الْوَغِرَةَ، وَاجْمَعُ بِهِ الْأَهُواءَ الْمُعَطَّلَةَ وَالْآحُكَامَ الْمُهُمَلَةَ، المُحْتَلِفَةَ عَلَى الْحَقَّ، وَاقِمُ بِهِ الْحُدُودَ الْمُعَطَّلَةَ وَالْآحُكامَ الْمُهُمَلَة، حَتَّى لا يَبْقىٰ حَقُّ اللَّظَهَرَ وَلا عَدْلٌ اللَّ زَهَرَ.

وَاجُعَلْنَا يَارَبَّ مِنُ اَعُوانِهِ وَمُقَوَّيَةِ سُلُطَانِهِ وَالْمُؤْتَمِرِينَ لِأَمُوهِ وَالْمُؤْتَمِرِينَ لِأَمُوهِ وَالرَّاضِينَ بِفِعُلِهِ وَالْمُسَلَّمِينَ لِأَحُكَامِهِ، وَمِمَّنُ لَأَ خَاجَةَ بِهِ اِلَى التَّقِيَّةِ مِنْ خَلُقِكَ.

وَانْتَ يَارَبُ الَّذِي تَكْشِفُ الضُّرَّ، وَتُجيبُ الْمُضُطَّر إذا دَعاكل

وَتُنجِي مِنَ الْكَرُبِ الْعَظِيمِ، فَاكْشِفِ الضُّرَّ عَنُ وَلِيَّكَ وَاجُعَلُهُ خَليفَةً فِي اَرُضِكَ كَما ضَمِنْتَ لَهُ.

اللُّهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِن خُصَمْآءِ ال مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، وَلا تَجْعَلْنِي مِنُ اَعُداآءِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، وَلا تَجْعَلْنِي مِنُ اَحَل الْحَنق وَالْغَيْظِ عَلَىٰ ال مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ فَانِّي اَعُوذُبكَ مِن ذٰلِكَ فَاعِذُني وَاسْتَجِيرُ بِكَ فَاجِرُنِي.

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْنِي بِهِمُ فَآئِزاً عِنْدَكَ فِي الدُّنيا وَالْأَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، امينَ رَبَّ الْعالَمينَ. (١)

#### (13) Prayer of Ja'far al-Tayyaar (Prayer of **Glorification - Salaah al-Tasbeeh)**

This prayer was taught by the Messenger of Allah (s.a.w.a.) to Ja'far Ibn Abi Taalib al-Tayyaar as a gift. There is a supplication for the reappearance of Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) after the prayers of Ja'far al-Tayyaar and this supplication is particular to this prayer.(2)

Imam Sadeq (a.s.) states,

'This prayer consists of four units (rak'at) (in sets of two units each) with two Tashhahud and two Salaams. Whenever a person desires to perform this prayer, he should be attentive, recite Surah al-Hamd and Surah Zilzaal in the first unit, Surah al-Hamd and Surah Aadiyaat in the second unit,

Surah al-Hamd and Surah Nasr in the third unit and Surah al-Hamd and Surah Tawheed in the fourth unit. In every unit, after the recitation of the two surahs, before bending for Ruku he must say five times,

Supplications for the Eve & Day of Friday

### سُبُحانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكُبَرُ

He must repeat the same in his Ruku 10 times. When he gets up from Ruku, again he must repeat the same 10 times. When he goes into prostration (Sajdah), he must recite it 10 times, between the two prostrations 10 times, in the second prostration 10 times, after the second prostration before getting up for the next unit 10 times. He must repeat this in all the four units, which sums up to 300 times and a total of 1200 glorifications.

Finally, after the last unit of the prayer of Ja'far Ibn Abi Taalib (a.s.), Imam Sadeq (a.s.) used to recite the following:

سُبُحانَ اللَّهِ الْواحِدِ الْآحَدِ، سُبُحانَ اللَّهِ الْآحَدِ الصَّمَدِ، سُبُحانَ اللَّهِ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُولَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ، سُبُحانَ اللَّهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً، سُبُحانَ مَنُ لَبسُ الْعِزَّ وَالْوَقَارَ، سُبُحانَ مَنُ تَعَظَّمَ بِالْمَجُدِ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبُحانَ مَنُ احصلي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ، سُبُحانَ ذِي الْفَضُل وَالطُّول، سُبُحانَ ذِي الْمَنَّ وَالنَّعَم، سُبُحانَ ذِي أَقُدُرَةِ وَالْاَمُر، سُبُحانَ ذِي الْمُلُكِ وَالْمَلْكُوتِ، سُبُحانَ ذِي الْعِزَّةِ وَ الْجَبَرُوتِ، سُبُحانَ الْحَيَّ الَّذِي لا يَمُوثُ .

سُبُحانَ مَنُ سَبَّحَتُ لَهُ السَّماءُ بِأَكُنافِها، سُبُحانَ مَنُ سَبَّحَتُ لَهُ

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 53, p. 187; vol. 95, p. 327; vol. 102, p. 89.

<sup>(2)</sup> Jamaal al-Usboo', p. 82, Chap. 30.

Supplications for the Eve & Day of Friday

128

الْارَضُونَ وَمَنُ عَلَيْهَا، سُبُحانَ مَنُ سَبَّحَتُ لَهُ الطَّيُرُ فِي اَوْ كَارِهَا، سُبُحانَ مَنُ سَبَّحَتُ لَهُ سُبُحانَ مَنُ سَبَّحَتُ لَهُ سُبُحانَ مَنُ سَبَّحَتُ لَهُ السَّباعُ فِي آجامِها، سُبُحانَ مَنُ سَبَحانَ مَنُ حَيَانُ الْبَحْرِ وَهَوَامُّهُ، سُبُحانَ مَنُ لا يَنْبَغِي التَّسُبيحُ اللَّ لَهُ، سُبُحانَ مَنُ الْعَنْبِي التَّسُبيحُ اللَّ لَهُ، سُبُحانَ مَنُ الْعَنَمَةِ وَالطَّولِ، ياذَاالُمَنَّ وَالْفَضُلِ، الْحُصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ، يا ذَا النَّعُمَةِ وَالطَّولِ، ياذَاالُمَنَّ وَالْفَضُلِ، ياذَاالُقُوَّةِ وَالْكَرَمِ، اَسْتَلُكَ بِمَعاقِدِ الْعِزَّمِنُ عَرُشِكَ وَمُنتَهَى الرَّحُمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، وَباسُمِكَ الْاَعْظَم الْاَعْلَىٰ

وَكَلِمَاتِكَ النَّامَّاتِ كُلَّهَا، أَنُ تُصَلَّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنُ تَفُعَلَ بِي كَذَاوَكَذَا.

The supplication after the prayers of Ja'far (a.s.) is known as the Prayers of Glorification (Salaah al-Tasbeeh). Hasan Ibn Qasim al-Abbasi recounts, 'I met Abu al-Hasan Moosa Ibn Ja'far (a.s.) in Baghdad while he was praying the prayer of Ja'far at noon on Friday. I did not pray behind him. When he finished his prayers, he raised his hands towards the sky and invoked:

يامَنُ لا تَخُفىٰ عَلَيْهِ اللَّغاثُ وَلا تَتَشَابَهُ عَيْهِ الْاَصُواْتُ، وَيَامَنُ هُوَ كُلَّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ، يَامُدَبَّرَ الْاُمُورِ يَابَاعِتُ مَنُ فِي الْقُبُورِ، يَامُحُيِيَ الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ، يَابَطَّاشُ يَاذَاالْبَطُشِ الشَّديدِ، فِي الْقُبُورِ، يَامُحُيِيَ الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ، يَابَطَّاشُ يَاذَاالْبَطُشِ الشَّديدِ، يَافَعُّالاً لِمَايُرِيدُ، يَارَازِقَ مَنُ يَشَاءُ بِغَيُرِ حِسَابٍ، يَارَازِقَ الْجَنينَ يَافَعُ لاَ لِمَايُرِيدُ، يَارَازِقَ مَنُ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، يَارَازِقَ الْجَنينَ وَالطَّفُلِ الصَّغير، وَيَارَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَبيرِ وَيَاجَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسيرِ، وَالطَّفُلِ الصَّغير، وَيَاجَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسيرِ، يَامَنُ يَعُلَمُ مَافِي الضَّميرِ وَمَاتُكِنُ يَامُدُوكَ الْهَارِ بِينَ وَيَاغَايَةَ الطَّالِبِينَ، يَامَنُ يَعُلَمُ مَافِي الضَّميرِ وَمَاتُكِنُ الصَّدُورُ وَاللهَ الْآلِهَةِ وَجَبُّارَ الْجَبَابِرَةِ الصَّدُورُ عَارَبُ الْآرِبَابِ وَسَيَّدَ السَّادَاتِ وَاللهَ الْآلِهَةِ وَجَبُّارَ الْجَبَابِرَةِ الصَّدُورُ عَارَبُ الْآلِهِةِ وَجَبُّارَ الْجَبَابِرَةِ الصَّالِةِ وَاللهُ الْآلِهَةِ وَجَبُّارَ الْجَبَابِرَةِ

وَمَلِكَ الدُّنُيا وَالْآخِرَةِ، وَيامُجُرِيَ الْمَاءِ فِي النَّباتِ وَيامُكُوَّنَ طَعْمَ الثَّمار.

اَسْتَلُك بِاسْمِك الَّذِي الشُتقَقَتَهُ مِن عَظَمَتِك، وَاسْئَلُك بِعَظَمَتِك الَّتِي اشْتَقَقْتَها مِن كِبُرِ يائِك، وَاسْئَلُك بِكِبُرِيائِك الَّتِي اشْتَقَقْتَها مِن جُودِك، وَاسْئَلُك بِكُينُو نِيَّتِك الَّتِي اشْتَقَقْتَها مِن جُودِك، وَاسْئَلُك بِحُودِك الَّتِي اشْتَقَقْتَه مِن عِزَّتِك، وَاسْئَلُك بِعِزَّك الَّذِي اشْتَقَقْتَه مِن كَرَمِك، وَاسْئَلُك بِعِزَّك الَّذِي اشْتَقَقْتَه مِن كَرَمِك، وَاسْئَلُك بِكَرَمِك الَّذِي اشْتَقَقْتَه مِن رَحُمَتِك، وَاسْئَلُك بِرَأَفَتِك اللَّتِي اشْتَقَقْتَه مِن رَحُمَتِك، وَاسْئَلُك بِرَأَفَتِك اللَّتِي اشْتَقَقْتَه مِن لَوْتِك، وَاسْئَلُك بِرَأَفَتِك الَّتِي اشْتَقَقْتَه مِن لَوْتِك الَّذِي اشْتَقَقْتَهُ مِن لُطُفِك، وَاسْئَلُك بِرَأَفَتِك الَّتِي اشْتَقَقْتَه مِن لُطُفِك، وَاسْئَلُك بِمِلْفِك الَّذِي اشْتَقَقْتَهُ مِن لُطُفِك، وَاسْئَلُك بِالسُمِك اللَّذِي اشْتَقَقْتَهُ مِن الْعَزِيزِ الْقَديرِ عَلَى ماتَشاء مِن كُلُّها، وَاسْئَلُك بِاسُمِك الْمُهَيْمِنِ الْعَزِيزِ الْقَديرِ عَلَى ماتَشاء مِن أَمُوك. كُلُّها، وَاسْئَلُك بِاسُمِك الْمُهَيْمِنِ الْعَزِيزِ الْقَديرِ عَلَى ماتَشَاء مِن أَمُرك.

يامَنُ سَمَكَ السَّمَاءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ وَاقَامَ الْارُضَ بِغيرِ سَنَدٍ، وَحَلَقَ الْحَلُقَ مِنُ غَيْرِ طَاجَةٍ بِهِ اللَّهِمُ، اللَّ اِفَاضَةً لِاحُسَانِهِ وَنِعَمَهِ، وَابِانَةً لِحِكُمَتِهِ، وَاظُهاراً لِقُدُرَتِهِ، اَشُهَدُ ياسَيَّدِي اَنَّكَ لَمُ تَأْنَسُ بِابُتِدَاعِهِمُ لِآجُلِ وَاظُهاراً لِقُدُرَتِهِ، اَشُهَدُ ياسَيَّدِي اَنَّكَ لَمُ تَأْنَسُ بِابُتِداعِهِمُ لِآجُلِ وَاظُهاراً لِقُدُرَتِهِ، اَشُهَدُ ياسَيَّدِي اَنَّكَ لَمُ تَأْنَسُ بِابُتِداعِهِمُ لِآجُلِ وَحُشَةٍ بِتَفَرُّ دِكَ، وَلَمُ تَسْعِنُ بِغَيْرِكَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنُ امُرِكَ، اَسُئلُكَ بِغِناكَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنُ امُرِكَ، اَسُئلُك بِغِناكَ عَنُ خَلُقِكَ وَبِهُ قُوهِمُ وَفَاقَتِهِمُ اللَّيْك، اَنُ تُصَلَّي عَنُ خَلُقِكَ وَبِخَاجَتِهِمُ اللَّيْك، اَنُ تُصَلَّي مُحَمَّدٍ خِيرَتِكَ مِنُ خَلُقِكَ وَاهُلِ بَيْتِهِ الطَّيَّبِينَ الْأَثِمَةِ الرَّاشِدِين، وَانُ مُحَمَّدٍ خِيرَتِكَ مِنُ خَلُقِكَ وَاهُلِ بَيْتِهِ الطَّيَّبِينَ الْأَثِمَةِ الرَّاشِدِين، وَانُ تَجُعَلَ لِعَبُدِكَ الذَّلِيلَ بَيْنَ يَدَيُكَ مِنُ امُرهِ فَرَجاً وَمَخُرَجاً.

مِنْك هَرَبُتُ اِلَيْك وَوَقَفُتُ بَيْنَ يَدَيْكَ، مُتَضَرَّعاً اِلَيْك راجِياً لِمالَدَيْك، يَاالِهِي وَسَيَّدِي خاجَتِي (١)، خاجَتِي الَّتِي اِنُ اَعُطَيْتَنِيهالَمُ يَضُرَّ نِي ما مَنعُتَنِي، وَاِنُ مَنعُتَنِيهالَمُ يَنفَعُني مااَعُطَيْتَنِي، اَسْئَلُكَ فَكَاك يَضُرَّ نِي ما مَنعُتَنِي، وَاِنُ مَنعَتَنِيهالَمُ يَنفَعُني مااَعُطيتَنِي، اَسْئَلُكَ فَكَاك رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ

سَيَّدِي قَدُ عَلِمْتُ وَايُقَنَتُ بِانَّكَ اللهُ الْخَلْقِ وَالْمَلِكُ الْحَقُ الَّذِي لَاسَمِيَّ لَهُ وَلا شَرِيكَ لَهُ، ياسَيَّدِي وَانَا عَبُدُكَ مُقِرُّلَكَ بِوحُدانِيَّتِكَ وَبُوجُودِ رُبُوبِيَّتِكَ، اَنْتَ اللهُ الَّذِي خَلَقْتَ خَلْقَكَ بِلا مِثوالٍ وَتَعَبِ وَبِوجُودِ رُبُوبِيَّتِكَ، اَنْتَ اللهُ الَّذِي خَلَقْتَ خَلْقَكَ بِلا مِثوالٍ وَتَعَبِ وَلا نَصَبِ، اَنْتَ الْمَعْبُودُ، وَباطِلٌ كُلُّ مَعْبُودٍ غَيْرُكَ، اَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اَسْئَلُكَ اَنُ تُصَلَّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيَّكَ وَخَاصَّتِكَ وَخَاصَّتِكَ وَخَاصَتِكَ وَصَفِيَّكَ، وَخِيرَتِكَ مِنُ خَلْقِكَ وَامينِكَ عَلَىٰ وَخِيكَ وَمَوْضِعِ سِرَّكَ، وَرَسُولِكَ الَّذِي اَرْسَلْتَهُ اللَى عِبادِكَ، ولجَعَلْتَهُ رَحْمَةً لِمُعَالَمِينَ وَنُوراً استَضاء بِهِ المُؤْمِنُونَ، فَبَشَّرَ بِالْجَزِيلِ مِنُ ثَوابِكَ لِلْعَالَمِينَ وَنُوراً استَضاء بِهِ المُؤْمِنُونَ، فَبَشَّرَ بِالْجَزِيلِ مِنُ ثَوابِكَ وَانْذَرَ بِالْالِيمِ مِنُ عِقابِكَ.

ٱللَّهُمَّ فَصَلَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ فَضيلَةٍ مَنُ فَضَائِلِهِ وَبِكُلَّ مَنْقَبَةٍ مِنُ مَناقِبِهِ وَبِكُلِّ

ياسَيَّدِي صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ، وَارْزُقْنِي الْخَوْفِ مِنْكَ وَالْخَشُيةَ لَكَ الْاَسِيرَ بَيْنَ يَدَيُكَ، سَيَّدِي ارْحَمُ عَبْدَكَ الْاَسِيرَ بَيْنَ يَدَيُكَ، سَيَّدِي ارْحَمُ عَبْدَكَ الْاَسِيرَ بَيْنَ يَدَيُكَ، سَيَّدِي ارْحَمُ عَبْدَكَ الْعَرِيقَ فِي بَحْرِ الْخَطايا، يا عَبْدَكَ الْمُوتَهِنَ فِي بَحْرِ الْخَطايا، يا سَيَّدِي ارْحَمُ عَبْدَكَ الْمُقِرَّ بِذَنْبِهِ وَجُرأَتِهِ عَلَيْكَ، ياسَيَّدِي الْوَيلُ قُدُ صَلَّى بِي انْ لَمُ تَرْحَمُنِي، ياسَيَّدِي هذا مَقامُ الْمُسْتَجِيرِ بِعَفُوكَ مِن عُقُوبَكَ، هذا مَقامُ الْفَقيرِ الْبائِسِ الْحَقيرِ الْمُعْنِ، هذا مَقامُ الْفَقيرِ الْبائِسِ الْحَقيرِ الْمُسْتَجِيرِ بَعْفُوكَ مِن الْمُحْتَاجِ إلىٰ مَلِكِ كَرِيمٍ رَحْيمٍ، يا وَيُلَتَيْما الْغُفَلَنِي عَمَّا يُوالُدُ مِنْي.

ياسَيَّدِي هذامَقامُ المُذُنِبِ الْمُسْتَجيرِ بِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، هذا مَقامُ مَنْ مُقُوبَتِك، هذا مَقامُ مَن انْقَطَعَتُ جِيلَتُهُ وَخابَ رَجاؤُهُ اللهِ مِنْكَ، هذا مَقامُ الْعانِي الاسيرِ،

هذامقام الطَّريدِ الشَّريدِ، ياسَيَّدِي اَقِلْنِي عَثَراتِي يامُقيلَ الْعَثَراتِ، ياسَيَّدِي اعْضِلِي سَيَّدِي ارْحَمُ بَدَنِيَ الضَّعيفَ وَجِلْديَ الرَّقيقَ السَّيْدِي اعْضِلِي سُوِّلِي السَّيْدِي الضَّعيف وَجِلْديَ الرَّقيقَ الَّذِي لاَ قُوَّةَ لَهُ عَلَىٰ حَرَّالنَّارِ، ياسَيَّدِي ارْحَمُنِي فَانِّي عَبُدُكُ وَابُنُ عَبُدُكُ وَابُنُ عَبُدُكُ وَابُنُ عَبُدُكُ وَابُنُ عَبُدُكُ وَابُنُ عَبُدُكُ وَابُنُ امْتِكَ بَيْنَ يَدَيُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ، لاطاقَة لِي بِالنُّحُرُوجِ مِنُ سُلُطانِكَ، سَيَّدِي كَيْنَ لِي بِالنَّجْاةِ وَلا تُصابُ اللَّ لَدَيُكَ، وَكَيْفَ لِي بِالرَّحْمَةِ وَلا تُصابُ اللَّ لَدَيُكَ، وَكَيْفَ لِي بِالرَّحْمَةِ وَلا تُصابُ اللَّ لَدَيُكَ، وَكَيْفَ لِي بِالرَّحْمَةِ وَلا تُصابُ اللَّ لَدَيْكَ، وَكَيْفَ لِي بِالرَّحْمَةِ وَلا تُصابُ اللَّ لَا يَعِلْكَ، وَكَيْفَ لِي بِالرَّحْمَةِ وَلا تُصابُ اللَّ لَدَيْكَ، وَكَيْفَ لِي بِالرَّحْمَةِ وَلا تُصابُ اللَّهُ لَا تُصابُ اللَّهُ لَا يَعْنَ لِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا تُصابُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ لَيْ اللَّهُ الْمُقَالِقُهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِي اللَّهُ الْمُلْوَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُنْ عَنْدِكَ الْمُعْلِي الْمُقَالِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعِلَى الْمُعْلِي ا

ياالله الْانبياءِ وَوَلِيَّ الْاَتُقِياءِ وَبَدِيعَ مَزِيدِ الْكَرامَةِ، اللَيْكَ قَصَدُتُ وَبِكَ اللهُ الْانبياءِ وَوَلِيَّ الْاَتُقِياءِ وَبَدِيعَ مَزِيدِ الْكَرامَةِ، اللَيْكَ قَصَدُتُ وَبِكَ السَّغِيثُ انْزِلْتُ حَاجَتِي، وَاللَيْكَ شَكُوتُ اِسُرافِي عَلَىٰ نَفُسِي وَبِكَ اسْتَغِيثُ فَاغِثْنِي وَانُقِذُنِي بِرَحُمَتِكَ مِمَّااجُتَرَأْتُ عَلَيْكَ، ياسَيَّدِي ياوَيُلَتَى اينَ اَفْنَ الْعَرْبُ مِمَّنِ الْخَلائِقُ كُلُّهُمْ فِي قَبْضَتِهِ وَالنَّواصِي كُلُّهابِيَدِهِ، ياسَيَّدِي اهرَبُ

حَالٍ مِنُ حَالاَتِهِ وَبِكُلِّ مَوْقِفٍ مِنُ مَواقِفِهِ، صَلواةًتُكُرِمُ بِهَاوَجُهَهُ، وَاكْمِ مِنْ اللَّهُمَّ شَرَّفُ فِي الْقِيامَةِ وَاكْمُطِهِ الدَّرَجَةَ وَالْوَسيلَةَ وَالْفَضيلَةَ، اَللَّهُمَّ شَرَّفُ فِي الْقِيامَةِ مَقَامَهُ وَعَظَّمُ بُنيانَهُ وَاكُولِ دَرَجَتَهُ وَتَقَبَّلُ شَفُواعَتَهُ فِي الْمَتِهِ وَاكْطِهِ سُؤْلَهُ وَارْفَعُهُ فِي الْفَضيلَةِ الى غايَتِها.

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ اَهُلِ بَيْتِهِ اَئِمَّةِ الْهُدَى وَمَصَابِيحِ الدُّجٰى وَامُنائِكَ فِي خَلُقِكَ وَاصْفِيائِكَ مِنُ عِبَادِكَ وَحُجَجِكَ فِي اَرُضِكَ وَمَنارِكَ فِي بَلاْدِك، الصَّابِرِينَ عَلَىٰ بَلاْءِك، الطَّالِبِينَ رِضَاك، الْمُوفِينَ بِوعُدِك، بِلاَٰدِك، الصَّابِرِينَ عَلَىٰ بَلاَءِك، الطَّالِبِينَ رِضَاك، الْمُوفِينَ بِوعُدِك، غَيْرَ شَاكِينَ فيك وَلا جَاحِدينَ عِبادَتَك، وَاوُلِيائِك وَسَلائِلِ عَيْرَ شَاكِينَ فيك وَلا جَاحِدينَ عِبادَتَك، وَاوُلِيائِك وَسَلائِلِ اوْلِيائِك، وَخُرِّانِ عِلْمِك، الَّذِينَ جَعَلْتَهُمُ مَفاتيحَ الْهُدىٰ وَنُورَ مَصابيحِ الدُّجَىٰ، صَلَواتُكَ عَلَيْهِمُ وَرَحُمتُك وَرضُوانَك.

 دينك الَّذِي غُيَّرَ وَبُدَّلَ، وَجَدَّدُبِهِ مَاامْتَحٰى مِنْهُ وَبُدَّلَ بَعُدَ نَبِيَّكَ الْهُدى اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِمُ وَعَلَىٰ الْهُدى وَاعْتَقَدُوا لَكَ الْمَواتْيَقَ بِالطَّاعَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمُ وَعَلَىٰ اَرُواجِهِمُ وَاعْتَقَدُوا لَكَ الْمَواتْيَقَ بِالطَّاعَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمُ وَعَلَىٰ اَرُواجِهِمُ وَاجْسَادِهِمُ، وَالسَّلامُ عَلَيْهِمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ وَاجْسَلِينَ وَأُولِي الْعَزْمِ مِنُ انبِيائِكَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَأُولِي الْعَزْمِ مِنُ انبِيائِكَ الْمُرْسَلِينَ وَعِبادِكَ الصَّالِحِينَ اجْمَعِينَ، وَاعْطِنِي سُوْلِي فِي دُنْيايَ وَآجِلٍ وَعِبادِكَ الصَّالِحِينَ اجْمَعِينَ، وَاعْطِنِي سُوْلِي فِي دُنْيايَ وَآجِلِ وَعِبادِكَ السُّالِحِينَ اجْمَعِينَ اللهُمَّ كُلَّما دَعُوتُكَ لِنَفُسِي لِعاجِلِ الدُّنْيا وَآجِلِ يَارُحُمُ الرَّاحِمِينَ، اللهُمَّ كُلَّما دَعُوتُكَ لِنَفُسِي لِعاجِلِ الدُّنْيا وَآجِلِ اللَّهُمَّ الرَّاحِمِينَ مَنْكَ، اللهُ اللهُ اللهُ وَجَمِيعَ شَيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَضُعَفِينَ فِي اَرْضِكَ بَيْنَ عِبادِكَ، النَّاقِبَيْ فِيكَ وَجَمِيعَ شَيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَضُعُفِينَ فِي اَرْضِكَ بَيْنَ عِبادِكَ، النَّابِقِينَ مِنْكَ، اللَّهُمَّ اجْزِهِمُ عَلَى اللهُ وَالْعِلِي وَالْعَلِي وَالْعَلِي وَالْعَلِي وَالْعَلِي اللَّهُمَّ اجْزِهِمُ عَنَا اللهُمُ الْوَاحِمِينَ، اللهُمَّ اجْزِهِمُ عَنَا وَاجْمَعُ بَيْنَاوَبَيْنَهُمُ بِرَحْمَتِكَ يَاارُحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللهُمَّ اجْزِهِمُ عَنَا وَاجْمَعُ بَيْنَاوَبَيْنَهُمُ بِرَحْمَتِكَ يَاارُحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللهُمَّ اجْزِهِمُ عَنَا وَجْمَعُ بَيْنَاوَبَيْنَهُمُ بِرَحْمَتِكَ يَاارُحُمَ الرَّاحِمِينَ، اللهُمُ وَاجْمَعُ بَيْنَاوَبَيْنَهُمُ بِرَحْمَتِكَ يَاارُحْمَ الرَّاحِمِينَ، اللهُومِ بَيْتِهِمُ عَنَا وَالْعَلِي اللهُ الْعَلَى وَالْعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَالْعَلَامُ وَالْعَلِي الْعَلَى وَالْعَلَى الْوَاحِمِينَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْعَمْعُ بَيْنَاوَ بَيْنَا وَالْعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتَلِي اللهُمُ الْمَالِكُولُ الْمُعَلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِعِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرَاقِ ال

#### Supplications for Specific Timings & Days

اَللَّهُمَّ يَاذَا الْمِنَنِ السَّابِغَةِ، وَالْآلاءِ الُوازِعَةِ، وَالرَّحْمَةِ الُواسِعَةِ، وَاللَّهُمَّ يَاذَا الْمِنَنِ السَّابِغَةِ، وَالْآلاءِ الْمُواهِبِ الْعَظيمَةِ، وَالْآيادِي الْعَظيمَةِ، وَالْآيادِي الْجَميلَةِ وَالْعَظايَا الْجَزيلَةِ.

يا مَنُ لا يُنعَتُ بِتَمثيلِ، ولا يُمَثَّلُ بِنظيرٍ، وَلا يُعُلَبُ بِظَهيرٍ، يا مَنُ خَلَقَ فَرَزَقَ، وَاللهَمَ فَأَنطُقَ، وَابُتَدَعَ فَشَرَعَ، وَعَلا فَارْتَفَعَ، وَقَدَّرَ فَأَحُسَنَ، وَصَوَّرَ فَأْتُقَنَ، وَاحْتَجَّ فَابُلَغَ، وَأَنْعَمَ فَأَسْبَغَ، وَآعُطَىٰ فَأَجُزَلَ، وَمَنَحَ فَأَفْضَلَ.

يامَنُ سَمَا فِي الْعِزَّ فَفَاتَ خَواطِرَ الْأَبُطارِ، وَدَنَا فِي اللُّطُفِ فَجَازَ هَوَاجِسَ الْأَفْكَارِ، يامَنُ تَوَحَّدَ بِالْمُلُكِ فَلاْ نِدَّ لَهُ فِي مَلَكُوتِ سُلُطانِهِ، وَتَفَرَّدَ بِالْآلَاءِ وَالْكِبُرِياءِ، فَلاْضِدَّ لَهُ فِي جَبَرُوتِ شَأْنِهِ.

يا مَنُ حَارَتُ فِي كِبُرِياءِ هَيْبَتِهِ دَقَائِقُ لَطَائِفِ الْأَوْهَامِ، وَانْحَسَرَتُ دُونَ اِدُراكِ عَظَمَتِهِ خَطَائِفُ اَبُصارِ الْاَنامِ، يامَنُ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِهَيْبَتِهِ، وَخَضَعَتِ الرَّقَابُ لِعَظَمَتِهِ، وَوَجلَتِ الْقُلُوبُ مِنْ حيفَتِهِ.

اَسْئَلُكَ بِهاذهِ الْمِدْحَةِ الَّتِي لا تَنبَغِي اللَّلُك، وَ بِما وَأَيْتَ بِهِ عَلَىٰ نَفُسِكَ لِداعيك مِنَ المُؤْمِنينَ، وَبِما ضَمِنْتَ الْإِجابَةَ فَيهِ عَلَىٰ نَفُسِكَ لِلاَاعيكَ مِنَ المُؤْمِنينَ، وَبِما ضَمِنْتَ الْإِجابَةَ فَيهِ عَلَىٰ نَفُسِكَ لِلدَّاعينَ.

يَا اَسُمَعَ السَّامِعِينَ، وَاَبُصَرَ النَّاظِرِينَ، وَاَسُرَعَ الْحَاسِبِينَ، يَا ذَاالْقُوَّةِ الْمُتينِ، صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيينَ وَعَلَىٰ اَهُلِ بَيْتِهِ.

#### FIFTH CHAPTER

### SUPPLICATIONS FOR SPECIFIC TIMINGS AND DAYS

# I.SUPPLICATIONS FOR THE MONTH OF RAJAB

### (1) The Supplication of 'يا ذا المنن' everyday in the month of Rajab(1)

This supplication has been recorded by Sayyed Ibn Taawoos in 'Iqbaal al-A'maal' from the book of 'Maalem al-Deen' from Muhammad Ibn Abi al-Rawaad al-Rawaasi from Muhammad Ibn Ja'far al-Dehaan from Imam-e-Zaman (a.t.f.s.).

This supplication comprises of concepts concerning divine unity. He has described Allah, Mighty and Glorified be He, in a manner, which is impossible for us to describe.

<sup>(1)</sup> Iqbaal al-A'maal, p. 644; Al-Mazaar al-Kabeer, p. 179; Misbaah al-Zaaer, p. 56; Behaar al-Anwaar, vol. 98, p. 391; Saheefah al-Mahdi, p. 188.

**Supplications for Specific Timings & Days** 

وَاقُسِمُ لِي فِي شَهُرِ نَا هَذَا خَيْرَ مَاقَسَمُتَ، وَاحْتِمُ لِي فِي قَضَائِكَ خَيْرَ مَا قَسَمُتَ، وَاحْتِمُ لِي فِي قَضَائِكَ خَيْرَ مَا حَتَمُتَ، وَاحْتِهُم لِي بِالسَّعَادَةِ فِي مَنْ خَتَمُتَ، وَاحْتِهُم لِي بِالسَّعَادَةِ فِي مَنْ خَتَمُتَ، وَاحْتِهُم لِي بِالسَّعَادَةِ فِي مَنْ خَتَمُتَ، وَاحْتِهُم لَا حَيْبَتَهِي مَا اَحْيَيْتَهُم مَوْفُوراً، وَامْعُفُوراً.

وَ تَوَلَّ أَنْتَ نَجْاتِي مِنُ مُسْائَلَةِ الْبَرُزَخِ، وَادُرَأْعَنِّي مُنُكُراً وَنَكِيراً، وَارِ عَيْنِي مُبَشَّراً وَبَشيراً، وَاجْعَلُ لِي اللَىٰ رِضوانِكَ وَجِنانِكَ مَصيراً، وَعَيْشاً قَريراً، وَمُلُكاً كَبيراً، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللهِ كَثيراً.

#### (2) The Supplication of Meanings

Sayyed Ibn Taawoos (r.a.) in 'Iqbaal al-A'maal' has narrated this supplication through his chain, which culminates in Muhammad Ibn Usman Ibn Saeed (r.a.), who cites it on the authority of a Tawqee' that he received from our master Saheb al-Zamaan (a.t.f.s.). The Tawqee' reads as follows: In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful. During the month of Rajab, Irecite this supplication everyday...

This supplication comprises of vital concepts vis-à-vis the introduction of the divine proofs (a.s.) and the description of these holy lights through the holy tongue of Imam-e-Zaman (a.t.f.s.).

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُك بِمَعانِي جَميعِ مايَدُعُوك بِهٖ وُلاَّةُ اَمُرِك، المَأْمُونُونَ عَلَىٰ سِرَّك، المُسْتَبشِرُونَ (الْمُسْتَسِرُّونَ) بِأَمُرِك الُواصِفُونَ لِعَظَمَتِك. لِقُدُرَتِك، الْمُعُلِنُونَ لِعَظَمَتِك.

أَسْئَلُكَ بِمَانَطَقَ فيهِمُ مِنُ مَشِيَّتِكَ،فَجَعَلْتَهُمُ مَعَادِنَ لِكَلِمَاتِك،

وَارُكَاناً لِتَوْحِيدِكَ، وَالِاتِكَ، وَمَقاماتِكَ الَّتِي لا تَعُطيلَ لَها فِي كُلِّ مَكَان، يَعُرِفُكَ بِها مَن عَرَفَك، لا فَرُقَ بَينَكَ وَبَيْنَها الاَّأْنَّهُمُ عِبادُك وَخَلُقُك، فَتُقُها وَرَتُقُها بِيَدِك، بَدُوُهامِنك وَعَوْدُها اللَّك، اعْضادٌ وَخَلُقُك، فَتُقُها وَرَتُقُها بِيدِك، بَدُوُهامِنك وَعَوْدُها اللَيك، اعْضادٌ وَاشَهادٌ وَمُناةٌ وَاذُوادٌ وَحَفَظلةٌ وَرُوّادٌ، فَبِهِمُ مَلاَّتَ سَمائك وَارُضَك حَتَّى ظَهَرَ ان لا الله الاَّانت.

فَبِذَٰلِكَ اَسْئَلُكَ وَبِمَوا قِعِ الْعِزَّ مِنُ رَحُمَتِكَ وَبِمَقَامَاتِكَ وَعَلاَمَاتِكَ، اَنُ تُصَلَّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللِهِ وَانُ تَزِيدَنِي إِيمَاناً وَتَثْبِيتاً، ياباطِناً فِي ظُهُورِهِ، وَظَاهِراً فِي بُطُونِهِوَمَكُنُونِهِ، يامُفَرَّقاً بَيْنَ النُّورِ وَالدَّينجُورِ، يامَوُ صُوفاً بِغَيْرِ شِبُهٍ، خَآدَّكُلَّ مَحُدُودٍ، وَشَاهِدَ كُلَّ مَشُهُودٍ، بِغَيْرِ شَبُهٍ، خَآدَّكُلَّ مَحُدُودٍ، وَشَاهِدَ كُلَّ مَشُهُودٍ، وَمُوجِد كُلِّ مَوْجُودٍ، وَمُحْصِي كُلِّ مَعُدُودٍ، وَفَاقِدَ كُلِّ مَفْقُودٍ، لَيُسَ دُونِكَ مِنْ مَعْبُودٍ، اهْلَ الْكِبُرياءِ وَالْجُودِ.

يامَنُ لا يُكَيَّفُ بِكَيُفٍ، وَلا يُؤَيَّنُ بِأَيْنٍ، يامُحْتَجِباً عَنُ كُلِّ عَيْنٍ، يامُخَتَجِباً عَنُ كُلِّ عَيْنٍ، يادَيُمُومُ، ياقَيُّومُ وَعالِمَ كُلِّ مَعُلُومٍ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَعَلَىٰ عِبادِكَ الْمُقَرَّبِينَ، وَبَهَمِ عِبادِكَ الْمُقَرَّبِينَ، وَبَهَمِ الصَّآفِينَ الْحَآفِينَ، وَبَهَمِ الصَّآفِينَ الْحَآفِينَ.

وَبَارِكُ لَنَافِي شَهُرِنَا هَذَا ((رَجَبَ)) الْمُرَجَّبِ الْمُكَرَّمِ، وَمَا بَعُدَهُ مِنَ الْأَشُهُرِ الْحُرُمِ، وَاسْبِغُ عَلَيْنَا فِيهِ النَّعَمَ، وَاجْزِلُ لَنَافِيهِ الْقِسَمَ، وَابُرِزُ لَنَافِيهِ الْقِسَمَ، وَاسْبِغُ عَلَيْنَا فِيهِ النَّعَمَ، وَاجْزِلُ لَنَافِيهِ الْقِسَمَ، وَاسْبِغُ عَلَي لَنَا فِيهِ الْقَسَمَ، بِاسْمِكَ الْأَعْظُمِ الْأَجَلَّ الْأَكْرَمِ، الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَار فَأَضَاءَ وَعَلَى اللَّيُل فَأَظُلَمَ، وَاغْفِرُلَنَامَاتَعُلَمُ مِنَّا وَمَالا نَعُلَمُ،

وَعُصِمُنا مِنَ الذُّنُوبِ خَيْرَ الْعِصَمِ، وَأُكْفِناكُوا فِي قَدَرك، وَامْنُنُ عَلَيْنا بحُسُن نَظُرك، وَلا تَكِلُنا إلى غَيُرك وَلا تَمْنَعُنامِنُ خَيْرك، وَبارك لَنا فيما كَتَبْتَهُ لَنا مِنُ اعْمارِنا، وَأَصُلِحُ لَنا خَبيئَةَ اَسُرارِنا، وَأَعْطِنامِنْكَ الْأُمَانَ وَاسْتَعُمِلُنا بِحُسُنِ الْايمانِ، وَبَلَّغُنا شَهُرَ الصَّيامِ وَمَابَعُدَهُ مِنَ الْأَيَّام وَالَّاعُوام، ياذَاالُجَلال وَالْإِكُرام. (١)

#### (3) Supplication Of Two Births (MAULOODAIN) (a.s.)

Shaykh Toosi (a.r.) records that this supplication has been received by Abu al-Qasim Huain Ibn Rawh al-Nawbakhti (r.a.) directly from Imam-e-Zaman (a.t.f.s.). It is to be recited in the month of Rajab.

In this supplication, we swear upon Allah, Mighty and Glorified be He, for the sake of the two blessed births that took place in this month, viz. Imam al-Jawaad and Imam al-Haadi (a.s.). We also seek forgiveness and pardon from Him and that He metes out unto us a favourable end.

The text of the supplication is as follows:

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ بِالْمَوْلُودَيْنِ فِي رَجَبٍ،مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ الثَّانِي وَابْنِهِ عَلِيٌّ بُن مُحَمَّدٍ المُنتَجَب، وَاتَقَرَّبُ بِهِما اللَّهُ خَيْرَ الْقُرَبِ.

يامَنُ اِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ طُلِبَ، وَفيمالَدَيْهِ رُغِبَ، اَسُأَلُكَ سُؤالَ مُقْتَرفٍ مُذُنِب، قَد اَو بَقَتُهُ ذُنُوبُهُ، وَاو ثَقَتُهف عُيُوبُهُ، فَطَالَ عَلَى الْخَطايا دُوُّو بُهُ، وَمِنَ الرَّزايا خُطُو بُهُ.

يَسْئَلُكَ التَّوْبَةَ، وَحُسُنَ الْاوْبَةِ، وَالنُّزُوعَ عَن الْحَوْبَةِ، وَمِنَ النَّارِ فَكَاكَ رَقَبَتِهِ، وَالْعَفُو عَمَّا فِي رِبُقَتِهِ، فَأَنْتَ يامُو لاي اَعُظُمُ اَمَلِهِ وَثِقَتِهِ.

اَللَّهُمَّ وَاسًأَلُكَ بِمَسَائِلِكَ الشَّرِيفَةِ، وَسَائِلِكَالُمُنِيفَةِ، اَنُ تَتَغَمَّدَنِي فِي هَلْدَاالشُّهُرِ بِرَحُمَةٍ مِنْكَ واسِعَةٍ، وَنِعُمَةٍ وازِعَةٍ، وَنَفُس بِمَا رَزَقُتَهَا قَانِعَةٍ، اللي نُزُولِ اللَّحَافِرَةِ وَمَحَلَّ الْآخِرَةِ، وَماهي اِلَّيهِ صائِرَةٌ. (١)

#### (4) Supplication of the Day of Mab'as(2)

**Supplications for Specific Timings & Days** 

It is narrated on the authority of the third special deputy, Husain Ibn Rawh al-Nawbakhti (r.a.), from Imam-e-Zaman (a.t.f.s.), who said, 'The prayers for the 27th of Rajab comprise of twelve units. In each unit, one must recite the Surah al-Hamd and any other second Surah which is convenient for him to recite. Then, after reciting the Salaam, he must sit down and say between each prayer of two units, 'الحمد لله الذي.....'

The same has been narrated by Sayyed Ibn Taawoos in 'Iqbaal al-A'maal' on the authority of Husain Ibn Rawh (r.a.).

This supplication consists of praise, glorification and expression of gratitude to Allah for the innumerable bounties that He has bestowed on us, and we seek forgiveness of our sins from Him.

The text of the supplication is as follows:

<sup>(1)</sup> Iqbaal al-A'maal, p. 646; Balad al-Ameen, p. 179; Al-Misbaah, p. 529; Behaar al-Anwaar, vol. 98, p. 392.

<sup>(1)</sup> Igbaal al-A'maal, p. 647; Al-Misbaah, p. 530; Balad al-Ameen, p. 180; Behaar al-Anwaar, vol. 98, p. 393.

<sup>(2)</sup> The day of declaration of Prophethood by the Messenger of Allah (s.a.w.a.) i.e. the 27th of Rajab

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَداً، وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلُكِ، وَلَمُ يَكُنُ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبَّرُهُ تَكْبيراً.

يا عُدَّتِي فِي مُدَّتِي، وَيا صَاحِبِي فِي شِدَّتِي، وَ يا وَلِيّ فِي نِعُمَتِي، ياغِياتِي فِي رَغُبَتِي، يامُجيبي فِي حاجَتِي، ياحافِظي فِي غَيبَتِي، ياكالِئِي فِي وَحُدَتِي، يِاأُنُسِي فِي وَحُشِي.

اَنْتَ السَّاتِرُ عَوْرَتِي، فَلَكَ الْحَمُدُ، وَانْتَ الْمُقيلُ عَثْرَتِي، فَلَكَ الْحَمُدُ، وَانْتَ الْمُنَفَّسُ صَرْعَتِي، فَلَكَ الْحَمُدُ.

صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللِّهِ وَاسْتُرُ عَوْرَتِي، وَامِنُ رَوْعَتِي،وَ اَقِلْنِي عَثْرَتِي، وَاصُفَحُ عَنُ جُرُمِي، وَتَجْاوَزُ عَنُ سَيَّئَاتِي فِي اَصْحَابِ الْجَنَّةِ، وَعُدَ الصِّدُق الَّذِي كَانُو ايُو عَدُو نَ.

After finishing with the prayer and supplication, recite the following Surahs seven times: al-Hamd, al-Tawheed, al-Kaaferoon, al-Falaq, al-Naas, al-Qadr and Aayatul Kursee. Then recite seven times:

اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لا أُشُركُ بِهِ شَيْئاً.

Pray for your needs.(1)

#### II. SUPPLICATIONS FOR THE NIGHT AND DAY OF THE 15TH OF SHA'BAAN

Numerous supplications and acts have been narrated for this

(1) Iqbaal al-A'maal, p. 675, 677; Mustadrak al-Wasaael, vol. 6, p. 291; Saheefa al-Mahdi, p. 202.

night. Those interested may refer to other books of supplications and invocations. We shall mention a few of them here under:

#### (دعاء النور والضياء) The Supplication of Light (دعاء النور والضياء)

**Supplications for Specific Timings & Days** 

This supplication has been narrated by Shaykh Tusi (a.r.) and Sayyed Ibn Taawoos (a.r.) and it enjoys the status of the Ziarat of Imam-e-Zaman (a.t.f.s.).

ٱللَّهُمَّ بَحَقِّ لَيَلَتِنا وَمَوْلُودِهاوَحُجَّتِكَ وَمَوْعُودِها،الَّهِي قَرَنْتَ اللَّيٰ فَضُلِها فَضُلاً، فَتَمَّتُ كَلِمَتُكَ صِدُقاً وَعَدُلاً، لا مُبَدَّلَ لِكَلِماتِكَ وَلا مُعَقَبَ الْإِياتِكَ،، نُورُكَ الْمُتَأَلَّقُ وَضِياؤُكَ الْمُشُرِقُ، وَالْعَلَمُ النُّورُ فِي طَخُياءِ الدَّيُجُورِ، الْغَائِبُ الْمَسْتُورُ، جَلَّ مَوْلِدُهُ وَكَرَمَ مَحْتِدُهُ، شُهَّدُهُ وَاللَّهُ ميعادُهُ، وَالْمَلا ثِكَةُ امُدادُهُ، سَيْفُ اللهِ الَّذِي لا يَنْبُووَنُورُهُ الَّذِي لا يَخُبُو، وَذُو الْحِلْمِ الَّذِي لا يَصُبُو، مَداارُ الدَّهُر وَنَواميسُ الْعَصْر وَوُلا اللَّهُ ةُ الْأَمْرِ، وَالْمُنزَّلُ عَلَيْهِمُ مَا يَتَنزَّلُ فِي لَيَلَةِ الْقَدْرِ، وَاصْحابُ الُحَشُروَالنَّشُر، تَراجِمَةُ وَحُيهِ وَوُلاَةُ اَمُرِهِ وَنَهُيهِ.

اللُّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ خاتِمِهم وَقائِمِهم الْمَسْتُورِ عَنْ عَوالِمِهم.

ٱللُّهُمَّ وَٱدُرِكَ بِنَا ٱيَّامَهُ وَظُهُورَهُ وَقِيامَهُ، وَاجْعَلْنَا مِنُ ٱنْصَارِهِ وَاقْرِنُ ثَارَنا بِثَارِهِ، وَاكْتُبُنا فِي اَعُوانِهِ وَخُلَصَائِهِ، وَاَحْيِنا فِي دَوَلَتِهِ نَاعِمينَ وَبِصُحُبَتِهِ غَانِمِينَ وَبِحَقَّهِ قَائِمِينَ وَمِنَ السَّوءِ سَالِمِينَ، يَاأَرُحَمَ

Supplications for Specific Timings & Days 142

وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبَّ الْعَلَمينَ، وَصَلَواتُهُ عَلَىٰ سَيَّدِنا مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِينَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبَّ النَّاطِقينَ، وَالْعَنُ وَعَتُرَتِهِ النَّاطِقينَ، وَالْعَنُ جَميعَ الظَّالِمينَ وَاحُكُمُ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمُ يِااَحُكَمَ الْحالِمينَ.

#### (6) Day of 15th of Sha'baan

Shaykh Abbas Qummi (a.r.) says in Mafaateeh al-Jenaan, 'The day of 15th Sha'baan is an Eid due to the birth of the twelfth Imam, our master al-Mahdi, Hujjat Ibn al-Hasan (a.t.f.s.). It is recommended to recite his ziyarat at all times and places and pray for his early reappearance after reciting the ziyarat. Moreover, it is emphasized to recite his ziyarat in the Sirdaab at Saamarrah (in Iraq). His reappearance and his rule are certain realities and that he will fill the earth with justice and equity as it would be fraught with injustice and oppression.

# III. SUPPLICATIONS FOR THE MONTH OF RAMAZAN

#### (7) The Supplication of Iftetaah

Sayyed Ibn Taawoos (a.r.) through his chain of narrators, reports on the authority of Muhammad Ibn Muhammad Ibn Nasr al-Sukooni, who recounts, "I asked Abu Bakr Ahmad Ibn Muhammad Ibn Usmaan al-Baghdadi (a.r.) to provide me with the supplications of the month of Ramazan, which was prayed by his uncle Abu Jafar Muhammed Ibn Usmaan Ibn Saeed al-Amri (r.a.) (the second special deputy of Imam-e-Zaman (a.t.f.s.)). He brought out a notebook with a

red cover, from which I copied a number of supplications. From these, was the Supplication of Iftetaah. In this notebook, I found that this supplication should be recited in all the nights of the month of Ramazan. For surely, the supplications recited in this month are heard by the angels, who seek forgiveness for their recitor. It starts with 'الفتيح اللهم اللهم

The main contents of this supplication include the praise and glorification of Allah, Mighty be His Majesty, salutations and blessings on His Proofs (a.s.), seeking the early reappearance of Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) and asking to live in his just government.

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَفَتَتِحُ الثَّنَاءَ بِحَمْدِكَ، وَانْتَ مُسَدَّدٌ لِلصَّوابِ بِمَنَّكَ، وَاَيْتُ اللّٰهُمَّ النِّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفُو وَالرَّحُمَةِ، وَاَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقِمَةِ، وَاَعْظَمُ الْمُتَجَبَّرِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقِمَةِ، وَاعْظَمُ الْمُتَجَبَّرِينَ فِي مَوْضِعِ

اَللّٰهُمَّ اَذِنْتَ لِي فِي دُعْآئِكَ وَمَسْئَلَتِكَ، فَاسْمَعُ ياسَمِيعُ مِدُحَتِي، وَاجِبُ يارَحِيمُ دَعُوتِي، وَاقِلُ ياغَفُورُ عَثْرَتِي، فَكُمُ ياالِلهِي مِنْ كُرُبَةٍ قَدُفَرَّجِتِهَا وَهُمُومٍ قَدُ كَشَفْتَها، وَعَثْرَةٍ قَدُ اَقَلْتَها وَرَحُمَةٍ قَدُ نَشَرُتَها وَحَلُقَةٍ بَلآءِ قَدُ فَكُمُتها.

اَلُحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً، وَلَمُ يَكُنُ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُملُكِ، وَلَمُ يَكُنُ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبَّرُهُ تَكْبِيراً.

اَلُحَمُدُ لِلَّهِ بِجَمِيعِ مَحامِدِهِ كُلِّها عَلَىٰ جَمِيعِ نِعَمِهِ كُلِّها.

Supplications for Specific Timings & Days

ٱلۡحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي لا مُضآدَّلَهُ فِي مُلۡكِهِ وَلا مُنازِعل لَهُ فِي اَمُرِهِ.

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لا شَرِيكَ لَهُ فِي خَلْقِهِ وَلا شَبِيهِ لَهُ فِي عَظَمَتِهِ.

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الْفَاشِي فِي الْخَلْقِ اَمُرُهُ وَحَمُدُهُ، الظَّاهِرِ بِالْكَرَمِ مَجُدُهُ، الْبَاسِطِ بِالْجُودِ يَدَهُ، الَّذِي لا تَنْقُصُ خَز آئِنُهُ، وَلاَتَزيدُهُ كَثُرَةُ الْعَطْآءِ الْبَاسِطِ بِالْجُودِ يَدَهُ، الَّذِي لا تَنْقُصُ خَز آئِنُهُ، وَلاَتَزيدُهُ كَثُرَةُ الْعَطْآءِ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اَللّٰهُمَّ ابِّي اَسْئَلُكَ قَليلاً مِن كَثيرٍ، مَعَ حاجَةٍ بِي اِلَيهِ عَظيمَةً، وَغِناكَ عَنهُ قَديمٌ، وَهُوَ عِنهُ كَثيرٌ، وَهُوَ عَلَيْكَ سَهُلٌ يَسيرٌ.

اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوكَ ذَنبي وَتَجَاوُزَكَ عَنُ خَطيئتي، وَصَفَحَكَ عَنُ ظُلُمِي وَسَتُرَكَ عَلىٰ قَبيح عَمَلِي، وَحِلْمَكَ عَنُ كَثيرِ جُرُمِي عِنْدَما كَانَ مِنُ خَطَاي وَعَمُدي، اَطْمَعَني فِي اَنُ اَسْتَلَكَ مالاً اَسْتَوُجِبُهُ مِنْك، الَّذِي رَقْتَني مِنُ رَحُمَتِك، وَارَيْتَني مِنُ قُدُرَتِك وَعَرَّفْتَني مِنُ إجابَتِك.

فَصِرُتُ اَدُعُوكَ امِناً، وَاسْئَلُكَ مُسْتَأْنِساً لا خائِفاً وَلا وَجِلاً، مُدِلاً عَلَيْكَ، فَيما قَصَدُتُ فيهِ اللَيْك، فَإِنْاَبُطاً عَنّي عَتَبُتُ بِجَهُلِي عَلَيْك، وَلَيْك، فَإِنْابُطاً عَنّي عَتَبُتُ بِجَهُلِي عَلَيْك، وَلَيْك، وَلَيْكَ، فَإِنْابُطاً عَنّي مُولَى اللهُ مُورِ. فَلَمُ اَرَ مَولَى وَلَعَلَّ اللهُ مُورِ. فَلَمُ اَرَ مَولَى كريماً اصبرَ على عَبُدٍ لئيمٍ مِنْك عَليّ.

يَارَبِّ اِنِّكَ تَدُعُونِي فَأُولِي عَنُك، وَتَتَحَبَّبُ اِلَيَّ فَاتَبَغَّضُ اِلَيُك، وَتَتَوَدَّدُ اِلَيَّ فَلا اَقْبَلُ مِنْك، كَانَّ لِيَ التَّطَوُّلَ عَلَيْك، فَلَمْ يَمْنَعُك ذَلِك مِنَ الرَّحُمَةِ لِي وَالْإِحْسَانِ اِلَيَّ وَالتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ وَكَرَمِك، فَارُحَمُ عَبْدَكَ الْجَاهِلَ وَجُدُ عَلَيْهِ بِفَضُلِ اِحْسَانِكَ، إِنَّكَ جَوادٌ كَرِيمٌ.

اَلُحَمُدُ لِلَّهِ مَالِكِ الْمُلُكِ مُجُرِي الْفُلُكِ، مُسَخَّرِ الرَّياحِ فَالِقِ الْخُمُدُ لِلَّهِ مَالِكِ الْمُلُكِ مُجُرِي الْفُلُكِ، مُسَخَّرِ الرَّياحِ الْعَلَمينَ.

الكَمُدُ لِلهِ عَلَىٰ حِلْمِهِ بَعُدَ عِلْمِهِ، وَالْحَمُدُ لِلهِ عَلَىٰ عَفُوهِ بَعُدَ قُدُرَتِهِ، وَالْحَمُدُ لِلهِ عَلَىٰ عَفُوهِ بَعُدَ قُدُرَتِهِ، وَالْحَمُدُ لِلهِ عَلَىٰ عَلَىٰ طُولِ اَنَاتِهِ فِي غَضَبِهِ، وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ مَايُرِيدُ.

الُحَمُدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْخَلُقِ باسِطِ الرِّزُقِ، فَالِقِ الْأَصُباحِ، ذِي الْجَلاَلِ وَالْإِكُرامِ وَالْفَضُلِ وَالْأَنْعَامِ، الَّذِي بَعُدَ فَلا يُرَىٰ وَقَرُبَ فَشَهِدَ النَّجُوىٰ، تَبارَكَ وَتَعَالَىٰ.

اَلْحَمُدُ لِلّهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُنازِعٌ يُعادِلُهُ، وَلا شَبية يُشَاكِلُهُ، وَلاظَهيرٌ يُعاضِدُهُ قَهَرَ بِعِزَّتِهِ الْأَعِزَّاءَ وَتَواضَعَ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَآءُ، فَبَلَغَ بِقُدُرَتِهِ مَايَشَآءُ.

اَلْحَمُدُ لِلّهِ الَّذِي يُجِيبُنِي حينَ اُنادِيهِ، وَيَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَاَنااَعُصِيهِ، وَيُعَظَّمُ النَّعُمَةَ عَلَيَّ فَلا أَجازِيهِ، فَكُمْ مِنُ مَوُهِبَةٍ هَنيئَةٍ قَدُ اَنااَعُصِيهِ، وَيُعَظَّمُ النَّعُمَةَ عَلَيَّ فَلا أَجازِيهِ، فَكُمْ مِنُ مَوُهِبَةٍ هَنيئَةٍ قَدُ اَعْطانِي، وَعَظيمَةٍ مَخُوفَةٍ قَدُ كَفانِي، وَبَهُجَةٍ مُونِقَةٍ قَدُ اَرانِي، فَأَثْنِي عَلَيْهِ حامِداً وَاذْكُرُهُ مُسَبَّحاً.

اَلُحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي لاَيُهُتَكُ حِجابُهُ وَلا يُعْلَقُ بابُهُ وَلا يُرَدُّ سَائِلُهُ وَلا يُرَدُّ سَائِلُهُ وَلا يُخَيَّبُ آمِلُهُ.

ٱلۡحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي يُؤْمِنُ اللَّحٰآئِفينَ وَيُنجِّي الصَّالِحينَ، وَيَرُفَعُ

وَالنَّبَأُ الْعَظيمِ.

وَصَلِّ عَلَى الصَّدِّيقَةِ الطَّاهِرَةِ، فَاطِمَةَ سَيَّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمينَ.

وَصَلِّ عَلَىٰ سِبُطَيِ الرَّحْمَةِ وَإِمَامَيِ الْهُدَىٰ،الُحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، سَيَّدِي شَبابِ اَهُلِ الْجَنَّةِ.

وَصَلِّ عَلَىٰ اَئِمَّةِ الْمُسلِمِينَ عَلِيِّ بُنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ وَجَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى بُنِ جَعُفَرٍ وَعَلِيٍّ بُنِ مُوسَىٰ وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ وَعَلِيٍّ بُنِ مُوسَىٰ وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ وَعَلِيٍّ بُنِ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ وَالْخَلَفِ الْهَادِي الْمَهُدِيِّ، حُجَجَكَ بُنِ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ وَالْخَلَفِ الْهَادِي الْمَهُدِيِّ، حُجَجَكَ عَلَىٰ عِبادِكَ وَامْنَا يُكَ فِي بِلادِك، صَلاَةً كثيرةً دائِمةً.

اَللّٰهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ وَلِيِّ اَمُوك، الْقَائِمِ الْمُؤَمَّلِ، وَالْعَدْلِ الْمُنْتَظَرِ، وَحُفَّهُ بِمَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، وَاَيَّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ يَارَبِّ الْعَالَمِينَ.

اَللَّهُمَّ اجْعَلُهُالدَّاعِيَ إِلَى كِتَابِكَ وَالْقَائِمَ بِدِينِكَ، إِسْتَخُلِفُهُ فِي الْأَرْضِ كَمَااستَخُلَفُتَ الَّذِينَ مِنُ قَبُلِهِ، مَكَّنُ لَهُ دِينَهُ الَّذِي ارْتَضَيْتَهُ لَهُ، أَبُدِلُهُ، مِنْ بَعُدِ خَوْفِهِ أَمْناً، يَعُبُدُكَ لاَيُشُوكَ بِكَ شَيْئاً.

اَللّٰهُمَّ اَظُهِرُ بِهِ دينَكَ وَسُنَّةَ نَبيَّكَ، حَتَّى لاَيسَتَخْفِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ مَخَافَةَ اَحَدٍ مِنَ الْخَلُقِ.

اَللّٰهُمَّ اِنْانَرُعَبُ اِلَيْكَ فِي دَولَةٍ كَرِيمَةٍ، تُعِزُّ بِهَا الْإِسُلاَمَ وَاهَلَهُ وَتُذِلُّ بِهَا اللّٰهُمَّ اِلنَّفَاقَ وَاهَلَهُ، وَتَجْعَلْنافيها مِنَ الدُّعاةِ اللّٰي طاعَتِكَ وَالْقادَةِ اللّٰي النَّفَاقَ وَاهَلَهُ، وَتَجْعَلْنافيها مِنَ الدُّعاةِ اللّٰي طاعَتِكَ وَالْقادَةِ اللّٰي سَبيلِكَ، وَتَرُزُقُنابِها كَرامَةُ الدُّنيا وَالْأَخِرَةِ.

المُستَضَعَفينَ وَيَضَعُ الْمُستَكبرينَ، وَيُهلِكُ مُلُكاً وَيَستَخُلُفُ اخرينَ، وَلُهلِكُ مُلُكاً وَيَستَخُلُفُ اخرينَ، وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ قَاصِمِ الْجَبّارينَ مُبيرِ الظّالِمينَ، مُدُرِكِ الْهاربينَ نَكالِ الظّالِمينَ، صَريخِ الْمُستَصرِحينَ مَوضِعِ طاجاتِ الطّالِبينَ، مُعْتَمَدِ الْمُؤْمِنينَ.

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي مِنُ خَشْيَتِهِ تَرُعَدُ السَّمَآءُ وَسُكَّانُها، وَتَرُجُفُ الْأَرْضُ وَتَمُوجُ الْبِحارُ وَمَنُ يَسُبَحُ فِي غَمَراتِها.

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِيهَدانا لِهاذا وَماكُنّا لِنَهْتَدِيَ لَوُ لا أَنُ هَدانا اللَّهُ.

الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي يَخُلُقُ وَلَمُ يُخُلَقُ، وَيَرُزُقُ وَلاْ يُرُزَقُ، وَيُطْعِمُ وَلاَ يُرُزِقُ، وَيُطْعِمُ وَلاَ يُرُزِقُ، وَيُطْعِمُ، وَيُميثُ الْاَيْمُوتُ، بِيَدِهِ الْمَوْتَى، وَهُوَ حَيِّ لاَيْمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَامينِكَ وَصَفِيَّكَ، وَحبيبِكَ وَخِيرَتِكَ مِنُ خَلُقِكَ، وَخافِظِ سِرِّكَ وَمُبَلِّغِ رِسْالاتِك، اَفُضَلَ وَاَحُسَنَ وَاَجُمَلَ وَاَكْتَرَ وَاللّٰتِك، اَفُضَلَ وَاَحُسَنَ وَاَجُمَلَ وَاَكْتَرَ وَاللّٰيَبَ وَاطُهَرَ وَاسنَىٰ وَاكْثَرَ مَاصَلّیٰتَ وَسَلّمْتَ عَلیٰ اَحدٍ مِنُ ماصَلّیٰتَ وَبارَکْت،وتَرَحَّمُتَ وَتَحَنَّنتَ وَسَلّمْتَ عَلیٰ اَحدٍ مِنُ عِبادِكَ وَانْبِيائِكَ وَرُسُلِك، وَصِفُوتِكَ وَاهلِ الْكُراهةِ عَلَيْك مِنُ عَلَيْك.

اَللّٰهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ عَلِيٍّ اَمِيرِالُمُؤْمِنِينَ وَوَصِيَّرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمينَ، عَبُدِكَ وَوَلِيِّكَ وَايَتِكَ الْكُبُرِيٰ عَلَىٰ خَلْقِكَ وَايَتِكَ الْكُبُرِيٰ

148

اللَّهُمَّ ماعَرَّفُتنامِنَ الْحَقِّ فَحَمَّلُناهُ وَماقَصُرُنا عَنَهُ فَبَلَّغناهُ.

اَللَّهُمَّ الْعُمُ بِهِ شَعَثنا، وَاشُعَبُ بِهِ صَدْعَنا، وَارْتُقُ بِهِ فَتُقَنا، وَكَثَّرُبِهِ قِلَّتنا، وَاَعْزِزُبِهِ ذِلَّتَنا، وَاَغُن بِهِ عَآئِلَنا،وَاقُض بِهِ عَنُ مَغرَمِنا، وَاجُبُرُبِهِ فَقُرَنا ، وَسُدَّبهِ خَلَّتنا ، وَيَسَّرُبهِ عُسُرَنا ، وَبَيَّضُ بِهِ وُجُوهَنا ، وَفُكَّ بِهِ ٱسُرَنا ، وَٱنْجِحُ بِهِ طَلِبَتَنا ، وَٱنْجِزُبِهِ مَواعيدَنا ، وَاسْتَجِبُ بِهِ دَعُوتَنا ، وَاعُطِنابِهِ سُؤُلَنا، وَبَلِّغُنابِهِ مِنَ الدُّنياوَالْأَخِرَةِ امالَنا، وَأَعْطِنابِهِ فَوُقَ رَغُبَتِنا، ياخَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَآوُسَعَ الْمُعَطِينَ، إِشْفِ بِهِ صُدُرُوناوَ آذُهِبُ بِهِ غَيْظَ قُلُبنا ووَاهُدِنا بِهِ لِمَا اخْتُلِفَ فيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاذْنِكَ، إنَّكَ تَهُدِي مَنُ تَشْآهُ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ، وَانْصُرُنابِهِ عَلَىٰ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّنا اللهَ الُحَقُّ المينَ.

اَللَّهُمَّ اِنَّانَشُكُو اِلَيُكَ فَقُدَ نَبيَّنا صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ، وَغَيْبَةَ وَلِيَّنا ، وَكَثُرَةَ عَدُوَّنا وَقَلَّةَ عَدَدِنا وَشِدَّةَ الْفِتَن بنا ، وَتَظاهُرَ الزَّمان عَلَيْنا ، تُعَجَّلُهُ وَبِضُرٍّ تَكْشِفُهُ، وَنَصَرِ تُعِزُّهُ وَسُلُطان حَقٍّ تُظُهِرُهُ، وَرَحُمَةٍ مِنْكَ تُجَلَّلُناها وَعافِيَةٍ مِنْكَ تُلْبِسُناها، برَحُمَتِكَ يَآاَرُحَمَ الرَّاحِمينَ .

#### (8) Daily Supplication of the Month of Ramazan

Sayyed Ibn Taawoos (a.r.) has recorded this supplication on the authority of al-Kulaini (a.r.) who narrates from Imam Muhammad al-Baqer (a.s.), who used to recite this supplication everyday in the month of Ramazan.

This supplication mentions a number of divine rights and prayers for the early reappearance of our master al-Mahdi (a.t.f.s.). Its wordings are as follows:

**Supplications for Specific Timings & Days** 

اَللَّهُمَّ هَاذًا شَهُرُ رَمَضًانَ الَّذِي أَنْزَلْتَ فيهِ الْقُرْآنَ، هُدى لِلنَّاسِ وَبَيَّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرُقَانِ، وَهَاذَا شَهُرُ الصَّيَامِ وَهَاذَا شَهُرُ الْقِيامِ، وَهَاذَا شَهُرُ الْإِنَابَةِ وَهَاذَا شَهُرُ التَّوْبَةِ، وَهَاذَا شَهُرُ الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَهَاذَا شَهُرُ الْعِتُق مِنَ النَّارِ وَالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ، وَهَاذَا شَهُرٌ فيهِ لَيْلَةُ الْقَدُر الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنُ ٱلۡفِ شَهُرِ.

اَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ، وَسَلَّمُهُ لَى وَتَسَّلُمُه مِنِّي وَسَلَّمُنِي فِيهِ، وَاعِبِّي عَلَيْهِ بَافُضَل عَوْنِكَ، وَوَفَّقُنِي فِيهِ لِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَاوُلِيآئِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ، وَفَرَّغُنِي فيهِ لِعِبادَتِكَ وَدُعَآئِكَ، وَتِلاْوَةِ كِتابكَ، وَاعْظُمُ لِي فيهِ الْبَرَكَةَ وَاحْرِزْلِي فيهِ التُّوبَةِ وَأَحُسِنُ لِي فيهِ الْعَافِيَةَ، وَأَصحَّ فيهِ بَدَنِي وَأُوسِعُ لِي فيهِ رِزُقِي، وَاكُفِهِي فيهِ مَااَهَمَّهِي، وَاسْتَجِبُ فيهِ دُعَامَي وَبَلَّغُهِي فيهِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ، وَاذُهب عَنِّي فيهِ النُّعاسَ وَالْكَسَلَ وَالسَّأَمَةَ وَالْفَتُرَةَ وَالْقَسُوةَ وَالْغَفُلَةَ وَالْغِرَّةَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَجَنَّبُنِي فِيهِ الْعِلَلَ وَالْاَسْقَامَ وَالْهُمُومَ وَالْاَعُراضَ والْاَمُراضَ وَالْاَحْزانَ وَالْخَطَاياوَالذُّنُوبَ، وَاصُوفُ عَنِّي فيهِ السُّوءَ وَالْفَحُشَاءَ وَالْجَهُدَ وَالْبَلآءَ وَالنَّعَبَ وَالْعَنآءَ، إنَّكَ سَمِيعُ الدُّعْآءِ.

لِعِبادِكَ الصَّالِحينَ، وَاعْطِنِي فيهِ اَفْضَلَ مَاتُعُطِي اَوُلِيائَكَ الْمُقَرَّبِينَ، مِنَ الرَّحُمَةِ وَالْمَعُفِرَةِ وَالتَّحنُّنِ وَالْإِجابَةِ وَالْعَفُو، وَالْمَعُفِرَةِ الدَّائِمَةِ وَالْعَافِيَةِ وَالْمُعَافَاةِ، وَالْعِتُقِ مِنَ النَّارِ وَالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ، وَخَيْرِ الدُّنيا وَالْخَرَةِ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلُ دُعَآئِي فيهِ اِلَيُكَ واصِلاً، وَرَحُمَتَكَ وَخَيْرَكَ اِلَيَّ فيهِ نَاذِلاً، وَعَمَلِي فيهِ مَقْبُولاً،

وَسَعُيي فيهِ مَشُكُوراً وَذَنُبِي فيهِ مَعُفُوراً، حَتَّى يَكُونَ نَصيبِي فيهِ الْأَكْبَرَ وَحَظَّي فيهِ الْآوُفَر.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ، وَوَقَّقُنِي فَيهِ لِلَيْلَهِ الْقَدُرِ، عَلَىٰ اَفُضَلِ طَالٍ تُحِبُّ اَنُ يَكُونَ عَلَيْهَا اَحَدُّ مِنُ اَوْلِيائِكَ وَارُضْاهَالَكَ، ثُمَّ الْعَلْهَالِي خَيْراً مِنُ اللّٰهِ شَهْرٍ، وَارْزُقْنِي فَيهَا اَفْضَلَ مَارَزَقُتَ اَحَداً مِمَّنُ الْعَلْهَالِي خَيْراً مِنُ اللهِ شَهْرٍ، وَارْزُقْنِي فَيهَا اَفْضَلَ مَارَزَقُتَ اَحَداً مِمَّنُ الْعَلْهَالِي خَيْراً مِنُ اللهِ شَهْرٍ، وَارْزُقْنِي فَيهَا مِنْ عُتَقَائِكَ مِنْ جَهَنَّمَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ، وَارُزُقُنا فِي شَهُرِ نا هَذَا الْجِدَّ وَالْإِجْتِهَادِ، وَالْقُوَّةَ وَالنَّشَاطَ وَمَاتُحِبُّ وَتَرُضَىٰ.

اَللَّهُمَّ رَبَّ الْفَجُرِ وَلَيَالٍ عَشُرٍ وَالشَّفُعِ وَالْوَتُرِ، وَرَبَّ شَهُرِ رَمَضَانَ وَمَا اَنْزَلْتَ فَيِهِ مِنَ الْقُرُانِ،وَرَبَّجَبُرَئيلَ وَميكائيلَ وَاسُرافيلَ وَجَميعِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَاَدِذَنِي فَيهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجيم، وَهَمُزِهِ وَلَمُزِهِ وَنَفُثِهِ وَنَفُجِهِ وَوَسُوسَتِهِ وَتَثْبَيطِهِ، وَبَطُشِهِ وَكَيْدِهِ وَهَمُزِهِ وَلَمُزِهِ وَنَفُثِهِ وَنَفُجِهِ وَوَسُوسَتِهِ وَتُثْبَيطِهِ، وَبَطُشِهِ وَكَيْدِهِ وَمَكُرِهِ وَحِيلِهِ وَحَبَلِهِ وَحَبَلِهِ وَحَبَلِهِ وَخَدَعِهِ وَامَانِيَّهِ وَأَخُورِهِ وَفِتنَتِه، وَحَيلِهِ وَرَجِلِهِ وَاعُوانِهِ وَشَرَكِهِ وَاتُباعِهِ وَاخُوانِهِ، وَاخُوانِهِ وَاشْياعِهِ وَاولِيائِهِ وَاشْياعِهِ وَاولِيائِهِ وَمَحْمِيع شُرَكَآئِهِ وَكَيْدِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ، وَارْزُقْنِي تَمَامَ صِيامِهِ وَبُلُوغَ الْاَمَلِ فَيهِ وَهُي قِيامِهِ، وَاسْتِكُمالَ مايُرُضيكَ عَنِي فيهِ، وَاعُطِنِي صَبُراً وَايماناً وَلِيماناً وَلَيقيناً وَاحْتِساباً، ثُمَّ تَقَبَّلُ مِنِّي ذَلِكَ بِالْاَضْعافِ الْكثيرة وَالْاجْرِ الْعَظَيْمِ، امْيِنَ يارَبَّ الْعَالَمِينَ.

اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ، وَارُزُقنا فيهِ الْحَجَّوالْعُمُرةَ وَالْإِجْتِها وَاللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالهِ، وَالتَّوافيقُ وَالتَّوْبَةَ وَالْقُرْبَةَ، وَالْخَيْرَ الْمَقُبُولَ، وَالرَّغْبَةَ وَالرَّهُبَةَ وَالتَّضَرُّعَ وَالْخُشُوعَ وَالرِّقَّةَ، وَالنَّيَّةَ الْمَقُبُولَ، وَالرَّغْبَةَ وَالرَّهُبَةَ وَالتَّضَرُّعَ وَالْخُشُوعَ وَالرَّعْاءَ لَك، وَالتَّوَكُلَ الصَّادِقَةَ وَصِدُقَ اللَّسَانِ، وَالُوجَلَ مِنْكَ وَالرَّجاءَ لَك، وَالتَّوَكُلَ الصَّادِقَةَ وَصِدُقَ اللَّسَانِ، وَالُوجَلَ مِنْكَ وَالرَّجاءَ لَك، وَالتَّوَكُلَ عَلَيْكُ وَالنَّقَةَ بِك، وَالُورَعَ عَنُ مَحارِمِك، مَعَ صَالِحِ الْقُولِ وَمَقُبُولِ عَلَيْكَ وَالنَّعْيَةِ وَلاَ يَحُلُ بَيْنِي وَبَيْنَ شَيءٍ السَّعْيِ وَمَرُفُوعِ الْعَمَلِ وَمُسْتَجابِ الدَّعُوةِ، وَلاَ تَحُلُ بَيْنِي وَبَيْنَ شَيءٍ السَّعْي وَمَرُفُوعِ الْعَمَلِ وَمُسْتَجابِ الدَّعُوةِ، وَلاَ تَحُلُ بَيْنِي وَبَيْنَ شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ بِعَرَضٍ وَلاَ مَرَضٍ، وَلاَهُمِّ وَلاَ سُقُم وَلاَ غَفُلَةٍ وَلاَ نِسُيانِ، بَلُ بِالتَّعاهُدِ وَالتَّحَقُّظِ فيكَ وَلكَ، وَالرَّعايَةِ لِحَقَّكَ وَالْوَفَاءِ بِعَهُدِكَ بِالتَّعاهُدِ وَالتَّحَقُّطِ فيكَ وَلكَ، وَالرَّعايَةِ لِحَقَّكَ وَالُوفَاءِ بِعَهُدِكَ بِالتَّعاهُدِ وَالْتَحَقَّكَ وَالْوَفَاءِ بِعَهُدِكَ وَالْوَفَاءِ بِعَهُدِكَ ، برَحُمَتِكَ يَاأَرُحَمَ الرُّاحِمِينَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِّهِ مُحَمَّدٍ، وَاقْسِمُ لِي فيهِ اَفْضَلَ ماتَقُسِمُهُ

وَيَاكَاشِفَ كَرُبِ الْمَكُرُ وبِينَ، وَيَافَارِجَ همَّ الْمَهُمُومِينَ وَيَاكَاشِفَ الْكَرُبِ الْعظيم. الْكُرُبِ الْعظيم.

يا اَلله يا رَحْمانُ يا رَحِيمُ، يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ، وَ يا اَلله الْمَكُنُونُ مِن كُلِّ عَيْنِ، الْمُرُتَدِي بِالْكِبُرِيآءِ، صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَاغْفِرُ لِي ذُنُوبِي وَعُيُوبِي وَاسِاءَ تِي وَظُلْمِي وَجُرُمِي وَاسُرافِي عَلَىٰ نَفُسِي، لِي ذُنُوبِي وَعُيُوبِي وَاسِاءَ تِي وَظُلْمِي وَجُرُمِي وَاسُرافِي عَلَىٰ نَفُسِي، وَاخْفِرُ لِي وَعُلْمِ اللَّهُ يَعْرَكُ، وَاعْفُ عَنِي وَاغْفِرُلِي كُلَّما سَلَفَ مِن ذُنُوبِي، وَاعْصِمُنِي فِيما بَقِي مِن عُمُرِي، وَاغْضِمُنِي فِيما بَقِي مِن عُمْرِي، وَاغْضِمُنِي فِيما بَقِي مِن عُمْرِي، وَاغْضِمُنِي وَاللَّهُ لِي كُلَّما سَلَفَ مِن ذُنُوبِي، وَاعْصِمُنِي فِيما بَقِي مِن عُمْرِي، وَاعْصِمُنِي فِيما بَقِي مِن عُمْرِي، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمِنِينَ وَلَا تُكْمَيْرَةٍ، فَلا تُحَيَّيْتِي يَاسَيَدي وَلا تَرُدَد وَالْمَؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمِنِينَ وَالْمَعُورَةِ، فَلا تُحَيَّيْتِي يَاسَيَدي وَلا تَوْمُ لَكُمُ وَلَا تَرُدُ وَالْمَؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْفِرَةِ وَالْمَالِكَ، فَاللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ وَلَوْمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِونَ وَ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْاَسُمَاءُ الْحُسُنَى كُلُها، وَالْاَمْثَالُ الْعُلْيَا وَالْكِبُرِيَاءُ وَالْالاءُ، اَسْتَلُكَ بِسُمِكَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحيمِ، إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَ فِي هَذِهِ السَّئَلُكَ بِسُمِكَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحيمِ، إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ تَنَزُّلَ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ فيها، اَنْ تُصَلَّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ

مُحَمَّدٍ، وَأَنُ تَجُعَلَ إِسُمِي فِي السُّعَلاآءِ وَرُوُجِي مَعَ الشُّهَلاآءِ، وَإِحُسَانِي فِي عِلِّينَ وَإِسَائَتِي مَعْفُورَةً، وَأَنُ تَهَبَ لِي يَقيناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبِي، وَايِمَاناً لا يَشُوبُهُ شَكُّ وَرِضَى بِمَاقَسَمُتَ لِي،وَتُؤْتِيَنِيفِي الدُّنيا

مَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، وَرَبَّ اِبْراهيمَ وَاِسْمَعيلَ وَاِسْحْقَ وَيَعْقُوبَ، وَرَبَّ مُحَمَّدٍ وَرَبَّ مُحَمَّدٍ مُوسىٰ وَعيسىٰ وَرَبَّ جَميعِ النَّبِيّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَرَبَّ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيّينَ، صَلُواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ اَجُمَعينَ.

وَاسْئَلُكَ بِحَقِّكَ عَلَيْهِمُ وَبِحَقَّهِمُ عَلَيْكَ وَبِحَقِّكَ الْعَظيمِ، لَمَّاصَلَّيتَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ اَجُمَعِينَ، وَنَظَرُتَ الِيَّ نَظُرَةً رَحيمَةً تَرُضٰى بِها عَبِّي، رضًا لا تَسْخَطُ عَلَيَّ بَعُدَهُ اَبَداً، وَاعْطَيْتَنِي جَميعً سُولِي

وَرَغُبَتِي وَٱمُنِيَتِي وَارِادَي، وَصَرَفُتَ عَنِّي مَااكُرَهُ وَٱحُذَرُ وَآخَافُ عَلَىٰ نَفُسِي وَمَالاً آخَافُ، وَعَنُ اَهُلِي وَمَالِي وَاخُوانِي وَذُرِّيَّتِي.

اَللَّهُمَّ اِلَيْكَ فَرَرُنا مِنُ ذُنُوبِنا، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَالِهِ وَالْوِنا تائِبِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرُ لَنامُتَعَوَّذِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَلا تَخُذُلُنا راهِبِينَ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْ مُدُولِنَاءَاتِينَ اللْالْعَاءِ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

اَللَّهُمَّ اِنَّكَ اَنْتَ رَبِّي وَانَا عَبُدُكَ، وَاحَقُّ مَنُ سَأَلَ الْعَبُدُ رَبُّهُ، وَلَمْ يَسُئَلِ الْعِبَادُ مِثْلَكَ كَرَماً وَجُوداً، يامَوُضِعَ شَكُوى السَّائِلينَ وَيامُنتهى حاجَةِ الْعِبادُ مِثْلَكَ كَرَماً وَجُوداً، يامَوُضِعَ شَكُوى السَّائِلينَ وَيامُنتهى حاجَةِ الرَّاغِبينَ، وَياغِياتَ الْمُسْتَغيثينَ وَيامُجيبَ دَعُوةٍ المُضُطَرِّينَ، وَيا المُسْتَضُعَفينَ مَلْجَأً اللهارِبين وَيا صَريخَ الْمُسْتَصُرِخينَ، وَيا رَبَّ الْمُسْتَضُعَفينَ مَلْجَأً اللهارِبين وَيا المُسْتَضُعَفينَ

حَسَنَةً وفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنِي عَذَابَ النَّارِ.

وَإِنُ لَمُ تَكُنُ قَضَيْتَ فِي هَاذِهِ اللَّيْلَةِ، تَنَزُّلَ الْمَلاَثِكَةِ وَالرُّوحِ فَيها، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاَخَّرُنِي اللَّى ذَلِكَ، وَارْزُقُنِي فَيها ذِكُرَكَ وَشُكْرَكَ وَطَاعَتَكَ وَحُسُنَ عِبادَتِكَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللِ مُحَمَّدٍ فِأَلْ مُحَمَّدٍ بِأَفْضَلِ صَلَواتِكَ يَااَرُحَمَ الرَّاحِمينَ.

يااَحَدُ يا صَمَدُ، يارَبِّ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، إغْضِبِ الْيَوْمَ لِمُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ، إغْضِبِ الْيَوْمَ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ بَدَعُ عَلَىٰ وَلاَ بَدَعُ عَلَىٰ وَلاَ بَدَعُ عَلَىٰ ظَهُرِ الْاَرْضِ مِنْهُمُ اَحَداً وَلاَ تَغْفِرُلَهُمُ اَبَداً .

ياحَسَنَ الصُّحُبَةِ، يا خَليفَةَ النَّبِيِّينَ، أَنْتَ اَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ، الْبَدِيَةُ الْبَدِيعُ الَّذِي لَيْ اللَّهِ عَيْرُ الْعَافِلِ وَالْحَيُّ الَّذِي لاَ الْبَدِيعُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثُلِكُ شَيءٌ، وَالدَّائِمُ غَيْرُ الْعَافِلِ وَالْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ ، اَنْتَ خَليفَةُ مُحَمَّدٍ وَناصِرُ مُحَمَّدٍ وَمُفَضِّلُ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ، وَمُفَضِّلُ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ،

وَانُ تَنْصُرَ خَليفَةَ مُحَمَّدٍ وَوَصِيُّ مُحَمَّدٍ وَالْقُوائِمَ بِالْقِسُطِ مِنُ اَوُصِيآءِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، اِعُطِفُ عَلَيْهِمُ نَصُرَكَ يالاً اِلهُ اِلاَّانُت، بِحَقِّ لاَ اللهُ الاَّانُت، صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي مَعَهُمُ فِي الدُّنيا وَاللهُ اللهُ اللَّانُت، صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي مَعَهُمُ فِي الدُّنيا وَالله وَالله عِلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالله عَفُرانِك، وَرَحَمَتِكَ يَآارُحَمَ الرَّاحِمينَ، وَكَذَلِكَ نَسَبُتَ نَفُسَك، ياسَيِّدي بِاللَّطيفِ، بَلیٰ اِنَّك الطیف، وَالله وَالطف بی اِنَّك لَطیف لِما تَشَاءُ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ، وَارُزُقُنِي الْحَجَّ وَالْعُمُرَةَ فِي عامِي هذا، وَتَطَوَّلُ عَلَيَّ بِقَضَآءِ حَوائِجِي لِللاخِرَةِ وَالدُّنيا.

اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَاتُوبُ اِلَيهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَاتُوبُ اِللَّهَ رَبِّي وَاتُوبُ اِللَّهَ رَبِّي وَاتُوبُ اِللَّهَ اِنَّهُ اللَّهَ رَبِّي وَاتُوبُ اِللَّهِ اِنَّهُ كَانَ غَفْاراً، رَبِّ اغْفِرُ لِي وَارُحَمُنِي وَانْتَ اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ رَبِّ اِنَّي كَانَ غَفْاراً، رَبِّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمُنِي وَانْتَ اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ رَبِّ اِنَّي كَانَ غَفْاراً، رَبِّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمُنِي وَانْتَ ارْحَمَ الرَّاحِمينَ رَبِّ اِنَّهُ لِأَ عَمِلْتُ سُوّةً وَظَلَمْتُ نَفُسِي، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاغْفِرُ لِي، انَّهُ لِأَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ اللَّا اَنْتَ.

Then say three times:

اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلهَ اللَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُوبُ اِلَيْهِ.

Then say three times:

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا اِللهَ اللَّه هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْحَليمُ الْعَظيمُ، الْعَافِرُ لِللَّا لَهُ اللَّهُ الْعَافِرُ لِللَّانَبِ الْعَظيمِ، وَاتُوبُ.

اَسُتَغُفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحيِماً.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلُ فَيِماتَقُضِي وَتُقَدِّرُ مِنَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ ، وَاجْعَلُ فَيماتَقُضِي وَتُقَدِّرُ مِنَ الْقَضَآءِ الَّذِي لاَيُرَدُّ وَلا الْاَمْرِ الْحَكيمِ الْمَحْتُومِ فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ، مِنَ الْقَضَآءِ الَّذِي لاَيُرَدُّ وَلا يُبَدَّلُ، اَن تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَان تَكْتُبَنِي مِن حُجَّاجٍ بَيْتِكَ الْبَدَّلُ، اَن تُصلّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَان تَكْتُبَنِي مِن حُجَّاجٍ بَيْتِكَ الْحَرامِ، اللهُ مُنْرُورٍ حَجُّهُمُ الْمَشْكُورِ سَعْيُهُم ، الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُم ، الْمَشْكُورِ سَعْيُهُم ، الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُم ، الْمَكْورِ سَعْيُهُم ، الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُم ، الْمُكَاتِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُم سَيَّنَاتُهُم ، وَانْ تَجُعَلَ فَيِما تَقُضِي وَتُقَدِّرُ انْ تُصَلِّي عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ،وَانُ تُطيلَ عُمُري وَتُوَسَّعَ رِزُقِي وَتُؤَدِّي عَنِّي أَمَانَتِي وَدينِي، المينَ المينَ رَبُّ الْعَلَمينَ .

اللُّهُمَّ اجْعَلُ لِي مِنُ اَمْرِي فَرَجاً وَمَخْرَجاً ، وَارْزُقْنِي مِن حَيثُ اَحْتَسِبُ وَمِنُ حَيْثُ لاَاحُتَسِبُ، وَاحُرُسُنِي مِنُ حَيْثُ اَحْتَرِسُ وَمِنُ حَيْثُ لاَ أُحُتُوسُ.

اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَسَلَّمُ تَسُليماً كَثيراً كَثيراً. (١)

### (9) Supplication for the Night of the 6th of the Month of Ramazan

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَالِّيكَ الْمُشْتَكَىٰ، اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْواحِدُ الْقَديمُ وَالْآخِرُ الدَّائِمُ وَالرَّبُّ الْخَالِقُ وَالدَّيَّانُ يَوْمَ الدّينَ، تَفْعَلُ مَاتَشَاءُ بلا ا مُغَالَبَةٍ، وَتُعْطِى مَنُ تَشَاءُ بِلا مَنَّ، وَتَمْنَعُ ماتَشَاءُ بِلا ظُلُم، وَتُداولُ الْأَيَّامَ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَرُكَبُونَ طَبُقاً عَنُ طَبُق.

اَسْئَلُكَ يَاذَالُجَلال وَالْإِكْرَام وَالْعِزَّةِ الَّتِي لا تُرامُ، وَأَسْئَلُكَ يَااللَّهُ وَأَسْئَلُكَ يِارَحُمْنُ، أَسْئَلُكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ،وَأَنْ تُعَجَّلَ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ وَفَرَجَنا بِفَرَجِهِمْ وَتَقَبَّلَ صَوْمِي، وَأَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا اَرُ جُومِنُكَ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّما أَحُذَرُ.

إِنُ أَنْتَ خَذَلُتَ فَبَعُدَ الْحُجَّةِ، وَإِنْ أَنْتَ عَصَمُتَ فَبتَمام النَّعَةِ، ياصاحِبَ مُحَمَّدٍ يَوُمَ حُنَيْنِ، وَصاحِبَهُ وَمُؤَيَّدَهُ يَوُمَ بَدُرِ وَخَيْبَرَ، Supplications for Specific Timings & Days

وَالْمَواطِنَ الَّتِي نَصَرُتَ فيها نَبِيَّكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّلاٰمُ، يامُبيرَ الْجَبَّارِينَ وَياعاصِمَ النّبِيّينَ .

أَسْئَلُكَ وَأُقْسِمُ عَلَيْكَ بِحَقِّ يِسْ وَالْقُرْآنِ الْحَكيمِ، وَبِحَقِّ ظَهْ وَسَايِرِ الْقُرْآنِ الْعَظيمِ،أَنُ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ، وَأَنُ تُحْصِرَنِي عَن الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، وأنُ تَزيِدَنِي فِي هذاالشُّهُرِ الْعَظيمِ تَأْييداً تَرُبِطُ عَلَىٰ جَأْشِي وَتَسُدُّ بِهِ عَلَىٰ خِلَّتِي .

اَللُّهُمَّ إِنِّي اَدْرَءُ بِكَ فِي نُحُورِ أَعُدَائِي لا أَجِدُ لِي غَيُرَكَ، هَا أَنابَيْنَ يَدَيُكَ، فَاصُنَعُ بِي مَاشِئتَ، لا يُصيبُنِي إلاَّ مَاكَتَبُتُ، لِي أَنُتَ حَسُبِي وَنِعُمَ الْوَكيلِ. (١)

# (10) Supplication of the 8th Day of the Month of

ٱللَّهُمَّ إِنِّي لا أَجِدُ مِنُ أَعُمَالِي عَمَلاً أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَٱتَقَرَّبِهِ اِلَيْكَ، أَفْضَلَ مِنُ وِلاَيَتِكَ وَوَلاَيَةِ رَسُولِكَ وَآلِ رَسُولِكَ الطَّيِّبينَ،صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ أَجُمَعِينَ .

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَتَقَرَّبُ إِلَيْك بِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَتَوُجَّهُ بِهِمُ إِلَيْك، فَاجُعَلَنِي عِنْدَكَ يَا اللَّهِي بِكَ وَ بِهِمُ وَجِيهِا ۚ فِي الدُّنُيَّا وَالْآخَوَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَانِّي قَدُرَضيتُ بِذَٰلِكَ مِنْكَ تُحُفَةً وَكَرِامَةً، فَإِنَّهُ لا تُحُفَةً وَ لا كَرامَةً أَفُضَلَ مِنُ رضُوانِكَ وَالتَّنَعُّم فِي دارك مَعَ اَوْلِيائِكَ وَأَهُل

<sup>(1)</sup> Iqbaal al-A'maal, p. 90.

<sup>(1)</sup> Iqbaal al-A'maal, p. 128.

158

### (12) Supplication for Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) on the 13th Day of the Month of Ramazan

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُدِينُكَ بِطَاعَتِكَ وَوِلاَيَتِكَ وَوِلاَيَةِ مُحَمَّدٍ نَبِيَّكَ صَلِّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، وَوِلاَيَةِ اَميرِالْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَبيبِ، نَبيَّكَ، وَوِلاَيَةِ الْمَسْنِ سِبُطَيُ نَبِيَّكَ وَسَيَّدَيُ شَبابِ اَهُلِ جَنَّتِكَ، وَوِلاَيَةِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِبُنِ عَلِيٍّ وَجَعُفَرِبُنِ وَالْدِينَكَ يَارَبَّ بِوِلاَيَةِ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِبُنِ عَلِيٍّ وَجَعُفَرِبُنِ وَالْدِينَكَ يَارَبَّ بِوِلاَيَةٍ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِبُنِ عَلِيٍّ وَجَعُفَرِبُنِ وَالْمُحَمَّدِ وَمُوسَى بُنِ جَعُفَرٍ وَعَلِيِّ بُنِ عَلِيٍّ وَسَيَّدي وَمَولاَي صَاحِبِ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى بُنِ جَعُفَرٍ وَعَلِيٍّ بُنِ عَلِيٍّ وَسَيَّدي وَمَولاَي صَاحِبِ الزَّمَانِ، أُدينُكَ يَارَبَ بِطَاعَتِهِمُ وَوِلاَيَتِهِمُ وَبِالتَّسُليمِ بِمَافَضَّلُتَهُمُ اللّٰ مَانَ مُنَكِرٍ وَلاَمُتَكَبَّر، عَلَىٰ مَعْنَىٰ مَاانُزلَتَ فِي كِتَابِكَ.

اللهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَادُفَعُ عَنُ وَلِيَّكَ وَخَلِيفَتِكَ وَلِسَانِكَ، وَالْقَائِمِ بِقِسُطِكَ وَالْمُعَظَّمِ لِحُرُمَتِكَ، وَالْمُعَبَّرِ عَنْكَ وَالنَّاطِقِ بِحُكْمِكَ، وَعَيْنِكَ النَّاظِرَةِ وَأَذْنِكَ السَّامِعَةِ، وَشَاهِدِ عِبادِكَ وَالنَّاطِقِ بِحُكْمِكَ، وَعَيْنِكَ النَّاظِرَةِ وَأَذْنِكَ السَّامِعَةِ، وَشَاهِدِ عِبادِكَ وَالْمَجْتَهِدِ وَحُجَّتِكَ عَلَىٰ خَلُقِكَ، وَالْمَجاهِدِ فِي سَبيلِكَ وَالْمَجْتَهِدِ فِي سَبيلِكَ وَالْمَجْتَهِدِ فِي طَاعَتِكَ، وَاجْعَلُهُ فِي وَديعَتِكَ الَّتِي لاَتَضِيعُ، وَايَّدَهُ بِجُندِكَ الْعَالِبِ، فِي طَاعَتِكَ، وَاجْعَلُني، وَوَالِدَيَّ وَمَاولَذَا وَولُدي مِنَ الَّذِينَ وَاعْرُونَهُ وَيَنْتَصِرُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَاوالْآخِرَةِ.

إِشْعَبُ بِهِ صَدُعَنَاوَارُتُقُبِهِ فَتُقَنَا، اَللَّهُمَّ اَمِتُ بِهِ الْجَوْرَوَدَمُدِمُ بِمَنُ الْمُعَبُ لَهُ، وَاقْصِمُ بِهِ رُؤُسَ الضَّلاَلَةِ، حَتَّى لاَتَدَعَ عَلَى الْاَرُضِ مِنْهُمُ دَيَّاراً. (1)

طاعَتِك.

اَللّٰهُمَّ اَكُرِمُنِي بِوِلاَيْتِكَ وَاحْشُرُنِي فِي زُمْرَةِ أَهُلِ وِلاَيْتِكَ،اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ الْحُعَلْنِي فِي وَدَايِعِكَ الَّتِي لا تَضيعُ، وَلاَتَرُدَّنِي خَائِباً، بِحَقِّكَ وَحَقَّ مَنُ اجْعَلْنِي فِي وَدَايِعِكَ الَّتِي لا تَضيعُ، وَلاَتَرُدَّنِي خَائِباً، بِحَقِّكَ وَحَقَّ مَنُ أُو جَبُتَ حَقَّهُ عَلَيْكَ، وَأَسْئَلُكَ أَنُ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَقُوجَي مَعَهُمُ، وَقَرَجَ كُلَّ مُؤْمِنٍ مُحَمَّدٍ، وَقُوجَ كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، بِرَحُمَتِكَ يَاأَرُحَمَ الرّاحِمِينَ. (٢)

# $\frac{(11)\,Supplication\,for\,the\,Night\,of\,the\,12th\,of\,the\,Month}{of\,Ramazan}$

اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ بِمَعاقِدِ الْعِزِّ مِنُ عَرُشِكَ ومُنتَهَى الرَّحُمَةِ مِنُ كِتَابِكَ، وَبِاسُمِكَ الْاعْظَمِ وَكَلِماتِكَ التَّامَّةِ،الَّتِي لاَيُجاوِزُ هُنَّ بَرُّ وَلاَقْلَجِرْ، فَإِنَّكَ لاَتَبيدُ وَلاَتَنْفَدُ،أَنُ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَتَقُبَلَ مِنِي وَمِنُ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ صِيامَ شَهَرَ رَمَضَانَ وَقِيامَهُ، وَتَفُكَ رِقَابَنا مِنَ النَّارِ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلُ قَلْبِي بِارَّا وَعَمَلِي سَارَاً وَرُزُقِي دَارَّا، وَحَوْضَ نَبِيَّكَ عَلَيُهِ وَآلِهِ السَّلاَمُ لِي قَرَاراً ومُسْتَقَرَّاً، وَتُعَجَّلُ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ فِي عَافِيَةٍ يَااَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ. (٢)

<sup>(1)</sup> Iqbaal al-A'maal, p. 133.

<sup>(2)</sup> Iqbaal al-A'maal, p. 141.

<sup>(1)</sup> Iqbaal al-A'maal, p. 144.

### (13) Supplication for Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) on the 18th Day of the Month of Ramazan

اَللَّهُمَّ إِنَّ الظَّلَمَةَ كَفَرُوابِكِتابك،وَجَحَدُوا اياتِك،وَكَذَّبُوارُسُلك، وَبَدَّلُوا مَا جَآءَ بِهِ رَسُولُكَ، وَشَرَعُواغَيْرَ دينِكَ، وَسَعَوُا بِالْفَسَادِ فِي اَرُضِكَ، وَتَعَاوَنُو اعَلَىٰ اِطُفآءِ نُورِكَ، وَشَآقُوا وُلاَةَ اَمُركَ، وَوَالَوُا أعُدائك، وَعادَوُا أَولِيآئِك، وَظَلَمُوا أَهُلَ بَيْتِ نَبيَّك.

اَللَّهُمَّ فَانْتَقِمُ مِنْهُمُ وَاصُبُبُ عَلَيْهِمُ عَذَابَكَ، وَاسْتَأْصِلُ شَأْفَتَهُمُ.

اَللَّهُمَّ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا دينَكَ دَغَلاً وَمَالَكَ دُوَلاً وَعَبادَكَ حَولاً ،وَاكُفُفُ بَأْسَهُمْ وَاَوُهِنُ كَيْدَهُمُ، وَشُفِ مِنْهُمُ صُدُورَالُمُؤْمِنينَ، وَخَالِفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ، وَشَتَّتُ اَمُرَهُمُ، وَاجْعَلُ بَاسَهُمُ بَيْنَهُمُ، وَاسْفِكُ بِادُدِي الْمُؤْمِنِينَ دِمَائَهُمُ، وَخُذُهُمُ مِنُ حَيْثُ لا يَشُعُرُونَ.اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ.

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَشُهَدُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ وَيَوُمَ حُلُولِ الطَّامَّةِ،اَنَّهُمُ لَمُ يُذنبُوا لَكَ ذَنْباً وَلَمْ يَرْتَكِبُوالَكَ مَعْصِيَةً، وَلَمْ يُضَيَّعُوالَكَ طَاعَةً، وَأَنَّ مَوْلانا سَسَيَّدَنا صاحِبَ الزَّمان، الهادِي المُهُتدِي النَّقِيُّ النَّقِيُّ الزَّكِيُّ الرَّضِيُّ، فَاسلُكُ بنا عَلَىٰ يَديهِ مِنْهَاجَ الْهُدى وَالْمحَجَّةَالْعُظُمٰى، وَقَوَّنا عَلَىٰ مُتابَعَتِهِ وَادْآءِ حَقَّهِ، وَاحْشُرُنا وِي اَعُوانِهِ وَانْصارِهِ، إنَّكَ سَميعُ الدُّعْآءِ (١)

### (14) Supplication for Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) on the 21st Day of the Month of Ramazan

**Supplications for Specific Timings & Days** 

Sayyed Ali Ibn Taawoos (a.r.) in Iqbaal al-A'maal reports through his chain of narrators from Hammaad Ibn Usmaan, "I went to meet Imam Sadeq (a.s.) in the night of the 21st of the month of Ramazan, he (a.s.) asked,

'O Hammaad! Did you take the ritual bath?'

I replied, 'Yes. May my life be sacrificed for you.' He (a.s.) called for a mat and said,

'Pray next to me.'

He (a.s.) kept praying and I gave him company till we finished all our prayers. Thereafter, he (a.s.) began to supplicate and I was saying, 'Aameen' for his supplications till the time of the morning prayer dawned. He (a.s.) said the Azaan, then Eqaamah and invited some of his slaves. We stood behind him; he stepped forward and led us in the early morning prayers. In the first unit, he recited the Surah al-Hamd and Surah al-Qadr; and in the second unit, he recited Surah al-Hamd and Surah al-Tawheed.

When we became free from the glorification and praise of Allah, the High, sending salutations upon His Messenger (s.a.w.a.) and praying for all the believing men and women, Muslim men and women, the first and the last, Imam (a.s.) went in prostration, after which I could not hear any thing for a long time except the sound of his breathing. Then I heard him say:

لا إِلهُ إِلاَّانَتَ مُقَلَّبُ الْقُلُوبِ وَالْأَبُصارِ ، لا إِلهُ إِلاَّأَنَتَ خَالِقُ الْخَلُقِ بلا حاجَةٍ فيكَ إلَيْهِم، الأالهُ إلاَّأنتَ مُبُدِئُ الْحَلْق، الْيَنْقُصُ مِن مُلْكِكَ

<sup>(1)</sup> Iqbaal al-A'maal, p. 164-165.

شَيُّة، لأَالله إلاَّأَنُتَ باعِثُ مَنُ فِي الْقُبُورِ، لأَالله إلاَّأَنُتَ مُدَبَّرُ الْأُمُورِ، لأَالله الاَّأْنُتَ مُجُرِي الْماآءِ للآَانُتَ مُجُرِي الْماآءِ فِي النَّباتِ، لأَالله اللَّائنَتَ مُجُرِي الْماءِ فِي النَّباتِ، لأَالله اللَّأَنْتَ مُجُرِي الْماءِ فِي النَّباتِ، لأَالله اللَّآنُتَ مُحُصِي عَدَدَماتَجُرِي بِهِ اللَّانَتَ مُحُصِي عَدَدَماتَجُرِي بِهِ الرَّائنَتَ مُحُصِي عَدَدَماتَجُرِي بِهِ الرَّائنَتَ مُحُصِيمافِي البِخارِ مِن رَطُبِ الرَّائنَتَ مُحُصِيمافِي البِخارِ مِن رَطُبٍ وَيابِسٍ، لأ الله إلاَّأنتَ مُحُصِي مايَدُبُ فِي ظُلُماتِ الْبِخارِ وَفِي أَطُباقِ وَيابِسٍ، لأ الله إلاَّأنتَ مُحُصِي مايَدُبُ فِي ظُلُماتِ الْبِخارِ وَفِي أَطُباقِ

أَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفُسَكَ أَوِ اسْتَأْثُرُتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، وَأَسْتَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ سَمَّاكَ بِهِ أَحَدٌ مِن خَلُقِكَ مِن نَبِي الْعَيْبِ عِنْدَكَ، وَأَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي الْوَصِدَيقِ أَوْشَهيدٍ أَوُأَحَدٍ مِن مَلاثِكَتِكَ، وَأَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي الْوصِديقِ أَوْشَهيدٍ أَوْأَحَدٍ مِن مَلاثِكَتِكَ، وَأَسْتَلُكَ بِعَقَّكَ عَلَىٰ إِذَادُعيتَ بِهِ أَعُطَيْتَ، وَأَسْتَلُكَ بِحَقَّكَ عَلَىٰ إِذَادُعيتَ بِهِ أَعُطَيْتَ، وَأَسْتَلُكَ بِحَقَّكِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهُلِ بَيْتِهِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِمُ وَبَرَكَاتُكَ، وَبِحَقِّهِمُ الَّذِي أُوجَبْتَهُ مَحَمَّدٍ وَأَهُلِ بَيْتِهِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِمُ وَبَرَكَاتُكَ، وَبِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوجَبْتَهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ عَلَىٰ نَفُسِكَ وَأَنْلُتَهُمُ بِهِ فِضْلَكَ، أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ فِي عَلَىٰ نَفُسِكَ وَأَنْلُونَ اللهَاطِع بَيْنَ عِبادِكَ فِي عَلَىٰ نَفُسِكَ وَأَنْلُونَ اللهَاطِع بَيْنَ عِبادِكَ فِي وَرَسُولِكَ، اللهَّاعِي إِلَيْكَ بِإِذُنِكَ وَسِراجِكَ السَّاطِع بَيْنَ عِبادِكَ فِي وَرَسُولِكَ، اللهُولِكَ، اللهُ عَلَىٰ مُونَ عَنْلُكَ، اللهُ اللهُ وَالْكَالَةُ اللهُ وَالْكَالَمِينَ وَنُوراً اسْتَطَآءَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، فَبَشُرُنا بِجَزيلِ ثَوابِكَ وَأَنْذَرَ نَاالْأَلِيمَ مِنُ عَذَابِكَ، أَشُهُدُ أَنَّ اللهُ اللهُ مُ اللهُ ا

أَسْئَلُكَ يَااَللَّهُ يَااَللَّهُ يَااللَّه، يَارَبُّاهُ يَارَبُّاهُ يَارَبُّاهُ، يَاسَيَّدي يَاسَيَّدي

ياسَيَّدي، يامَوُ لاَيَ يامَوُ لاَيَ يامَوُ لاَيَ السَّلَكَ فِي هَٰذِهِ الْغَدَاةِ أَنُ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَأَنُ تَجُعَلَنِي مِنْ أَوْفَرِ عِبادِكَ وَسَائِليكَ نَصيباً، وَأَنُ تَمُنَّ عَلَيَّ بِفَكَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ يااَرُحَمَ الرَّاحِمينَ .

وَأُسْتَلُكَ بِجَمِيعِ مَاسَأَلْتُكَ وَمَالَمُ أَسْتَلُكَ مِنُ عَظِيمٍ جَلالِكَ مَالَوُ عَلَيْمَتُهُ لَسَتَلُتُك بِهِ،أَنُ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآهُلِ بَيْتِهِ، وَأَنُ تَأْذَنَ لِفَرَجِ عَلِمْتُهُ لَسَئَلْتُك بِهِ،أَنُ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآهُلِ بَيْتِهِ، وَأَنُ تَأْذَنَ لِفَرَجِ مَنُ بِفَرَجِهِ فَرَجُ أُولِيائَك وَأَصُفِيائِك مِن خَلُقِك، وَبِهِ تُبيدُ الظَّالِمِينَ وَتُهُلِكُهُم، عَجَّلُ ذَالِكَ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ،وَاعُطِنِي سُولِي يَاذَالُجَلالِ وَتُهُلِكُهُم، عَجَّلُ ذَالِكَ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ،وَاعُطِنِي سُولِي يَاذَالُجَلالِ وَالْإِكُهُم، عَجَلُ ذَالِكَ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ، وَاعْطِنِي سُولِي يَاذَالُجَلالِ وَالْإِكُونِ وَالْإِكُونَ وَالْمَحْمِي عَلَيْ اللَّاخِرَةِ، يَامَنُ هُوَ وَالْحِي الدُّنيا وَآجِلِ الْآخِرَةِ، يَامَنُ هُو الْوَرِيدِ، أَقِلْنِي عَثْرَتِي، وَاقْلِبْنِي بِقَضَاءِ حَوائِجِي، الْوَريدِ، أَقِلْنِي عَثْرَتِي، وَاقْلِبْنِي بِقَضَاءِ حَوائِجِي، الْخَالِقي وِيارازِقي وَيا باعِثِي وَيامُحْيي عِظامِي وَهِي رَمِيمٌ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاسْتَجِبُ لِي دُعَائِي يَاأَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ. (١)

# $\frac{(15)\,Supplication\,for\,the\,23rd\,Night\,of\,the\,Month\,of}{Ramazan}$

اَللّٰهُمَّ كُنُ لِوَلِيَّكَ الْقَائِمِ بِأَمْرِكَ، الْحُجَّةِ بُنِ الْحَسَنِ الْمَهُدديّ، عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبائِهِ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ، فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ، وَلِيّاً وَخَائِطاً وَقَائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَمُوَيَّداً، حَتَّى تُسكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتَّعَهُ فَيها طُولاً وعَرضاً، وَتَجْعَلَهُ وَذُرِّيتَهُ مِنَ الْاَئِمَّةِ الْوَارِثِينَ.

اَللَّهُمَّ انْصُرُهُ وَانْتَصِرُبِهِ، وَاجْعَلِ النَّصُرَمِنْكَ لَهُ وَعَلَىٰ يَدِهِ، وَاجْعَلِ النَّصُرَمِنْكَ لَهُ وَعَلَىٰ يَدِهِ، وَاجْعَلِ (1) Iqbaal al-A'maal, p. 200-201.

النَّصُرَ لَهُ وَالْفَتُحَ عَلَىٰ وَجُهِهِ، ولا تُوجَّهِ الْأَمُرَ اللَّىٰ غَيْرِهِ،

اَللّٰهُمَّ اَظُهِرُ بِهِ دَيِنَكَ وَسُنَّةَنَبِيَّكِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ و آلِهِ، حَتَّى لأَ يَسْتَخُفِيَ بِشيءٍ مِنَ الْحَقَّ مَخَافَةَ اَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَرُغَبُ اِلَيُكَ فِي دَوُلَةٍ كَرِيمَةٍ، تُعِزُّ بِهَاالْاسُلاَمَ وَاهَلَهُ وَتُذِلُّ بِهَا اللّٰسُلاَمَ وَاهَلَهُ وَتُذِلُّ بِهَا النَّفَاقَ وَاهْلَهُ،وَتَجُعَلْنافِيها مِنَ الدُّعاةِ اللي طاعَتِكَ وَالْقادَةِ الليٰ سَبيلِكَ.

وَآتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِناعَذابَ النَّارِ، وَاجُمَعُ لَنا خَيْرَ الدُّارَيْنِ، وَاقُضِ عَنَّا جَمِيعَ ماتُحِبُّ فيهما، وَاجْعَلُ لَنا فِي ذَلِكَ خَيْرَ الدُّارَيْنِ، وَاقُضِ عَنَّا جَمِيعَ ماتُحِبُّ فيهما، وَاجْعَلُ لَنا فِي ذَلِكَ الْخِيرَةَ بِرَحُمَتِكَ وَمَنَّكَ فِي عافيةٍ، آمينَ رُبَّ العالَمينَ، وَزَدُنا مِنُ فَضُلِكَ وَيَدِكَ الْمَلاءَ، فإنَّ كُلِّ مُعُطٍ يَنْقُصُ مِنُ مُلْكِهِ، وعَطاولُك يَزِيدُ في مُلْكِكِه، وعَطاولُك يَزِيدُ في مُلْكِكِه، وعَطاولُك يَزِيدُ في مُلْكِكَ. (١)

# $\frac{\textbf{IV.SUPPLICATIONS FOR THE MONTH OF}}{\textbf{SHAWWAAL}}$

# $\frac{(16)\,Supplication\,at\,the\,Time\,of\,Coming\,Out\,for\,Eid}{Prayers}$

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ وَجَّهُتُ وَجُهِي وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَمَا هَدَانَا، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ عَلَىٰ مَا اَولانَا وَحُسُن مَا اَبْلانَلا، اَللّٰهُ

آكُبَرُ وَلِيُّنَا الَّذِي اجْتَبَنَا، اللَّهُ آكُبَرُ رَبُّنَا الَّذِي بَرَانَا، اللَّهُ آكُبَرُ الَّذِي الْحَبَرُ الَّذِي بَعَلَقَنا فَسَوّانا، اللَّهُ آكُبَرُ الَّذِي خَلَقَنا فَسَوّانا، اللَّهُ آكُبَرُ الَّذِي مِنُ فِتُنَتِهِ عَافانا، اللَّهُ اكْبَرُ الَّذِي فَضَّلَنا بِالْإِسُلامِ عَلَىٰ اكْبَرُ فَا اللَّهُ اكْبَرُ وَاعْدالهُ اللهُ اكْبَرُ وَاعْدالهُ اللهُ اكْبَرُ وَاعْلالهُ اللهُ اكْبَرُ وَاعْدالهُ اللهُ ا

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيَّكَ وَصَفِيَّكَ وَنَجِيبِكَ وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيلِكَ وَخَاصَّتِكَ وَخِيرَتِكَ وَامينِكَ وَخَاصَّتِكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلَقِكَ وَخَليلِكَ وَخَاصَّتِكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ بَرِيَّتِكَ.

اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ الَّذِي هَدَيْتَنا بِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ وَبَصَّرُتَنا بِهِ مِنَ الْعَمَىٰ، وَأَقَمْتَنا بِهِ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْعُظُمَىٰ وَسَبيلِ التَّقُوىٰ، وَكَمَا ارْشَدُتَنا وَاخْرَجْتَنا بِهِ مِنَ الْغَمَرَاتِ اللَيْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ، وَانْقَذْتَنا بِهِ مِنْ شَفَاجُرُفِ الْهَلَكَاتِ.

<sup>(1)</sup> Najm al-Saaqib, narrating from Kitaab al-Mizmaar of Sayyed Ibn Taawoos (a.r.); Behaar al-Anwaar, vol. 97, p. 349.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِوَالِ مُحَمَّدٍ، اَفُضَلَ وَاَكُمَلَ وَاَشُرَفَ وَاكْبَرَ وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْمَىٰ وَاَحُسَنَ وَاَجُمَلَ مَاصَلَّيْتَ وَاَطُهَرَ وَاَطُهَرَ وَاَطُهَرَ وَاَحُسَنَ وَاجُمَلَ مَاصَلَّيْتَ عَلَىٰ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمينَ .

اَللَّهُمَّ شَرَّفُ بُنيانَهُ وَعَظَّمُ بُرُهانَهُ وَاعُلِ مَكَانَهُ، وَكَرَّمُ فِي الْقِيامَةِ مَقَامَهُ، وَعَظَّمُ عَلىٰ رُوُسِ الْخَلائِقِ خالَهُ.

اَللّٰهُمَّ اجُعَلُ مُحَمَّداً وَالِ مُحَمَّدٍ يَوُمَ الْقِيامَةِ، اَقْرَبَ الْخَلْقِ مِنْكَ مَنُزِلَةً وَالْحَلَقِ مِنْكَ مَنُزِلَةً وَالْحَلَمُ مَنْكَ مَنْزِلَةً وَمَجُلِساً، وَالْحَظَمَهُمُ عَنْدِكُ شَرَفاً وَارجَفَعَهُمُ مَنُزِلاً.

اَللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْائِمَّةِ الْهُدَىٰ الْمُهُتَدِينَ وَالْحُجَجِ عَلَىٰ خَلُقِكَ، وَالْلابِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَىٰ وَالْتَّراجِمَةِ لَوَحْيك كَمَا سَنُوا سُنَّتك ،النَّاطِقينَ بِحِكْمَتِك وَالشُّهَداآءِ عَلَىٰ خَلْقك.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ وَلِيَّكَ المُنتَظِرِ امرك المُنتَظرِ لِفَرَجِ اولِيآئِك.

اَللّٰهُمَّ اشْعَبُ بِهِ الصَّدُعَ وَارْتُقُ بِهِ الْفَتُقَ، وَاَمِتُ بِهِ الْجَوْرَ وَاَظُهِرُبِهِ الْعُدُلَ، وَزَيَّنُ بِطُولِ بَقَائِهِ الْاَرْضَ، وَايَّدُه بُنِصُرِكَ وَانْصُرُهُ بِالرُّعُبِ، وَقَوَّنا صِرَهُمُ وَانْصُرُهُ بِالرُّعُبِ، وَقَوَّنا صِرَهُمُ وَاخُذُلُ خَاذِلَهُمُ، وَدَمُدِمُ عَلَىٰ مَن نَصَبَ لَهُمُ وَدَمَّرُعلَىٰ مَن نَصَبَ لَهُمُ وَدَمَّرُعلَىٰ مَن غَشَّهُمْ، وَاقْصِمُ بِهِمُ رُوسُ الْضَلالَةِ ولشَارِعَةَ البِدَعِ، وَمُميتَة مَن غَشَّهُمْ، وَاقْصِمُ بِهِمُ رُوسُ الْضَلالَةِ ولشَارِعَةَ البِدعِ، وَمُميتَة السُّنَنِ وَالْمُتَعَزَّ زِينَ بِالْباطِلِ، وَاعِزَّ بِهِمُ الْمُؤْمِنِين، وَاذِلَّ بِهِمُ الْكَافِرِينَ السَّنَنِ وَالْمُتَعَزَّ زِينَ بِالْباطِلِ، وَاعِزَّ بِهِمُ الْمُؤْمِنِين، وَاذِلَّ بِهِمُ الْكَافِرِين

وَالْمُنَافِقِينَ وَجَمِيعَ الْمُلْحِدِينَ وَالْمَخَالِفِينَ فِي مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِهَا يَااَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اَللَّهُمَّ و صَلِّ عَلَىٰ جَميعِ الْمُرْسَلِينَ وَالنَّبيِّينَ الَّذَذِينَ بَلَّغُوا عَنُكَ اللَّهُمَّ و صَلِّ عَلَىٰ الْمُواتِيقَ بِالطَّاعَةِ، وَدَعُو الْعِبادَ اللَّيْكَ بِالنَّصيحَةِ، وَمَعُو الْعِبادَ اللَّيْكَ بِالنَّصيحَةِ، وَصَبَرُ واعَلَىٰ مالَقَوُ مِنَ الْآذِی فِي جَنبك .

اَللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وعَلَيْهِمُ وَعَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِمُ وَاهُلِ مَوَدَّاتِهِمُ وَاللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وعَلَيْهِمُ وَعَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِمُ وَاتُباعِهِمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَازُواجِهِمُ الطَّاهِراتِ، وَجَميعِ اَشَياعِهِمُ وَاتُباعِهِمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسلِمات، الْاَحْياءِ مِنْهُمُ وَالْامُواتِ، وَالْمُواتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسلِمات، الْاَحْياءِ مِنْهُمُ وَالْامُواتِ، وَالسَّامُ عَلَيْهِمُ جَميعاً فِي هذهِ السَّاعَةِ وَفِي هذا اللَّهُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

اَللَّهُمَّ اخُصُصُ اَهُلَ بَيْتِ نَبِيَّنَا مُحَمَّدِ،الُمُبارَكِينَ السَّامِعِينَ الْمُطيعِينَ اللَّهُمَّ اخُصُصُ اَهُلَ بَيْتِ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ،الُمُبارَكِينَ السَّامِعِينَ الْمُطيعِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ. (1) وَنُوامِي بَرَكَاتُهُ. (1)

# $\frac{(17)\,Supplication\,at\,the\,Time\,of\,Coming\,Out\,for\,Eid}{Prayers}$

Sayyed Ibn Taawoos (a.r.) records in his Iqbaal al-A'maal through his chain of narrators from Abu Hamzah al-Sumaali that Abu Ja'far al-Baqer (a.s.) said,

'When you are ready to emerge from your house for the Eid and the Friday prayers, recite the

<sup>(1)</sup> Iqbaal al-A'maal, p. 283-284.

**Supplications for Specific Timings & Days** 

168

following supplication and say:

اَللَّهُمَّ مَنُ تَهَيَّا أَوْتَعَبَّا أَهِي هَذَاالَيَوْمِ أَوْ أَعَدَّ وَاسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَىٰ مَخُلُوقٍ، وَخَاءَ رِفُدِهِ وَخَائِزَتِهِ وَنَوَافِلَهِ، فَإِلَيْكَ يَاسَيَّدِي كَانَتُ وِفَادَتِي وَتَهُيئَتِي وَاعْدُوادِي وَاسْتِعُدَادي رَجَاءَ رِفُدِكَ وَجَوَائِزِكَ وَنَوَافِلِكَ، اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَجَيرَتِكَ مِنُ خَلُقِكَ وَعَلَىٰ أَميرِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَجِيرَتِكَ مِنُ خَلُقِكَ وَعَلَىٰ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَصِيِّ رَسُولِكَ، وَصَلِّ يَارَبِّ عَلَىٰ أَئِمَةٍ الْمُؤْمِنِينَ، الْحَسَنِ وَلَحَيمَ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَمُوسَىٰ وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ وَعَلَي وَالْحَسَنِ وَعَلِي وَمُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ وَالْحَسَنِ وَعَلِي وَمُحَمَّدٍ وَعَلَى وَمُوسَىٰ وَعَلِي وَمُحَمَّدٍ وَعَلِي وَالْحَسَنِ وَعَلِي وَمُحَمَّدٍ وَعَلِي وَمُحَمَّدٍ وَعَلِي وَالْحَسَنِ وَطَاحِبِ الزَّمَانُ وَالْحَسَنِ وَطَاحِبِ الزَّمَانُ

اللهُمَّ افْتَحُ لَهُ فَتُحاً يَسيراً وَانْصُرهُ نَصُراً عَزيزاً، اللهُمَّ أَظُهِرُ بِهِ دينكَ وَسُنَّةَ رَسُولِكَ، حَتَّى لا يَسْتَخُفِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ مَخافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ، اللهُمَّ اِنَّا نَرُغَبُ إِلَيْكَ فِي دَولَةٍ كَريمَةٍ، تُعِزُبِهَالُاسُلامَ وَاهْلَهُ، وَتَجْعَلْنا فيها مِنَ الدُّعاةِ إلى طاعتِكَ وَاهْلَهُ، وَتَجْعَلْنا فيها مِنَ الدُّعاةِ إلى طاعتِك وَالْقادَةِ إلى سَبيلِك، وَتَرُزُقُنا بِها كَرامَةَ الدُّنيا وَالْآخِرةِ . اللهُمَّ ماأنكرُنا مِن حَقِّ فَعَرَّفناهُ، وَماقَصُرناعَنهُ فَبَلِّغُناهُ.

Pray to Allah??? and ask your needs. Then say:

اَللَّهُمَّ اسْتَجِبُ لَنا. اللَّهُمَّ اجْعَلْنا مِمَّنُ تُذُكَّرَ فيهِ فَيَذَّكَرَ. (١)

(18) Supplication of Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) on the Day of Eid al-Fitr after the Morning Prayers

ٱللَّهُمَّ انِّي تَوَجَّهُتُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ آمامي، وَعَلِيٍّ مِنُ خَلَهِي وعَنُ

يَمينِي، وَ اَئِمَّتِي عَنُ يَسَارِي، اَسْتَتِرُ بِهِمُ مِنُ عَذَابِكَ، وَ اَتَقَرَّبُ اِلَيُكَ زُلُفَىٰ الْا اَجِدُ اَحداً اَقُرَبَ اِلَيُكَ مِنْهُمْ اَفَهُمُ اَئِمَّتِي، فَامِنُ بِهِمُ خَوُفِي مِنُ عِقَابِكَ وَسَخَطِك، وَ اَدُخِلُنِي بِرَحْمِتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحينَ.

اَصْبَحْتُ بِاللَّهِ مُوْمِناً مُخُلِصاً عَلَىٰ دينِ مُحَمَّدٍ وَسُنَّتِهِمُ، الْمَنْتُ بِسِرِّهِمُ وَعَلِيَّ وَالْأُوصِياءُ. وَعَلانِيَتِهِمُ، وَارْغَبُ اللهِ فيما رَغِبَ فيهِ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَالْأُوصِياءُ.

وَلاْحَوُلَ وَلاْ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ، وَلاْ عَزَّةَ وَلاْ مَنْعَةَ وَلاْ سُلُطْانَ، اِلاَّ لِلَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُ المَا المِلْمُ المَا المُلْمُ المَا اللهِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اُرِيدُكَ فَارِدُنِي، وَاطُلُبُ مَاعِنُدَكَ فَيَسَّرُهُ لِي، وَاقْضِ لِي حَوائِجِي، فَإِنَّكَ قُلُتَ فِي كِتابِكَ وَقَولُكَ الْحَقُّ:

شَهُرُرَمَطْانَ الَّذِي أُنُزِلَ فيهِ الْقُرُآنُ، هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيَّنَاتٍ مِنَ الْهُدىٰ وَالْفُرُقَان

فَعَظَّمُتَ حُرُمَةَ شَهُرِ رَمَضَانَ، بِمَا اَنْزَلْتَ فيهِ مِنَ الْقُرُآنِ، وَخَصَّصَتَهُ وَعَظَّمُتَهُ بِتَصُييرِكَ فيهِ لَيُلَةَ الْقَدُرِ، فَقُلْتَ : ((لَيُلَةُ الْقَدُرِ خَيْرٌ مِنُ اَلْفِ شَهُرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فيها بِإِذُنِ رَبِّهِمُ مِنُ كُلِّ اَمُرٍ، سَلامٌ هِي حَتَّى مَطُلَع الْفَجُرِ)).

اَللَّهُمَّ وَهَادهِ اَيَّامُ شَهُرِ رَمَضَانَ قَدِ انْقَضَت، وَلَياليهِ قَدُ تَصَرَّمَت، وَقَدُ صَلَّهُمَّ وَقَدُ صَلَّمَتُ، وَقَدُ صَلَى اللهِ اللهِ عَنْ عَدَدي صِرُتُ مِنْ عَدَدِهِ مِنْ عَدَدي

<sup>(1)</sup> Iqbaal al-A'maal, p. 280.

رِضُواناً، وَاَقُرَبَهُ اللي ماتُحِبُّ وَتَرُضيٰ،

اَللَّهُمَّ اجْعَلُ فيما تَقَضي وَتُقَدَّرُمِنَ الْامُرِ الْمحتُومِ، الَّذِي لا يُرَدُّ ولا يُبَدَّلُ، اَنُ تَكْتُبَنِي مِنُ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ، فِي هَلَذَاالُعَامِ وَفِي كُلِّ عَلَم، الْمَبُرُورِ حَجُّهُم، الْمَشْكُورِ سَعْيُهُم، الْمَغُفُورِ ذُنُوبُهُم الْمُتَقَبَّلِ عَام، الْمَبُرُورِ حَجُّهُم، الْمَشْكُورِ سَعْيُهُم، الْمَغُفُورِ ذُنُوبُهُم الْمُتَقبَلِ عَلى عَنْهُم مَناسِكُهُم، الْمُعافِينَ عَلى اسْفارِهِم، الْمُقبلينَ عَلى عَنْهُم مَناسِكُهُم، الْمُعَافِينَ عَلى اسْفارِهِم، وَكُلَّ نَسُكِهِم، الْمُعُوطِينَ فِي انْفُسِهِم وَامُوالِهِم وَذَراريهِم، وَكُلَّ مَاانَعُمْت بهِ عَلَيْهِم.

اَللَّهُمَّ اَقْبِلُنِي مِنُ مَجُلِسِي هَلَاا، فِي شَهُرِي هَلَاا،فِي يَوُمِي هَلَاا،فِي سَاعَتِي هَلْهِ، مُفُلِحاً مُنُجساً، مُستَجاباً لِي، مَغُفُوراً ذَنُبي،

مُعافاً مِنَ النَّارِ، وَمُعَتَقاً مِنْها، عِتُقاً لا رِقَّ بَعُدَهُ اَبَداً وَلاَرَهُبَةَ، يارَبَّ الْاَرْبابِ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ اَنُ تَجُعَلَ فيما شِئْتَ وَاَرَدُتَ، وَقَضيُتَ وَقَدُرُتَ، وَقَضيُتَ وَقَدُرُتَ، وَحَتَمُتَ وَاَنُفَدُتَ، اَنُتُطيلَ عُمُرِي، وَتُنسِئي في اَجَلِي، وَاَنُ تُقَوَّيَضَعُفي، وَاَنُ تُغْنِي فَقُرِي، وَاَنُ تَجُبُرَ فاقَتِي، وَاَنُ تَرُحَمَ مَسُكَنتِي، وَاَنُ تُعْنِي عائِلَتِي، وَاَنُ تُوْنِسَ مَسُكَنتِي، وَاَنُ تُعْنِي عائِلَتِي، وَاَنُ تُوْنِسَ وَحُشَتِي، وَاَنُ تُعْنِي عائِلَتِي، وَاَنُ تُوْنِسَ وَحُشَتِي، وَاَنُ تُعْنِي عائِلَتِي، وَاَنُ تُوْنِسَ وَحُفْضٍ.

وَاَنُ تَكُفِيَنِي مَااَهَمَّنِي مِنُ اَمُرِدُنُيايَ وَاخِرَتِي، وَلاَ تَكِلَني اللَّي نَفُسي فَاعُجِزَ عَنُها، وَلاَ اللَّي النَّاسِ فَيَرُفَضُونِي، وَاَنُ تُعافِيَنِي فِي دينِي

. فَاسَأَلُكَ يَاالِهِي بِمَاسَأَلُكَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، أَنُ تُصَلَّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنُ تَتَقَبَّلَ مِنِي مَاتَقَرَّبُتُ بِهِ اللَيُكَ، وَتَتَفَضَّلَ عَلَيَّ بِتَضُعيفِ عَمَلِي، وَقَبُولِ تَقَرُّبِي وَقُرُباتِي، وَاسْتِجَابَةِ دُعَائي، وَهَبُ لِي بِتَضُعيفِ عَمَلِي، وَقَبُولِ تَقَرُّبِي وَقُرُباتِي، وَاسْتِجَابَةِ دُعَائي، وَهَبُ لِي مِن لَنَّارِ، وَمُنَّ عَلَيَّ بِالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ، وَالْأَيْمَنِ يَوْمَ الْخَوْفِ مِن كُلِّ هَوْلِ اَعُدَدُتَهُ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ. الْخَوْفِ مِن كُلِّ هَوْلِ اَعُدَدُتَهُ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ.

اَعُوذُ بِحُرُمَةِ وَجُهِكَ الْكَرِيمِ، وَحُرُمَةِ نَبِيَّكَ وَحُرُمَةِ الصَّالِحِينَ اَنُ يَنُصَرِمَ هَلَاالْيَوُمُ، وَلَكَ قِبَلَي تَبِعَةٌ تُريدُ اَنْتُوْا خِذَنِي بِهَا، اَوُذَنُبْ تُريدُ اَنُ تُقايِسَنِي بِهِ، وَتَشْقِيَنِي وَتَفْضَحَنِي بِهِ، اَوُخَطيئَةٌ تُريدُ اَنُ تُقايِسَنِي بِهِ، وَتَشْقِيَنِي وَتَفْضَحَنِي بِهِ، اَوْخَطيئَةٌ تُريدُ اَنُ تُقايِسَنِي بِهَا، وَتَقْتَصَّهَامِنِي لَمُ تَغْفِرُهَا لِي، وَاسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ وَجُهِكَ الْكَرِيمِ الْفَعْالِ لِمَا يُرِيدُ، الَّذِي يَقُولُ لِشَّيء كُنُ فَيكُونُ لِأَالِهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسُأَلُكَ بِلاَالِهُ اِلاَّانُتَ، اِنُ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فِي هَذَاالشَّهُو، اَنُ تَزيدَنِي فِيما بَقِي مِنُ عُمُرِي رِضاً، وَإِنُ كُنْتَ لَمُ تَرُضَ فِي هَذَاالشَّهُو، فَيمنَ اللّٰانَ فَارُضَ عَنِي، السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة، وَاجْعَلْنِي فِي هَذَاالشَّهُو، فَيمِنَ اللّٰا وَ فَلَقَائِكَ مِنُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي هَذَاالُم جُلِسِ، مِنُ عُتَقَائِكَ مِنَ النَّارِ وَطُلَقَائِكَ مِنُ جَهَنَّم، وَسُعداء خَلُقِكَ بِمَغْفِرَتِكَ وَرَحُمَتِكَ، يَااَرُحَمَ الرَّاحِمينَ.

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُأَلُكَ بِحُرْمَةِ وَجُهِكَ الْكَرِيمِ، اَنُ تَجْعَلَ شَهُرِي هذا خَيْرَ شَهُرٍ رَمَضَانَ عَبَدُتُكَ فيهِ، وَصُمْتُهُ لَكَ، وَتَقَرَّبُتُ بِهِ اِلَيُك، مُنُذُ اَسُكَنْتَنِي الْاَرْضَ، اَعْظَمَهُ اَجُراً، وَاتَمَّهُ نِعُمَةً، وَاعَمَّهُ عَافِيَةً، وَاوُسَعَهُ رِزُقاً، وَافْضَلَهُ عِتْقاً مِنَ النَّارِ، وَاوُجَبَهُ رَحْمَةً، ولاَعْظَمَهُ مَغُفِرَةً، وَاكْمَلُهُ رِزُقاً، وَافْضَلَهُ عَتْقاً مِنَ النَّارِ، وَاوُجَبَهُ رَحْمَةً، ولاَعْظَمَهُ مَغُفِرَةً، وَاكْمَلُهُ

فَاِنَّكَ وَلِيَّ وَمَولاٰى، وَثِقَتي وَرَجائِي، وَمَعْدِنُ مَسُأَلَتِي،وَمَوُضِعُ شَكُواٰيَ وَمُنْتَهيٰ رَغُبَتِي .

فَلاَتُخَيَّبُنِي فِي رَجَائِي، يَاسَيَّدِي وَمَوُلا يَ، وَلاَ تُبُطِلُ طَمَعِي وَرَجَائِي، فَقَدُ تَوَجَّهُتُ اللَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَقَدَّمْتُهُمُ اللَيْكَ اللَّهُ وَرَجَائِي، فَقَدُ تَوَجَّهُمُ اللَيْكَ اللَّهُ وَتَضَرُّعِي وَمَسَأَلَتِي، فَاجْعَلْنِي بِهِمُ المُعَلِّنِي وَتَضَرُّعِي وَمَسَأَلَتِي، فَاجْعَلْنِي بِهِمُ وَجَيها فِي الدُّنيا وَالْأَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ.

فَانَّكَ مَنَنُتَ عَلَيَّ بِمَعُرِفَتِهِمُ، فَاخْتِمُ لِي بِهِمُ السَّعادَةَ، اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيُءٍ قَديرٌ.

In another tradition:

مَننُتَ عَلَيَّ بِهِمُ، فَاخْتِمُ بِالسَّعادَةِ والسَّلاَمَةِ، وَالْآمُنِ وَالْآمُنِ وَالْآمُنِ وَالْآمُنِ وَالْآمِن وَالسَّعادَةِ وَالْحِفُظِ.

يا اَللهُ، اَنْتَ لِكُلِّ طَاجَةٍ لَنَا، فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَعَافِنَا، وَلاَ تُسَلَّطُ عَلَيْنا اَحَداً مِنُ خَلُقِكَ لاَ طَاقَةَ لَنا بِهِ، وَاكْفِنا كُلَّ اَمُرٍ مِنُ اَمُرِ اللهُ نَيا وَاللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللهُ مُحَمَّدٍ، الدُّنيا وَالله حُرَةِ، ياذَا الْجَلال وَاللهِ كُرام، صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ،

كَافُضَلِ مَاصَلَّيْتَ وَبَارَكُتَ، وَتَرَحَّمُتَ وَتَحَنَّنُتَ عَلَىٰ اِبُراهيمَ وَالِ اِبُراهيمَ وَالِ اِبُراهيمَ، اِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ. (١)

# V. SUPPLICATIONS FOR THE MONTH OF ZILQAD

## 19. Supplication on the 25th Day of Zilqad (The Day of Spreading of the Earth - Dahw al-Arz)

Sayyed Ibn Taawoos (a.r.) narrates from Shaykh Abu Ja'far al-Tusi (a.r.) in al-Misbaah al-Kabeer, 'The 25th of Zilqad is the day when the earth was spread out from beneath the Holy Ka'bah. It is recommended to fast on this day, as it has been reported that the fast of this day is equal to that of sixty months. It is also recommended to recite the following supplication on this day.

اللهُمَّ داحِي الْكُغبَةِ وَفَالِقَ الْحَبَّةِ، وَصَارِفَ اللَّزُبَةِ وَكَاشِفَ الْكُرُبَةِ، اللهُمَّ دَاحِي الْكُغبَةِ وَفَالِقَ الْحَبَّةِ، وَصَارِفَ اللَّزُبَةِ وَكَاشِفَ الْكُرُبَةِ، السَّعَلُكَ فِي هَذَاالْيُومِ مِنُ ايَّامِكَ، الَّتِي اَعْظَمْتَ حَقَّهَا وَقَدَّمُتَ سَبُقَهَا،وَجَعَلْتَهَا عِنْدَالُموْمِنِينَ ودَيعَةً وَالْيُكَ ذَريعَةً، وَبِرَحُمَتِكَ الْوَسيعَةِ اَنُ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ الْمُنْتَجَبِ فِي الميثاقِ،الْقريبِ يَوْمَ الْوَسيعَةِ اَنُ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ الْمُنْتَجَبِ فِي الميثاقِ،الْقريبِ يَوْمَ التَّلَاقِ، فَاتِقِ كُلِّ رَتُقٍ وَدَاعٍ اللَّي كُلِّ حَقِّ، وَعَلَىٰ اَهُلِ بَيْتِهِ التَّلَاقِ، فَاتِقِ كُلِّ رَتُقٍ وَدَاعٍ اللَّي كُلِّ حَقِّ، وَعَلَىٰ اَهُلِ بَيْتِهِ الْاَطُهَارِ الْهُدَاةِ الْمَنارِ، دَعائِمِ الْجَبَّرِ وَوُلَاةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ،وَاعُطِنا فِي الْاطُهَارِ الْهُداةِ الْمَنارِ، دَعائِمِ الْجَبَّرِ وَوُلَاةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ،وَاعُطِنا فِي الْمَعْرُونِ، غَيْرِ مَقُطُوعٍ وَلا مَمُنُوعٍ، تَجْمَعُ لَنا النَّوْبَةَ وَحُسْنَ الْأُوبَةِ الْمَعْرُونِ، غَيْرِ مَقُطُوعٍ وَلا مَمُنُوعٍ، تَجْمَعُ لَنا النَّوْبَةَ وَحُسْنَ الْأُوبَةِ.

<sup>(1)</sup> Iqbaal al-A'maal, p. 275, Behaar al-Anwaar, vol. 91, p. 1; Saheefah al-Mahdi (a.s.), p. 246.

ياخَيْرَ مَدُعُوَّ وَاكْرَمَ مَرُجُوٍ، ياكَفِيُّ ياوَفِيُّ، يامَنُ لُطُفُهُ خَفِيُّ، الُطُفُ إِي بِلَطُفِكَ وَاسْعِدُنِي بِعَفُوكَ، وَايَّدُنِي بِنَصْرِكَ، وَلاَّتُنسني كَرِيمَ ذِكْرِكَ، بِوُلاَةِ اَمُرِكَ وَحَفَظَةِ سِرَّكَ، وَاحْفَظُنِي مِنْ شَوْآئِبِ الدَّهُرِ اللَّ يَوْمِ الْحَشُرِ وَالنَشُرِ، وَاشْهِدُنِي اَوْلِيَآئَكَ عِنْدَ خُرُوجٍ نَفْسي وحُلُولِ يَوْمِ الْحَشْرِ وَالنَشُرِ، وَاشْهِدُنِي اَوْلِيَآئَكَ عِنْدَ خُرُوجٍ نَفْسي وحُلُولِ يَوْمِ الْحَشْرِ وَانْقِطاعٍ عَمَلِي وَانْقِضاءِ اَجَلي.

اَللّٰهُمَّ وَاذُكُرُنِي عَلَىٰ طُولِ الْبِلَىٰ، اِذَا حَلَلْتُ بَيْنَ اَطُبَاقِ الثَّرَىٰ وَنَسِيَنِي النَّاسُونَ مِنَ الْوَرَىٰ، وَاحْلِلْنِي دَارَ الْمُقَامَةِ وَبَوَّئُنِي مَنْذِلَ النَّاسُونَ مِنَ الْوَرَىٰ، وَاحْلِلْنِي دَارَ الْمُقَامَةِ وَبَوَّئُنِي مَنْذِلَ الْكَرَامَةِ، وَاجْعَلْنِي مِنُ مُرافِقِي اَوْلِيائِكَ وَاهْلِ إجْتِبائِكَ وَاهْلِ اجْتِبائِكَ وَاصْفِيائِكَ، وَالْرَفُقْنِي حُسْنَ الْعَمَلِ قَبُلَ حُلُولِ وَالْحَلِ وَالْحَطَلِ. الْاَجَلِ، بَرِيئاً مِنَ الزَّلُلِ وَسُوءِ الْخَطَلِ.

اَللّٰهُمَّ وَاَوْرِدُنِي حَوُضَ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَهُلِ بَيْتِهِ، وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاهُلِ بَيْتِهِ، وَاللّٰهُ عَلَيْهِ اَوْرُدَهُ، وَلا أَعْلَمُ أَبَعُدَهُ وَلا أَحَلَّا وِرُدَهُ، وَلا عَنْهُ أَذَادُ، وَاجْعَلُهُ لِي خَيْرَ زَادٍ وَأَوْفَىٰ ميعادٍ، يَوْمَ يَقُومُ الْاَشُهادُ.

اَللّٰهُمَّ وَالْعَنُ جَبابِرَةَ الْأَوَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ، لِحُقُوقِ اَوْلِيائِكَ اللهُمَّ وَالْمُسْتأثِرينَ.

اَللَّهُمَّ وَاقْصِمُ دَعَائِمَهُمُ، وَاهْلِكُ اَشْيَاعَهُمُ وَعَامِلَهُم، وَعَجَّلُ مَهَالِكَهُمُ، وَالْعَنُ مَهَالِكَهُمُ، وَالْعَنُ مَهَالِكَهُمُ، وَالْعَنُ مَسَالِكَهُمُ، وَالْعَنُ مُسَاهِمَهُمُ وَمُشَارِكَهُمُ. وَالْعَنُ مُسَاهِمَهُمُ وَمُشَارِكَهُمُ.

اَللَّهُمَّ وَعَجَّلُ فَرَجَ اَولِيآئِكَ، وَارُدُدُ عَلَيْهِمُ مَظَالِمَهُمُ، وَاَظُهِرُ بِالْحَقِّ اللَّهُمُ، وَاظُهِرُ بِالْحَقِّ الْقَائِمَهُمُ، وَاجْعَلُهُ لِدينِكَ مُنْتَصِراً، وَبِامُركَ فِي اَعُدَارَئِكَ مُؤْتَمِراً.

اَللَّهُمَّ احُفَطُهُ بِمَلائِكَةِ النَّصُرِ، وَبِمَا الْقَيْتَ اللَهِ مِنَ الْاَمُرِ فِي لَيْلَةِ الْقَهُرِ، مُنْتَقِماً لَكَ حَتَّى تَرُضى، وَيَعُودَ دينك بِهِ وَعَلَىٰ يَدَيُهِ جَديداً، غِضًا، وَيُمُحَصَ الْحَقَّ مَحُضاً، وَيَرُفَضَ الْباطِلَ رَفَضاً.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ ابائِهِ،وَاجُعَلْنَامِنُ صَحْبِهِ وَاُسُرَتِهِ، وَابُعَثْنَاهِي كَرَّتِهِ،حَتَّى نَكُونَ فِي زَمانِهِ مِنُ اعُوانِهِ .

اَللّٰهُمَّ اَدُرِكَ بِنَا قِيامَهُ، وَاشُهِدُنَا آيَّامَهُ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ السَّلاٰمُ، وَارْدُدُالِينَا سَلاٰمَهُ وَرَحُمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. (١)

# VI.SUPPLICATIONS FOR THE MONTH OF ZILHAJJ

### (A) Supplications for the Day of Arafah

A number of supplications have reached unto us to be recited on the Day of Arafah for the early reappearance of Imam-e-Zaman (a.t.f.s.). Here, we shall mention only those sentences from these supplications that are related to the early reappearance.

<sup>(1)</sup> Iqbaal al-A'maal, p. 312-313.

# (20) A Part of the Supplication of Imam Sajjad (a.s.) for Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) on the Day of Arafah.

رَبِّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ، صَلوااةً تَنْتَظِمُ صَلَوااتِ مَلائِكَتِكَ وَانْبِيآئِكَ وَرُسُلِكَ وَاهُلِ طَاعَتِك، وَتَشْتَمِلُ عَلَىٰ صَلَواتِ عِبادِكَ مِنُ جَنَّكَ وَرُسُلِكَ وَاهُلِ طَاعَتِك، وَتَشْتَمِلُ عَلَىٰ صَلواةِ كُلِّ مَنُ ذَرَأتَ جَنَّكَ وَإِنْسِكَ وَآهُلِ الجَابَتِك، وَتَجْتَمِعُ عَلَىٰ صَلواةِ كُلِّ مَنُ ذَرَأتَ وَبَرَأتَ مِنُ اَصْنافِ خَلُقِك.

رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالِهِ، صَلواةً تُحِطُ بِكُلِّ صَلواةٍ سَالِفَةٍ وَمُسْتَأْنَفَةٍ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَالِهِ، صَلواةً مَرُضِيَّةً لَكَ وَلِمَنُ دُونَكَ، وَتُنْشِئُ مَعَ ذَلِكَ صَلواتٍ تُضَاعِفُ مَعَها تِلْكَ الصَّلُواتِ عِنْدها، وَتَزيدُها عَلىٰ كُروُرِ صَلَواتٍ تُضَاعِفُ مَعَها تِلْكَ الصَّلُواتِ عِنْدها، وَتَزيدُها عَلىٰ كُروُرِ الْآيُامِ زيادَةً فِي تَضَاعِيفَ لا يَعُدُّها غَيُرك.

رَبَّ صَلَّ عَلَىٰ اَطْآئِبِ اَهُلِ بَيْتِهِ الَّذَيِنَ اخْتَرُتَهُمُ لِآمُرِكَ، وَجَعَلْتَهُمُ خَزَنَةَ عِلْمِك، وَحَفَظَة دينِك، وَخُلَفْآئَك فِي اَرُضِك، وَحُجَجَك عَلَىٰ عِبَادِك، وَطَهَّرُتَهُمُ مِنَ الرَّجُسِ وَالدَّنُسِ تَطُهيراً بِإِرادَتِك، وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسَيِلَةَ اِلْيُك، وَالْمَسْلَك إلىٰ جَنَّتِك.

رَبِّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ صَلَوااةً تُجُزِلُ لَهُم بِها مِنُ نِحَلَك وَكَرامَتِك، وَتُكُمِلُ لَهُمُ الْاَشْيَآءَ مِنُ عَطاياك وَنَوافِلِك، وَتُوقَوَّرُ عَلَيْهِمُ الْاَشْيآءَ مِنُ عَطاياك وَنَوافِلِك، وَتُوقَوَّرُ عَلَيْهِمُ الْاَشْيآءَ مِنُ عَطاياك وَنَوافِلِك، وَتُوقَوَّ عَلَيْهِمُ الله الله الله الله عَلَيْهِمُ صَلواةً لا اَمَدَ فِي اَوَّلِها، وَلا غاية لِآمِدِها، وَلا نِهاية لِآخِرِها. رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِمُ زِنَة عَرُشِك وَما فَوْقَهُنَّ، وَعَدَد اَرَضيك وَما عَرُشِك وَما فَوْقَهُنَّ، وَعَدَد اَرَضيك وَما عَرُشِك وَما فَوْقَهُنَّ، وَعَدَد اَرَضيك وَما

تَحْتَهُنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ، صَلواةً تُقَرَّبُهُمُ مِنْكَ زُلُفىٰ، وَتَكُونُ لَكَ وَلَهُمُ رَضَى، وَمَتَّصِلَةً بِنَظَآئِرِهِنَّ اَبَداً.

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَيَّدُتَ دينكَ فِي كُلِّ اَوانِ بِإِمامٍ اَقَمْتَهُ عَلَماًلِعِبادِكَ، وَمَعَلْتَهُ النَّريعَةَ اللَىٰ وَمَناراً فِي بِلاْدِك، بَعُدَ اَنُ وَصَلْتَ حَبُلَهُ بِحَبْلِكَ، وَجَعَلْتَهُ النَّريعَةَ اللَىٰ وَمَناراً فِي بِلاْدِك، وَافْتَرَضُتَ طَاعَتَهُ، وَحَذَّرُتَ مَعْصِيتَهُ، وَامَرُتَ بِامْتِثالِ رِضُوانِك، وَافْتَرَضُتَ طَاعَتَهُ، وَحَذَّرُتَ مَعْصِيتَهُ، وَامْرُتَ بِامْتِثالِ اوامِرِه، وَالْإِنْتِهاآءِ عِنْدَنَهُ يِهِ، وَالْآيْتَقَدَّمَهُ مُتَقَدَّمٌ، وَلا يَتَاخَّرَ عَنهُ مُتَاخَّرٌ، وَالْمِرْهِ، وَالْإِنْتِهاآءِ عِنْدَنَهُ فِي اللهُ وَمُنونَ، وَعُرُونَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اَللهُمَّ فَاَوْزِعُ لِوَلِيَّكَ شُكُراً مَاآنُعَمْتَ بِهِ عَلَيْهِ، وَاَوْزِعْنا مِثْلَهُ فيهِ، وَاتِهِ مِنُ لَدُنْكَ سُلُطاناً نَصيراً، وَاَعْنَهُ بِرُكُنِكَ الْاَعَزَّ، مِنُ لَدُنْكَ سُلُطاناً نَصيراً، وَافْتَحُ لَهُ فَتُحاً يَسيراً، وَاعِنهُ بِرُكُنِكَ الْاَعَزَّ، وَاشُدُدُ ازْرَهُ، وَقَوَّعَضُدَهُ، وَرَاعِهِ بِعَيْنِكَ، وَاحْمِه بِحِفُظِك، وَانْصُرُهُ بِمُلائِكَتِك، وَامْدُدُهُ بِجُنُدِكَ الْاَغْلَب، وَاقِمُ بِه كِتابَك وَحُدُودَك بِمَلائِكَتِك، وَامْدُدُهُ بِجُنُدِك الْاَغْلَب، وَاقِمُ بِه كِتابَك وَحُدُودَك وَشَرائِعَك وَسُنَنَ رَسُولِك، صَلَواتُكَ اللهُمَّ عَلَيْهِ وَاالِهِ.

وَاحْيِ بِهِ مَااَمَاتَهُ الظَّالِمُونَ مِنُ مَعَالِمِ دَيِنَكَ، وَاجُلُ بِهِ صَدَاآءَ الْجَوْرِ عَنُ طَرِقَتِكَ، وَابِنُ بِهِ الضَّرِّآءَ مِنُ سَبِيلِكَ، وَازِلُ بِهِ النَّاكِبِينَ عَنُ صَرِاتِكَ، وَامْحَقُ بِهِ بُعَاةً قَصُدِكَ عِوَجاً، وَالِنُ جانِبَهُ لِالِيآتِك، وَابُسُطُ يَدَهُ عَلَىٰ اَعُدَائِك، وَهَبُ لَنَا رَافَتَهُ وَرَحُمَتَهُ وَتَعَطُّفَهُ وَتَحَنُّنَهُ، وَاجُعَلَنَالَهُ يَدَهُ عَلَىٰ اَعُدَائِك، وَهَبُ لَنَا رَافَتَهُ وَرَحُمَتَهُ وَتَعَطُّفَهُ وَتَحَنُّنَهُ، وَاجُعَلَنَالَهُ سَامِعِينَ، وَإلَىٰ نُصُرَتِهِ وَالْمُدَافَعَةِ عَنهُ مُكَنِفِينَ، وَإلَىٰ رَسُولِك صَلَواتُك اَللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَالِهِ بِذَلِك مُكَنِفِينَ، وَإِلَىٰ رَسُولِك صَلَواتُك اَللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَالِهِ بِذَلِك

178

مُتَقَرَّبينَ.

اَللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ اَوُلِيائِهِمُ الْمُعْتَرِفِينَ بِمَقَامِهِمُ، الْمُتَّبِعِينَ مَنْهَجَهُمُ، الْمُقَتَفِينَ الْاُرهُمُ، الْمُسَكِينَ بِعُرُوتِهِمُ، الْمُتَمَسَكينَ بِعُرُوتِهِمُ، الْمُتَمَسَكينَ بِولاَيْتِهِمُ، الْمُجْتَهِدِينَ فِي بِولاَيْتِهِمُ، الْمُؤْمِنِينَ بِإِمَامَتِهِمُ، الْمُسَلِّمِينَ لِآمُرِهِمُ، الْمُجَتَهِدِينَ فِي طَاعَتِهِمُ، الْمُنْتَظِرِينَ اَيَّامَهُمُ، الْمَادِينَ اللَّهِمُ اَعُينَهُمُ، الصَّلُواتِ النَّامِياتِ النَّامِياتِ النَّامِياتِ النَّامِياتِ الرَّائِحاتِ.

وَسَلَّمُ عَلَيْهِمُ وَعَلَىٰ اَرُواجِهِمُ، وَاجُمَعُ عَلَى التَّقُوىٰ اَمُرَهُمُ، وَاصلِحُ لَهُمُ التَّفُوىٰ اَمُرَهُمُ، وَاصلِحُ لَهُمُ شُؤونَهُمُ، وَتُبُ عَلَيْهِمُ، إنَّكَ انْتَ التَّوْابُ الرَّحيمُ، وَخَيْرُ الْغافِرينَ، وَاجْعَلْنامَعَهُمُ فِي دَارِ السَّلامِ، بِرَحجمَتِكَ يَااَرُحَمَ الرَّاحِمينَ . (١)

# (21) A Part from the Supplication of Imam Sadeq (a.s.) for Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) on the Day of Arafah.

اَللّٰهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ،الَّذِينَ اَذُهَبُتَ عَنْهُمُ الرِّجُسَ وَطَهَّرُتَهُمُ تَطُهيراً. اَللّٰهُمَّ افْتَحُ لَهُمُ فَتُحاً يَسيراً، وَانْصُرهُمُ نَصُراً عَزيزاً، وَاجْعَلُ لَهُمُ مِنُ لَدُنْكَ سُلُطْاناً نَصيراً.اللّٰهُمَّ مَكَّنَ لَهُمُ فِي عَزيزاً، وَاجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ .اللّٰهُمَّ ارِهِمُ فِي عَدُوِّهِمُ الْأَرْضِ وَاجْعَلْهُمُ اَئِمَّةً وَاجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ .اللّٰهُمَّ ارِهِمُ فِي عَدُوِّهِمُ مَايَحُذَرُونَ، اللّٰهُمَّ اجْمَعُ بَيْنَهُمُ فِي خَيْرٍ مَا يَعْدُرُونَ، اللّٰهُمَّ اجْمَعُ بَيْنَهُمُ فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ، اللّٰهُمَّ عَجِّلِ الرَّوْحَ وَالْفَرَجَ لِآلِ مُحَمَّدٍ.

اَللَّهُمَّ اجْمَعُ عَلَى الْهُدىٰ اَمْرَهُمْ، وَاجْعَلُ قُلوُبَهُمْ فِي قُلوُبِ

خِيارِهِمُ، وَاصلِحُ ذاتَ بَيْنِهِمُ، اِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ .

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ اَنُ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَاَنُ تَغُفِرَلِي وَلِوَالِدَّى وَمَاوَلَدَا، وَاَعْتِقُهُما مِنَ النَّارِ، وَارْحَمُهُما وَارْضِهِما عَنِي، وَاغْفِرُ لِكُلِّ وَالدِلِي دَخَلَ في الْإِسُلامِ وَلِآهُلِي وَوُلُدِي وَجَميعِ قَراتِي، وَاغْفِرُ لِكُلِّ وَالدِلِي دَخَلَ في الْإِسُلامِ وَلِآهُلِي وَوُلُدِي وَجَميعِ قَراتِي، وَاغْفِرُ لِكُلِّ وَالدِلِي دَخَلَ في الْإِسُلامِ وَلِآهُلِي وَوُلُدِي وَجَميعِ قَراتِي، وَانْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ. (١)

#### (B) The Day of Ghadeer-e-Khumm

(22) The author of Mikyaal al-Makaarim writes, 'It is recommended on this day to invoke and seek from Allah, Glorified and High be He, to hasten the reappearance of Imam-e-Zaman (a.t.f.s.).

There is a lengthy supplication in Iqbaal al-A'maal, the last part of which is as follows.

اللهُمَّ اِنِّي أَسُئُلُكَ بِالْحَقِّ الَّذِي جَعَلْتَهُ عِنْدَهُمُ، وَبِالَّذِي فَضَّلْتَهُمُ عَلَىٰ الْعُالَمِينَ جَمِيعاً، أَنُ تُبارِكَ لَنَا فِي يَوْمِنا هذا، الَّذِي كَرَّمْتَنا فِيهِ بِالْوَفاءِ لِعَهْدِكَ الَّذِي عَهِدُتَ الْكُنا، وَالْمِيثاقِ الَّذِي وَاثَقُنا بِهِ مِنُ مُوالاَتِ لَعِهْدِكَ الَّذِي عَهِدُتَ الْكُنا، وَالْميثاقِ الَّذِي وَاثَقُنا بِهِ مِنُ مُوالاَتِ أَوُلِيائِكَ وَالْبَرَائَةِ مِنُ أَعُداآئِك، وَتَمُنَّ عَلَيْنا بِنعُمَتِك، وَتَجُعَلَهُ عِندَنا مُستَقرراً ثَابِتاً، وَلا تَسُلُبُنا أَبَداً وَلا تَجُعَلُهُ عِندَنا مُستَوْدَعاً، فَإِنَّكَ قُلْتَ: (فَمُستَقرراً ثَابِتاً، وَارْزُقُنا نَصُرَدينك مَعَ (فَمُستَقر وَمُستَودَعٌ) فَاجُعَلُهُ مَستَقرّاً ثابِتاً، وَارْزُقُنا نَصُردينك مَعَ (فَمُستَقر وَمُستَودَعٌ) فَاجُعَلُهُ مَستَقرّاً ثابِتاً، وَارْزُقُنا نَصُردينك مَعَ وَلِيًّ هادٍ مِنُ اهُلِ بَيْتِ نَبِيَّك، قائِماً رَشيداً هادِياً مَهْدِيّاً مِنَ الظَّلالَةِ إلَى الْهُدى، وَاجُعَلْنا تَحْتَ رايَتِهِ وَفِي زُمُرةٍ شُهَداءٍ صَادِقينَ، مَقْتُولِينَ إلى الْهُدى، وَاجُعَلْنا تَحْتَ رايَتِهِ وَفِي زُمُرةٍ شُهَداءٍ صَادِقينَ، مَقْتُولِينَ اللّٰ اللهُدى، وَاجُعَلْنا تَحْتَ رايَتِهِ وَفِي زُمُرةٍ شُهَداءٍ صَادِقينَ، مَقْتُولِينَ وَلِينَ الْهُدى، وَاجْعَلْنا تَحْتَ رايَتِهِ وَفِي زُمُرةٍ شُهَداءٍ صَادِقينَ، مَقْتُولِينَ

<sup>(1)</sup> Al-Saheefah al-Kaamelah, Supplication No. 47.

<sup>(1)</sup> Iqbaal al-A'maal, p. 375.

**Supplications for Specific Timings & Days** 

فِي سَبِيلِكَ وَعَلَى نُصُرَةِ دِينِك . (٢)

(23) The celebrated Sayyed Ali Ibn Taawoos (a.r.) writes in Iqbaal al-A'maal, 'From the supplications of the Day of Ghadeer is what we have narrated through our chain of narrators from Shaykh al-Mufeed (a.r.).'

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُك بِحَقِّ مُحَمَّدٍ نَبِيَّك وَعَلِيٍّ وَلِيَّكَ، وَالشَّانِ وَالْقَدُرِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَعَلِيٍّ وَانُ اللَّهُمَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَانُ تَبُدَأ بِهِمَا فِي كُلِّ خَيْرٍ عَاجِلٍ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، الْاَئِمَّةِ الْقَادَةِ وَالْدُّعَاةِ السَّادَةِ، وَالنَّهُ مَ النَّاهِرَةِ، وساسَةِ الْعِبادِ واَرُكَانِ الْبِلادِ، وَالنَّاقَةِ الْمُرُسَلَةِ وَالْاَعَلامِ الْباهِرَةِ، وساسَةِ الْعِبادِ واَرُكَانِ الْبِلادِ، وَالنَّاقَةِ الْمُرُسَلَةِ وَالسَّفينَةِ النَّاجِيَةِ الْجارِيَةِ فِي اللَّجَجِ الْعَامِرَةِ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، خُزَّانِ عِلْمِكَ وَاَرُكَانِ تَوُحيدِكَ، وَدَعائِم دينِك وَمَعادِنِ كَرامَتِك، وَصِفُوتِك مِنُ بَرِيَّتِك، وَخِيَرَتِكُ مِنُ خَلُقِك، اَلْاَبُوارِ، وَالْبابِ الْمُبْتَلَىٰ بِهِ النَّاسُ، مَنُ اَتَاهُ نَجَاوَمَنُ اَباهُ هَوىٰ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، اَهُلِ الذِّكُرِ الَّذِينَ اَمَرُتَ بِمَوَدَّتِهِمُ وَفَرَضُتَ حَقَّهُمُ، بِمَسْئَلَتِهِمُ، وَذَوِي الْقُرُبِيٰ الَّذِينَ اَمَرُتَ بِمَوَدَّتِهِمُ وَفَرَضُتَ حَقَّهُمُ، وَجَعَلُتَ الْجَنَّةَ مَعادَ مَنِ اقْتَصَّ اثارَهُمُ.

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ،كَمَااَمَروابِطَاعَتِكَ وَنَهَوُاعَنُ

مَعْصِيَتِك، وَدَلُّواعِبادَكَ عَلَىٰ وَحُداانِيَّتِك. اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ نَبِيَّك وَنَجِيَّك وَصَفُوتِك وَامينِك وَرَسُولِك اللَّي خلُقِك، وَبِحَقَّ المَعْمَّدِ نَبِيَّك وَنَجِيَّك وَصَفُوتِك وَامينِك وَرَسُولِك اللَّي خلُقِك، وَبِحَقَّ المَعْرَّلِينِ اللَّمُوْمِيَّ الْوَهِيَّ الْمُوفِيِّ الْمُوفِيِّ الْوَهِيَّ وَالْمُلِّيقِ الْاَكْبَرِ، وَالْفَارُوقِ بَيْنَ الْحَقَّ وَالْباطِلِ، وَالشَّاهِدِ لَك وَالصِّدِيقِ الْاَلْ عَلَيْك، لَمُ تَأْخُذُهُ وَاللَّالَّ عَلَيْك، لَمُ تَأْخُذُهُ وَاللَّالَّ عَلَيْك، لَمُ تَأْخُذُهُ فيكَ لَوْمَةُ لَائِمٍ، اَن تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ مَنَ الْعَلَىٰ وَاكُملُت هَذَالُيُومِ الَّذِي عَقَدُت فيهِ لِوَلِيَّكَ الْعَهُدَ فِي اَعْنَاقِ خَلُقِك وَاكُملُت هَذَالُيُومِ الَّذِي عَقَدُت فيهِ لِوَلِيَّكَ الْعَهُدَ فِي اَعْنَاقِ خَلُقِك وَاكُملُت هَا النَّعْمِ. النَّعْمِ اللَّهُ مُنَ الْعَارِ، وَلَا تُشْمِتُ بِي طَاسِدِي النَّعْمِ.

اَللَّهُمَّ فَكُما جَعَلْتَهُ عِيدَكَ الْأَكْبَرَ، وَسَمَّيْتَهُ فِي السَّماءِ يومَ الْعَهُدِ الْمُعُهُودِ، وفي الْاَرُضِ يَوْمَ الْميثاقِ الْمَاخُوذِ وَالْجَمْعِ الْمَسُولِ، صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاقْرِرْبِهِ عُيُونَنا وَاجْمَعُ بِهِ شَمْلَنا، وَلا تُضلَّنا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاقْرِرْبِهِ عُيُونَنا وَاجْمَعُ بِهِ شَمْلَنا، وَلا تُضلَّنا بَعُدَ اِذْهَدَيْتَنا، وَهَبُ لَنا مِن لَدُنك رَحْمَةً اِنَّكَ انْتَ الْوَهَّابُ، وَاجْعَلْنا لِاَنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ يَااَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ .

الُحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي عَرَّفُنا فَضُلَ هَذَااليَوُم، وَبَصَّرُنا حُرُمَتَهُ وَكَرَّمَنا بِهِ، وَشَرَّفَنا بِمَعُرِفَتِهِ وَهَدَانا بِنُورِهِ، يارَسُولَ اللَّهِ، يااَميرَ الْمُؤْمِنينَ، عَلَيُكُما وَعَلَىٰ عَجَبَّكُما مِنِّي اَفُضَلُ السَّلاَمِ مابَقِيَ عَلَيْكُما وَالنَّهارُ.

وَبِكُمَا اَتَوَجَّهُ اِلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمَا فِي نَجَاحِ طَلِبَتِي وَقَضَاءِ حَوايجي وَتَيُسيرَ اُمُورِي.

<sup>(1)</sup> Mikyaal al-Makarim, vol. 2, p. 49; Iqbaal al-A'maal, p. 480-481.

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ،اَنُ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ،اَنُ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ،وَانُ تَلُعَنَ مَنُ جَحَدَ حَقَّ هَذَاالْيَوُمِ وَانَكَرَ حُرُمَتَهُ،فَصَدَّ عَنُ سَبيلِكَ لِاَطْفَاءِ نُورِكَ،فَابَى اللَّهُ اللَّ اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ.

اَللّٰهُمَّ فَرَّ جُ عَنُ اَهُلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نَبِيَّكَ، وَاكْشِفُ عَنْهُمُ وَبِهِمُ عَنِ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ الْمَلاءِ الْاَرْضَ بِهِمُ عَدُلاً كَمَا مُلِئَتُ ظُلُماً وَجَوْراً، وَاَنْجِزُ لَهُمُ مَاوَعَدْتَهُمُ، إنَّكَ لا تُخلِفُ الْميعادَ. (١)

# VII.SUPPLICATIONS FOR THE MONTH OF MUHARRAM

### (24) The Day of Aashoora

Sayyed Ibn Taawoos (a.r.) in Iqbaal al-A'maal has recorded a supplication from Imam Sadeq (a.s.) for the Day of Aashoora.

In this supplication, after Imam Sadeq (a.s.) mentions the heinous crime of this nation, i.e. the killing of the son of its Prophet (s.a.w.a.) and plundering the sanctity of the rights of the infallible Ahle Bait (a.s.), he (a.s.) implores Allah for the early reappearance of Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) to avenge the blood that was spilled unjustly, particularly the blood of 'the chief of the martyrs (a.s.)' and his companions.

Imam Ja'far Ibn Muhammad (a.s.) informs, 'Certainly Allah, Mighty and Glorified be He, created light on Friday, the first of the month of Ramazan. He created darkness on Wednesday on the day of Aashoora. For each one of them

(light and darkness), He provided a path and a way. O Abdullah Ibn Sinaan! The best thing to do on this day is to wear clean clothes, unbutton your shirt, role up your sleeves and go to a place where nobody can see you or remain in your house at daybreak. You perform four units of prayers, in sets of two units each. In the first set, you recite Surah Hamd and Surah Kaaferoon in the first unit and Surah Hamd and Surah Tawheed in the second unit. In the second set, recite Surah Hamd and Surah Ahzaab in the first unit and Surah Hamd and Surah Munafeqoon.

Then recite the salutation while turning your face towards the grace of Hazrat Abu Abdillah, Imam Husain (a.s.), visualize his (a.s.) martyrdom, make your mind and body completely free (from worldly matters), gather your wisdom and curse his (a.s.) killer a thousand times. For each curse, one thousand good deeds will be written in your favour, one thousand of your sins will be erased and one thousand degrees will be raised for you in Paradise. Then you move seven times forward and backward on the place where you have performed your prayers, and in each movement repeat:

During all these, remain in a state of grief, sorrow, melancholy and anguish.

After performing all these acts, stand in your place in which you have performed your prayers and say seven times:

<sup>(1)</sup> Iqbaal al-A'maal, p. 492-493.

**Supplications for Specific Timings & Days** 

184

لعُناً كثيراً.

Then say:

اَللَّهُمَّ فَرَّ جُ عَنُ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ اَجُمَعِينَ، وَاستَنُقِذُهُمُ مِنُ اَيُدِي الْمُنافِقِينَ وَالْكُفَّارِ وَالْجَاحِدِينَ، وَامْنُنُ عَلَيْهِمُ، وَاسْتَنُقِذُهُمُ مِنُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَوْكَ وَعَدُوَّهِمُ وَافْتَحُ لَهُمُ مِنُ لَدُنْكَ عَلَىٰ عَدُوَّكَ وَعَدُوهِمُ سُلُطَاناً نَصِيراً.

???

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاُمَّةَ خَالَفَتِ الْاَئِمَّةَ، وَكَفَرُوا بِالكَلِمَةِ، وَاَقَامُوا عَلَىٰ الشَّلاَلَةِ وَالْكُفُو وَالرَّدَىٰ وَالْجَهالَةِ وَالْعَمٰى، وَهَجَرُوا الْكِتابَ الَّذِي اَمَرُتَ بِطَاعَتِهِ، فَاَمَاتُوا الْكَتَّ وَعَدَلُوا عَنِ الْقِسُطِ، وَالْوَصِيَّ الَّذِي اَمَرُتَ بِطَاعَتِهِ، فَاَمَاتُوا الْحَقَّ وَعَدَلُوا عَنِ الْقِسُطِ، وَاصَلُّوا الْاَمَّةَ عَنِ الْحَقَّ، وَخَالَفُو السُّنَّةَ وَبَدَّلُوا الْكِتابَ، وَكَفُرُ وابِالْحَقِّ، وَخَالَفُو السُّنَّةَ وَبَدَّلُوا الْكِتابَ، وَمَلَكُوا الْاَحْزَابَ، وَكَفَرُ وابِالْحَقِّ لَمَّا جَائِهُمُ، وَتَمَسَّكُوا بِالْباطِلِ وَصَيَّعُوا الْحَقَّ، وَاصَلُّوا خَلُقَكَ، وَقَتَلُوا اَوُلاَدَ نَبِيَّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَحِيرَةَ عِبادِكَ وَاصَفِيائِكَ وَحَمَلَةَ عَرُشِكَ وَخَزَنَةَ سِرَّكَ، وَمَنُ جَعَلْتَهُمُ الْحُكَّامَ فِي سَمُواتِكَ وَارُضِكَ.

اَللهُمَّ فَزَلْزِلُ اَقَداامَهُمُ وَاَخُرِبُ دِيارَهُمُ، وَاكُفُفُ سِلاَحَهُمُ وَايُدِيَهُمُ، وَاللهُمَّ فَزَلْزِلُ اَقْدامَهُمُ وَاَخُرِبُ دِيارَهُمُ، وَاكْفُفُ سِلاَحَهُمُ بِسَيْفِكَ وَالْوِ الْإِخْتِلاَفَ فَيما بَيْنَهُمُ، وَاوُهِنُ كَيْدَهُمُ، وَاضُرِبُهُمُ بِسَيْفِكَ الصَّارِمِ وَحَجَرِكَ الدَّامِخِ، وَطَمَّهُمُ بِالْبَلاْءِ طَمَّا، وَاَرْمِهِمُ بِالْبَلاْءِ رَمُياً، وَعَذَاباً شَدِيداً نُكُراً، وَارْمِهِمُ بِالْغَلاْءِ، وَخُذُهُمُ بِالسِّنِينَ الَّذِي وَعَذَاباً شَدِيداً نُكُراً، وَارْمِهِمُ بِالْغَلاْءِ، وَخُذُهُمُ بِالسِّنِينَ الَّذِي

آخَذُتَ بِهِا آعُداءَك، وَآهُلِكُهُم بِماآهُلَكُتَهُم بِهِ ٱللَّهُمَّ، وَخُذُهُمُ الْحَدُكُ اللَّهُمَّ، وَخُذُهُمُ آخُدَالُقُرى وَهِي ظَالِمَةُ، إِنَّ آخُذَها آليمٌ شَديدٌ.

اَللَّهُمَّ اِنَّ سُبُلَكَ ضَائِعَةٌ وَاحُكَامَكَ مُعَطَّلَةٌ، وَاهُلَ نَبِيَّكَ فِي الْأَرْضِ هَائِمَةٌ،كَالُوَحُش السَّائِمَةِ.

اَللّٰهُمَّ اَعُلِ الْحَقَّ وَاسْتَنَاقِذِالْحَلْقَ، وَامْنُنُ عَلَيْنا بِالنَّجَاةِ وَاهْدِنا لِللهِمَانِ، وَعَجَّل فَرَجَنا بِالْقَائِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَاجْعَلُهُ لَنا رِدُه اَ وَاجْعَلُهُ لَنا رِدُه اَ وَاجْعَلُهُ لَنا رِدُه اَ وَاجْعَلُنا لَهُ رَفُداً.

اَللّٰهُمَّ وَاهۡلِكَ مَنُ جَعَلَ قَتُلِ اَهۡلِ بَيۡتِ نَبِيَّكَ عَيداً، وَاسۡتَهَلَّ فَرَحاً وَسُرُوراً، وَخُذُ اخِرهَمُ بِمااَخَذُتَ بِهِ اَوَّلَهُمُ.

اَللّٰهُمَّ اَضُعِفِ الْبَلاءَ وَالْعَذَابَ وَالتَّنَكِيلَ عَلَىٰ الظَّالِمِينَ،مِنَ الْأَوَّلِينَ وَاللهُمَّ اللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ، وَزِدُهُمُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ، وَزِدُهُمُ نَكَالاً وَلَعَنَةً، وَاهلِكُ شيعَتَهُمُ وَقَادَتَهُمُ وَجَمَاعَتَهُمُ .

اَللَّهُمَّ ارْحَمِ الْعِتُرَةَ الضَّائِعَةَ الْمَقْتُولَةَ الذَّليلةَ مِنَ الشَّجَرَةِ الْطيَّبَةِ الْمُبارَكةِ.

اَللَّهُمَّ اَعُلِ كَلِمَتَهُمُ وَاَفُلِجُ حُجَّتَهُمُ، وَثَبَّتُ قُلُوبَهُمُ وَقُلُوبَ شيعَتِهِمُ عَلَىٰ الْآذَىٰ فِي جَنبك، عَلَىٰ مُوالاَتِهِمُ وَانْصُرُهُمُ وَاَعِنْهُمُ وَصَبَّرُهُمُ عَلَىٰ الْآذَىٰ فِي جَنبك، وَاجْعَلُ لَهُمُ اَيَّاماً مَشُهُودَةً وَايَّاماً مَعْلُومَةً، كَمَا ضَمِنْتَ لِآولِيائكَ فِي كِتَابِكَ الْمُنزَلِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ: ((وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا كِتَابِكَ الْمُنزَلِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ: ((وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا

وَعَمِلُواالصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنُ قَبُلِهِمُ، وَلَيُبَدَّلَنَّهُمُ مِنُ بَعُدِ قَبُلِهِمُ، وَلَيُبَدَّلَنَّهُمُ مِنُ بَعُدِ خَوُفِهِمُ آمُناً.))

اَللّٰهُمَّ اَعُلِ كَلِمَتِهِمُ، يَالاً اِللهُ الِلْاَانُتَ، يَالاً اِللهُ اللّٰالنَت، يَالاً اللهُ اللّٰالنِفُ مِنك وَاللّٰاجِعُ اللّٰلِك، وَالسّٰائِلُ لَدَيُكَ وَالمُمَّوَكَّلُ عَلَيْكَ وَاللّٰاجِعُ بِفِنائِك، فَتَقَبُّلُ دُعَائِي وَاسْمَعُ نَجُوايَ، وَاجْعَلْنِي مِمَّنُ رَضيتَ عَمَلَهُ، وَهَدَيْتَهُ، وَقَبِلْتَ نُسُكَهُ وَانْتَجَبْتَهُ بِرَحُمَتِك، إنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ.

اَسُئَلُكَ يَاالله بِلاَالِهُ اِلْاَانُتَ، اَلاَّتُفَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، الْاَئِمَّةِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمُ اَجُمَعِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنُ شيعَةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالْبُعَلُنِي مِنُ شيعَةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ (وتذكرهم واحداً واحداً باسمائهم الى القائم عليه السَّلام) مُحَمَّدٍ (وتذكرهم واحداً واحداً باسمائهم الى القائم عليه السَّلام) وَادُخَلُنِي فِيمًا اَدُخَلُنِي فِيمًا اَدُخَلُنَهُمُ فِيهِ، وَاخْرِجُنِي مِمَّا اَخُرَجُتَهُمُ مِنْهُ.

Then rub your cheeks on the earth and say:

يامَنُ يَحُكُمُ بِمَا يَشَاءُ وَيَعُمَلُ مَا يُرِيدُ، أَنْتَ حَكَمُتَ فِي اَهُلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ مَا حَكَمُت، فَلَكَ الْحَمُدُ مَحُمُوداً مَشُكُوراً، وَعَجَّلُ فَرَجَهُمُ مُحَمَّدٍ مَا حَكَمُت، فَلَكَ الْحَمُدُ مَحُمُوداً مَشُكُوراً، وَعَجَّلُ فَرَجَهُمُ وَفَرَجَنا بِهِمُ، فَإِنَّكَ ضَمِنْتَ اِعْزَازَهُمُ بَعُدَ الذِّ لَةِ، وَتَكْثيرهُمُ بَعُدَ الْقِلَّةِ، وَإِظْهَارَهُمُ بَعُدَ الْخُمُولِ، يَارَحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اَسْئَلُكَ يَاالِهِي وَسَيَّدِي بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ اَنُ تُبَلَّغَنِي اَمَلي وَتَشُكُرَ قَليلَ عَمَلِي، وَاَنُ تَزِيدَ فِي اَيُّامِي وَتُبَلَّغَنِي ذَلِكَ الْمَشُهَدَ، وَتَجُعَلَنِي مِنَ قَليلَ عَمَلِي، وَاَنُ تَزِيدَ فِي اَيُّامِي وَتُبَلَّغَنِي ذَلِكَ الْمَشُهَدَ، وَتَجُعَلَنِي مِنَ

الَّذِينَ دُعِيَ فَاجابَ الى طاعَتِهِمُ وَمُوالالتِهِمُ، وَارِنِي ذَلِكَ قَريباً سريعاً، الَّذِينَ دُعِيَ فَاجابَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ.

???

Know that Allah, Mighty and Glorified be He, will grant to the one who performs this prayer on this day and recites this supplication, ten characteristics. From these are that surely Allah, the High, will protect him from an evil death, will not allow his enemy to dominate him till he dies, protect him from calamities and poverty, preserve him from madness and leprosy, render four of his generations safe from all the above and will not provide access for Iblees and his companions to reach unto him.'

The narrator says, "I exclaimed, 'All praise is for Allah, who has obliged me with your recognition, the recognition of your right, the performance of what is obligatory for you due to His mercy and His obligation. He suffices for me and He is the Best Support.(1)

<sup>(1)</sup> Iqbaal al-A'maal, p. 569-571.

### **SIXTH CHAPTER**

### SUPPLICATIONS FOR THE FULFILMENT OF NEEDS AND DISPELING OF AFFLICTIONS

THOSENARRATED FROM OUR MASTER HAZRAT HUJJAT IBN AL-HASAN (A.T.F.S.)

# Supplication of Concealment (Ehtejaab) for Imam-e-Zaman (a.t.f.s.)

We commence this chapter with the supplication of concealment for Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) and which is narrated from him (a.t.f.s.). Sayyed Ibn Taawoos in Mohijj al-Da'waat, Shaykh al-Kaf'ami in al-Misbaah and Kaashaani in al-Saheefah al-Mahdawiyyah have narrated it.

Supplications for the Fulfilment of Needs...

188

### 1. His (a.t.f.s.) Supplication in Concealment(1)

اَللّٰهُمَّ احْجُبُنِي عَنُ عُيُونِ اَعُدَائي، وَاجْمَعُ بَيْنِي وَبَيْنَ اَوُلِيائِي، وَانْجِزُ لِي اللّٰهُمَّ احْجُبُنِي، وَاحْفَظُنِي فِي غَيْبَتِي، اللّٰ اَنُ تَأْذَنَ لِي فِي ظُهُورِي لِي مَاوَعَدُتَنِي، وَاحْفَظُنِي فِي غَيْبَتِي، اللّٰ اَنُ تَأْذَنَ لِي فِي ظُهُورِي وَاحْفِلُ مِن فُرُوضِكَ وَسُننِك، وَعَجَّلُ فَرَجِي، وَسَهَّلُ مَخُرَجِي، وَاجْعَلُ لِي مِن لَدُنكَ سُلطاناً نصيراً، وَافْتَحُ لِي فَتُحاً مُبِيناً، وَهُدِنِي صِراطاً مُسْتَقيماً.

وَقِنِي جَميعَ ما أَحاذِرُهُ مِنَ الظَّالِمينَ، وَاحْجُبُنِي عَنُ اَعْيُنِ الْبَاغِضينَ، النَّاصِبينَ الْعَداوَةَ لِآهُلِ بَيْتِ نَبِيَّكَ، وَلا يَصِلُ مِنْهُمُ إلَيَّ أَبَيْكَ، وَلا يَصِلُ مِنْهُمُ إلَيَّ أَجَدٌ بِشُوءٍ.

فَاذَااَذِنُتَ فِي ظُهُورِي، فَايَّدُنِي بِجُنُودِك، وَاجْعَلُ مَنُ يَتَّبِعُنِي لِنُصُرَةِ دِينِكَ مُوَّيَّدِينَ، وَعَلَىٰ مَنُ اَرَادَنِي وَارَادَهُمُ دِينِكَ مُوَّيَّدِينَ، وَعَلَىٰ مَنُ اَرَادَنِي وَارَادَهُمُ بِينِكَ مُوَّيَّدِينَ، وَعَلَىٰ مَنُ اَرَادَنِي وَارَادَهُمُ بِينِكَ مُوَّيِّدِي مَنْ عَلَىٰ مَنُ تَعَدِّى بِسُوءٍ مَنْصُورِينَ، وَوَقَّقُنِي لِاقَامَةِ خُدُودِك، وَانْصُرُنِي عَلَىٰ مَنُ تَعَدِّى مَخُدُودِك.

وَانُصُرِ الْحَقَّ، وَازُهِقِ الْبَاطِلَ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً، وَاوُرِدُ عَلَيَّ مِنُ شَيْعَتِي وَانُصْارِي مَنُ تَقِرُّبِهِمُ الْعَيْنُ، وَيُشَدُّبِهِمُ الْآزُرُ، وَاجْعَلُهُمْ فِي حِرُزِكَ وَامُنِكَ، بِرَحُمَتِكَ يَااَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ.

<sup>(1)</sup> Mohijj al-Da'waat, p. 302; Misbaah al-Kaf'ami, p. 219; al-Saheefah al-Mahdawiyyah, p. 115.

#### 190

# $\frac{2.\,His\,(a.t.f.s.)\,Supplication\,for\,Protection\,(from\,all\,evils)(1)}{evils)(1)}$

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحيمِ، يامالِكَ الرَّقابِ، وَياهازِمَ الْاَحْزابِ، يا مُفَتَّحَ الْاَبُوابِ، يامُسَبَّبُ الْاسَبابِ، سَبَّبُ لَنا سَبَباً لا نَسْتَطيعُ لَهُ طَلَباً، بِحَقَّ لا اِللهُ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، صَلّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلىٰ أَجُمَعينَ.

#### 3. His (a.t.f.s.) Supplication for Cure from Diseases(2)

He (a.t.f.s.) taught it to a person, who was suffering from an ailment. Imam (a.t.f.s.) ordered him to write it down, pour water on it and drink it.

بِسُمِ اللّهِ دَوَاءٌ، وَالْحَمَٰدُ لِلّهِ شِفَاءٌ، وَلا إِلهَ إِلاّ اللهُ كِفَاءٌ، هُوَ الشَّافِي شِفَاءٌ، وَهُوَ الْكَافِي كِفَاءٌ، أَذُهِبِ الْبَاسَ بِرَبِّ النَّاسِ، شِفَاءٌ لا يُغَادِرُهُ سُقُمٌ، وَصَلّى اللّهُ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ النَّجَبَاءِ.

#### 4. Supplication of Light (Doa al-Noor)(3)

Shaykh Tusi (a.r.) in Misbaah and Shaykh Kaf'ami in al-Balad al-Ameen have recorded this supplication.

This supplication has been reported as an addition to the Supplication of the Burning One (دعاء الحريق).

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظيمِ وَرَبَّ الْكُرُسِيِّ الرَّفيعِ، وَرَبِّ الْبَحْرِ الْمُسُجُورِ، وَمُنْزِلَ التَّوراةِ وَالْإِنْجِيلِ والزَّبُورِ وَرَبُّ الظَّلِّ وَالْحَرُورِ،

وَمُنْزِلَ الْفُرُقَانِ الْعَظيمِ، وَرَبَّ الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ والْاَنبِياءِ وَالْمُنبِياءِ وَالْمُرْسَلينَ.

Supplications for the Fulfilment of Needs...

اَنْتَ اِللهُ مَنُ فِي السَّمَاءِ، وَاللهُ مَنُ فِي الْاَرْضِ، لأَالِلهُ فيهِمَا غيرُكُ وَاَنْتَ جَبُّارُ مَنُ فِي اللَّرُضِ، لأَ جَبُّارَ فيهِمَاغيرُكَ، وَاَنْتَ جَبُّارُ مَنُ فِي السَّمَاءِ وَجَبُّارُ مَنُ فِي الْاَرْضِ، لأَ جَبُّارَ فيهِمَاغيرُكَ، وَاَنْتَ حَكَمُ مَنُ فِي الْاَرْضِ، لأَ حَكَمُ فيهمَاغيرَك.

اَللهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيمِ، وَبِنُورِ وَجُهِكَ الْمُشُرِقِ الْمُنيرِ، وَمُلْكِكَ الْقَديمِ، ياحَيُّ يا قَيُّومُ، اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اَشُرَقَتُ بِهِ السَّماواتُ والْاَرْضُونَ، وَبِاسْمِكَ الَّذِي يَصُلُحُ عَلَيْهِ الْاَوَّلُونَ وَالْاَحْرُونَ.

ياحَيّاً قَبُلَ كُلِّ حَيِّ، وياحَيّاً بَعُدَ كُلِّ حَيٍّ، وَياحَيّاً حَينَ لا حَيَّ، يامُحْيِيَ الْمَوْتَى، ياحَيُّ ياقَيُّومُ، الْمَوْتَى، ياحَيُّ ياقَيُّومُ،

اَسْئَلُكَ اَنُ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَارُزُقُني مِنُ حَيثُ اَحْتَسِبُ وَمِنُ حَيثُ الْحَتَسِبُ وَزُقاً واسِعاً حلاً لاَّ طَيِّباً، وَاَنُ تُفَرَّجَ اَحُتَسِبُ وَرُقاً واسِعاً حلاً لاَّ طَيِّباً، وَاَنُ تُفَرَّجَ عَنِي كُلِّ عَمِّ وَكُلِّ هَمِّ، وَاَنُ تُعُطِيَنِي مااَرُجُوهُ وَامُلُهُ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ هَمِّ، وَاَنُ تُعُطِيَنِي مااَرُجُوهُ وَامُلُهُ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

### 5. Supplication for a Part of Night(1)

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسۡئَلُك بِعَزِيزِ تَعۡزِيزِ اعۡتِزازِ عِزَّتِكَ،بِطُولِ حَولِ شَديدِ

<sup>(1)</sup> Mohijj al-Da'waat, p. 45.

<sup>(2)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 53, p. 226.

<sup>(3)</sup> al-Misbaah of Shaykh Tusi (a.r.), p. 220; al-Balad al-Ameen, p. 59; al-Saheefah al-Mahdawiyyah, p. 67.

<sup>(1)</sup> al-Misbaah of Shaykh Tusi (a.r.), p. 265; al-Balad al-Ameen, p. 349; al-Saheefah al-Mahdawiyyah, p. 46.

قُوَّتِكَ، بِقُدُرَةِ مِقُدارِ اقْتِدارِ قُدُرَتِكَ، بِتَأْكيدِ تَحُميدِ تَمُجيدِ عَظَمَتِكَ، بسُمُوِّ نُمُوِّ عُلُوِّر فُعَتِكَ.

بِدَيْمُومِ قَيُّومِ دَوام مُدَّتِك، بِرِضُوان غُفُران اَمان رَحُمَتِك، بِرَفيع بَديع سَلُطَنَتِكَ، بِسُعاةِ صَلاةِ بِسَاطِ رَحُمَتِكَ، بِحَقَائِقِ الْحَقِّ مِنُ حَقَّ حَقَّكَ، بِمَكْنُونِ السِّرِّ مِنُ سِرِّكَ، بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنُ عِزِّ عِزِّكَ.

بحنين أنين تَسكين المُريدينَ، بحَرقاتِ خَضَعاتِ زَفَراتِ الُخْائِفِينَ،بآمال اَعُمال اَقُوال الْمُجْتَهدينَ، بتَخَشُّع تَخَضُّع تَقَطُّع مَراراتِ الصَّابرينَ، بتَعَبُّدِ تَهَجُّدِ تَجَلَّدِ الْعابدينَ .

اَللَّهُمَّ ذَهَلَتِ الْعُقُولُ، وَانْحَسَرَتِ الْاَبُطارُ، وَضاعَتِ الْإِفْهامُ، وَحَارَتِ الْآوُهَامُ، وَقَصُرَتِ الْخَوَاطِرُ، وَبَعُدَتِ الظُّنُونُ، عَنُ إِدُرَاكِ كُنُهِ كَيُفِيَّةِ مَاظَهَرَ مِنُ بَوَادِي عَجَائِبِ اَصْنَافِ بَدَائِعَ قُدُرَتِكَ، دُونَ الْبُلُوغ إلى مَعُرفَةِ تَلالُي لَمَعاتِ بُرُوق سَمائِك.

اَللَّهُمَّ مُحَرَّكَ الْحَرَكَاتِ، وُمُبُدِئَ نَهايَةِ الْعَاياتِ، وَمُخُرجَ يَنابيع تَفُريع قُضُبان النَّباتِ، يامَنُ شَقَّ صُمَّ جَلاميدِ الصُّخُور الرَّاسِياتِ، وَانْبَعَ مِنهاماءً مَعيناً لِلْمَخُلُوقاتِ، فَاحْيامِنها الْحَيَوانَ وَالنَّباتَ، وَعَلِمَ مَا اخْتَلَجَ فِي سِرِّ ٱفْكَارِهِمُ مِنُ نُطُقِ اِشَارِاتِ خَفِيَّاتِ لُغَاتِ الَّنمُلِ السَّارِ حَاتِ.

يامَنُ سَبَّحَتْ وَهَلَّكَ، وَقَدَّمَتْ وَكَبَّرَت، وَسَجَدَتْ لِجَلالِ جَمالِ

اَقُوالِ عَظيمِ عِزَّةِ جَبَرُوتِ مَلَكُوتِ سَلُطَنَتِهِ مَلائِكَةُ السَّبُع السَّماوات.

يَامَنُ دَارَتُ فَاضَاءَ تُ، وَانَارَتُ لِدَوام دَيْمُومِيَّةِ النُّجُوم لله الزَّهراتِ، وَٱحْصَىٰ عَدَدَالْاَحْيَاءِ وَالْاَمُواتِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ خَيْر الْبَرِيَّاتِ،وَافْعَلُ بِي كَذَاوَكَذَا.

#### 6. Supplication for the Fulfillment of Needs(1)

Shaykh Bazoofari (a.r.) narrates on the authority of Imam-e-Zaman (a.t.f.s.).

'Whoever desires anything from Allah, the High, he should take the ceremonial bath on the eve of Friday after midnight, go to his prayer niche and perform two units (rak'at) prayer (صلاة). In the first unit, he should recite Surah al-Hamd and when he reaches to 'we worship only You and we seek help only from You' (ایّاك نَسْتَعْين), he must recite it 100 times, and thereafter, proceed to complete the Surah.

Then he should recite Surah al-Tauheed once. followed by seven glorifications (reciting اسبحان الله) in each of the genuflections (ركوع) and prostrations (سجود). He should recite the second unit exactly like the first one, after which he should recite the following supplication.

اَللَّهُمَّ اِنُ اَطَعُتُكَ فَالُمحُمَدَةُ لَكَ، وَإِنْ عَصَيْتُكَ فَالْحُجَّةُ لَكَ، مِنْكَ

<sup>(1)</sup> Mohiji al-Da'waat, p. 294; Behaar al-Anwaar, vol. 89, p. 323.

اَللَّهُمَّ اِنْ كُنْتُ قَدُ عَصَيْتُكَ، فَانِّي قَدُ اَطَعْتُكَ فِي اَحَبَّ الْاَشْياءِ اِلَيْك، وَهُوَ اللهِ مانُ بِك، لَمُ اَتَّخِذُ لَكَ وَلَداً وَلَمُ اَدُعُ لَكَ شَرِيكاً، مَناً مِنْكَ بِهِ عَلَيْك، عَلَى مُناً مِنْك بِهِ عَلَيْك.

وَقَدُ عَصَيْتُكَ يَاالِهِي عَلَىٰ غَيْرِ وَجُهِ الْمُكَابَرَةِ، وَلاَ الْخُرُوجِ عَنُ عُبُودِيَّتِكَ، وَلاَ الْجُحُودِ بِرُبُوبِيَّتِكَ، وَلَكِنُ اَطَعْتُ هَوايَ وَازَلَّنِي عُبُودِيَّتِكَ، وَلَكِنُ اَطَعْتُ هَوايَ وَازَلَّنِي الشَّيْطَانُ.

فَلَكَ الْحُجَّةُ عَلَىَّ وَالْبَيَانُ، فَإِنُ تُعَذَّبُنِي، فَبِذُنُوبِي غَيْرَ ظَالِمٍ، وَإِنُ تَغُفِرُلِي وَتَرُحَمُنِي، فَإِنَّكَ جَوادٌ كَرِيمٌ، ياكريمُ ياكريمُ – حتى تنقطع النّفس.

### ثم يقول:

ياامِناً مِنُ كُلِّ شَيءٍ، وَكُلُّ شَيءٍ مِنكَ خَائِفٌ حَذِرٌ، اَسْئَلُكَ بِاَمُنِكَ مِنُ كُلِّ شَيءٍ مِنكَ، اَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، كُلِّ شَيءٍ مِنك، اَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَاَنْ تُعُطِيَنِي اَمَاناً لِنَفُسِي وَاهُلِي وَوُلُدِي وَسَائِرِ مَاانْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ، وَاَنْ تُعُطِيَنِي اَمَاناً لِنَفُسِي وَاهُلِي وَوُلُدِي وَسَائِرِ مَاانْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ، وَاَنْ تُعُطِيَنِي اَمَاناً لِنَفُسِي وَاهُلِي وَوُلُدِي وَسَائِرِ مَاانْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ، حَتَّى لا أَخَافَ اَحَداً وَلا اَحْذَرَ مِنْ شَيءٍ اَبَداً ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، وحَسُبُنا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ.

يَاكُافِيَ اِبْرَاهِيمَ نَمُرُودَ،وَيَاكُافِيَ مُوسَىٰ فِرْعَونَ، وَيَاكَافِيَ مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ الْآحُزابَ، اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَاَنُ تَكُفِيَنِي شَرَّ فُلان بُن فُلان.

Finally, he should prostrate and seek his need.

Supplications for the Fulfilment of Needs...

#### 7. Petition for Need

From the petitions(1) seeking help in daunting and terrifying affairs is the incident of Kashmardiyyah(2), write Surah al-Hamd, Ayat al-Kursi and Ayat al-Arsh and then write:

It reaches to his saying أو يطغى, then he said, 'Then pray whatever you wish. Write this story with a pen and place it in a pellet of clean and pure earth. Thereafter, recite Surah Yaasin on it and throw it into a deep well or a river or deep water spring. If Allah wishes, you will succeed.'

Then he said, 'And from these is the seeking of help from Hazrat Mahdi (a.t.f.s.). Write what we have mentioned in a brief petition and throw it on the grave of any of the Imams (a.s.). Or, secure it, seal it, mix it with clean soil and throw it in the river or a deep well or a water spring. It will reach to Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) and he (a.t.f.s.) will fulfill your needs himself. Write:

بِسُمِ اللَّهِ الرّحمٰن الرَّحيمِ، كَتَبُتُ يامَولايَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْكَ مُستَعِيثاً، وَشَكُوتُ ما نَزَلَ بي مُستَجيراً بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ بِك، مِن

<sup>(1)</sup> Literally, رفعه, means a brief message - Translator.

<sup>(2)</sup> His full name was Abul Abbas Ahmad Ibn Keshmard, a Baghdadi, who was jailed in Ahsaa (presently in Saudi Arabia) - Translator.

أُمُوِقَدُ دَهَمَنِي، وَأَشُغَلَ قَلَبِي، وَأَطالَ فِكُرِي، وَسَلَبَنِي بَعُضَ لُبِّي، وَغَيَّرَ خَطيرَ نِعُمَةِ اللَّهِ عِنُدي، أَسُلَمَنِي عِنُدَ تَخَيَّلَ وُرُودِهِ الْخَليلُ، وَتَبَرَّاً مَنِي عِنُدَ تَخَيَّلَ وُرُودِهِ الْخَليلُ، وَتَبَرَّا مَنِي عِنُدَ تَرائي إِقْبَالِهِ إِلَيَّ الْحَميمُ، وَعَجَزَتُ عَن دِفاعِهِ حيلتي، وَخانَني عِنُدَ تَرائي إِقْبَالِهِ إِلَيَّ الْحَميمُ، وَعَجَزَتُ عَن دِفاعِهِ حيلتي، وَخانَني تَحَمُّلِهِ صَبُري وَقُوتي، فَلَجَأَ فيه إِلَيْك، وَتَوَكَّلُتُ فِي الْمَسْئَلَةِ لِلَّهِ جَلَّ ثَناؤُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْك، في دِفاعِهِ عَنِي، عِلْماً بِمَكانِك مِنَ اللَّهِ رَبِّ اللهِ رَبِّ الْعَالَمينَ، وَلَيَ التَّدُبيرِ، وَمالِكِ الْأُمُورِ.

واثِقاً بِكَ الْمُسارَعَةِ فِي الشَّفاعَةِ إلَيْهِ جَلَّ ثَناؤُهُ فِي اَمُرِي، مُتَيَقَّناً لِإجابَتِهِ تَبارَكُ وَتَعالَىٰ إِيَّاكَ بِإعْطاءِ سُوْلِي، وَانْتَ يامَولاي جَديرٌ بِتَحُقيقِ ظَنّي، وَتَصُديقِ أَملي فيكَ في أَمْرِ - كذاوكذا - فيما لأ طاقَة لي بِحَمُلِهِ، وَلا صَبُرَ لي عَلَيْهِ، وَإِنْ كُنْتُ مُسْتَحِقّاً وُ وَلِأَضُعافِهِ، بِقَبيحِ أَفُعالي، وَتَفُريطي فِي الواجباتِ الَّتِي لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَغِتْني يا مَولاي صَلُواتُ اللهِ عَلَيْك عِنْدَ اللَّهُفِ، وَقَدَّمِ الْمَسْأَلَة لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ في أَمُري قَبْل حُلُولِ التَّلَفِ، وَشَماتَةِ الْأَعُداءِ، فَبِك بُسِطَتِ النَّعُمَةُ عَلَيْ .

وَأَسُأَلِ اللّهِ جَلَّ جَلالُهُ لي نَصُراً عَزيزاً، وَتَتُحاً قَريباً، فيهِ بُلُوغُ الأمالِ وِخَيرُ المَبادي وَخَواتيمُ الأَعْمالِ، وَالْأَمْنُ مِنَ الْمَخاوِفِ كُلَّها في كُلِّ حالٍ، إنَّهُ جَلَّ ثَناؤُهُ لِما يَشاءُ فَعَالٌ، وَهُوَ حَسُبي وَنِعُمَ الوَكيلُ فِي الْمَبُدَأِ وَالْمَآل.

ثمَّ تصعد النَّهر أو الغدير، وتعمد بعض الأبواب، إمَّاعثمان بن سعيد

العمروي أوولده محمّد بن عثمان، أوالحسين بن روح، أو علي بن محمّد السّمري، فهؤلاء كانواأبواب المهدي فتنادي بأحدهم:

يافُلانَ بُنَ فُلان، سَلامٌ عَلَيْك، أشُهَدُ أَنَّ وَفاتَكَ في سَبيلِ اللهِ، وَأَنَّكَ حَيِّ عِنْدَ اللهِ حَيِّ عِنْدَ اللهِ مَرُزوقٌ، وَقَدُ خاطَبُتُكَ في حَياتِكَ الَّتي لَكَ عِنْدَ اللهِ عزَّ وَجَلَّ، وَهاذِهِ رُقُعتي وَحاجَتي إلىٰ مَوُلانا وَسَلَّمُها إلَيهِ، فَأَنْتَ الثَّقَةُ اللهُ مِنْ ، ثمّ ارمها في النهر أو البئر أو الغدير، تقضى حاجتك إنشاء الله (١).

### هالام الله الكامل التامّ 8. Supplication of

Allamah Majlisi (r.a.) narrates from the author of Qabs al-Misbaah who writes that he heard Shaykh Abu Abdillah al-Husain Ibn al-Hasan Ibn Babwayh (r.a.) at Rayy(2) in the year 440 A.H. narrate from his uncle Abu Ja'far Muhammad Ibn Ali Ibn Babwayh (r.a.)(3), 'One of my teachers from Qum reported, "I was afflicted with a terrible tragedy which made my condition miserable but I felt uncomfortable to let anybody else know about it from my family or friends. I slept in this state of grief when I dreamt that a handsome man, well dressed and perfumed. His traits were like some of our teachers from Qum from whom I used to study. I said to myself, 'Till when will I endure my hardships and afflictions and not let anyone from my brothers know about it? This man is from my teachers and I should mention my problem to him. Perhaps he may solve it for me. He initiated the conversation

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 102, p. 235.

<sup>(2)</sup> Ancient name for Tehran, Iran - Tr.

<sup>(3)</sup> Famous as Shaykh al-Saduq (a.r.) - Tr.

198

'Return to your path towards Allah, the High, seek help from Saaheb al-Zaman (a.t.f.s.) and take him as your refuge. For surely, he is the best of helpers and a protection for his believing friends. Thereafter, he caught his right hand and said, 'See it, salute it and ask it to intercede on your behalf from Allah, the High, in the fulfillment of your needs.'

I said, 'Teach me how I should say it because my grief has made me forget all the Ziyarat and Supplications. He heaved a deep sigh and said, 'There is no power or strength but through Allah.' Then he touched my chest with his hand and remarked, 'Allah will suffice for you and no evil will befall you. Purify yourself and perform two units of prayers. Then stand up, facing the Qiblah, beneath the sky and say.(1)

سَلامُ اللهِ الْكَامِلُ التَّامُّ الشَّامِلُ الْعَآمُ، وَصَلَواتُهُ الدائِمَةُ وَبَرَكَاتَهُ الْقَائِمَةُ التَّامَّةُ، عَلَىٰ حُجَّةِ اللَّهِ وَوَلِيَّهِ فِي اَرُضِهِ وَبِلادِهِ، وَخَليفَتِهِ عَلَىٰ خَلَقِهِ وَعِبادِهِ، وَسُلالَةِ النَّبُوَّةِ وَبَقِيَّةِ الْعِترةِ وَالصَّفُوةِ، صَاحِبِ عَلَىٰ خَلُقِهِ وَعِبادِهِ، وَسُلالَةِ النَّبُوَّةِ وَبَقِيَّةِ الْعِترةِ وَالصَّفُوةِ، صَاحِبِ الزَّمَانِ وَمُظَهِرِ الْايمانِ وَمُلَقِّنِ اَحُكَامِ الْقُرُانِ، وَمُطَهَّرِ الْارُضِ وَناشِرِ الزَّمانِ وَمُظَهِرِ الْارضِ وَالْحَبْقِ الْعَرْضِ، وَالْحَجَّةِ الْقَائِمِ الْمَهُددِيِّ الْامامِ الْمُنتَظِرِ الْمَرْضِيّةِ الطَّاهِرِينَ، الْوَصِيِّ اِبْنِ الْأَوْصِياءِ الْمَرُضِيّيَنَ، الْمَرْضِيّينَ، وَابُنِ الْأَوْصِياءِ الْمَرْضِيّينَ،

الهادِيِّ المُعُصُوم ابن الْأَئِمَّةِ الْهُداةِ الْمُعُصُومينَ.

السَّالام عَلَيْكَ ياامِامَ الْمُسلِمينَ وَالْمُؤْمِنينَ .

السَّلامُ عَلَيْكَ ياوارِتَ عِلْمِ النَّبِيِّينَ، وَمُسْتَوُدَعَ حِكْمَةِ الْوَصيِّينَ.

Supplications for the Fulfilment of Needs...

السّلامُ عَلَيْكَ يا عِصْمَةَ الدّينَ.

السَّالامُ عَلَيْكَ يامُعِزُّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْتَضَعَفينَ.

السَّالامُ عَلَيْكَ يامُذِلُّ الْكَافِرِينَ الْمُتَكِّبِرِينَ الظَّالِمينَ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يامَوُلاكي ياصاحِبَ الزَّمان.

السَّلاٰمُ عَلَيْكَ يَابُنَ رَسُولِ اللَّهِ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ امْيِرِ الْمُؤْمِنينَ.

السَّالْمُ عَلَيْكَ يَابُنَ فَاطِمَةَ الزُّهُواآءِ سَيَّدَةِ نِسْآءِ الْعالمينَ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ الْأَئمَّةِ الْحُجَجِ الْمعُصُومِينَ والْإِمامِ عَلَى الْخَلْقِ اَجُمَعِينَ.

السَّالامُ عَلَيْكَ يا مَوُلاي، سَلامَ مُخُلِصِ لَكَ فِي الوِلايَةِ.

أَشُهَدُ أَنَّكَ الْامَامُ الْمَهُدِيُّ قَوُلاً وَفِعُلاً، وَانْتَ الَّذي تَمُلُّ الْاَرْضَ قِسُطاً وَعَدُلاً، بَعُدَ ما مُلِئَتُ ظُلُماً وَجَوُراً.

فَعَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَكَ وَسَهَّلَ مَخُرَجَكَ،وَقَرَّبَ زَمَانَكَ وَكَثَّرَ ٱنْصَارَكَ

<sup>(1)</sup> Shaykh Kaf'ami says in al-Balad al-Ameen, 'This is a petition to Hazrat Mahdi (a.t.f.s.) that has to be recited after taking the ceremonial bath and performing two units of prayers beneath the sky. In the first unit, recite Surah al-Hamd and Surah al-Fath and in the second unit, Surah al-Hamd and Surah al-Nasr. After you have finished the prayers, stand up and say: Salaamullah al-Kaamel.... Also see, Behaar al-Anwaar, vol. 102, p. 246.

وَ اَعُواانَك، وَ أَنْجَزَ لَكَ مَاوَعَدَك، فَهُوَ أَصُدَقُ الْقَائِليِنَ:

((وَنُرِيدُ اَنُ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ استُضُعِفُوا فِي الْآرُضِ وَنَجُعَلَهُمُ اَئِمَّةً وَنَجُعَلَهُمُ اَئِمَّةً وَنَجُعَلَهُمُ الوَّارِثِينَ)).

يامَوُ لاي ياصاحِبَ الزَّمانِ، يَابُنَ رَسُولِ اللهِ، حاجَتِي كَذَا وَكَذَا

[واذكرحاجتك]، فَشُفَعُ لِي فِي نَجاحِها، فَقَدُ تَوَجَّهُتُ اِلَيْكَ بِحاجَتِي، لِعِلَمِي اَنَّ لَكَ عِندَ اللهِ شَفاعَةً مَقْبُولَةً وَمَقاماً مَحُمُوداً.

فَبِحَقَّ مَنِ اخْتَصَّكُمُ بِاَمُوهِ وَارْتَضَاكُمُ لِسِرِّهِ، وَبِالشَّأْنِ الَّذِي لَكُمُ عِنْدَ اللهِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ، سَلِ اللهِ تَعالَىٰ فِي نُجُحِ طَلِبَتِي وَالِجَابَةِ دَعُوَتِي وَكَشُفِ كُرُبَتِي.

He said: I got up and I was certain of mercy and salvation. A large part of the night was still remaining. Quickly, I rose and wrote whatever he had taught me, fearing lest I forget it. I purified myself, went beneath the sky and performed two units of prayers. In the first rak'at, after the Surah al-Hamd, I recited Surah al-Fath as he had specified for me, and in the second rak'at, Surah al-Nasr as the second Surah. On completing my prayers, I stood up facing the Qiblah, recited the Ziyaarat, prayed for my needs and sought the help of my master, Saaheb al-Zamaan (a.t.f.s.). Thereafter, I went in the prostration of thanksgiving (sajdah al-shukr) and prolonged my supplications in it to an extent that I became concerned about the delay of the night-vigil prayers. Again, I performed my recommended prayers and after the morning prayers, I discharged the subsequent recommended acts and sat in my

prayer niche supplicating.

By Allah! Dawn had not yet broken, when my problem was solved and never again did I encounter such a problem in the remaining part of my life. None knew about this entire episode, which had afflicted me, till this day. All praise is for Allah and for Him is abundant gratitude.

9. Supplication for the Grace (Tawfeeq) of Obedience (1) اللهُمَّ ارُزُقُنا تَوُفِيقَ الطَّاعَةِ، وَبُعُدَالُمَعُصِيَةِ، وَصِدُقَ النَّيَّةِ، وَعِرُفانَ اللَّهُمَّ ارُزُقُنا تَوُفِيقَ الطَّاعَةِ، وَبُعُدَالُمَعُصِيَةِ، وَصِدُقَ النَّيَّةِ، وَعِرُفانَ الْحُرُمَةِ، وَاكُومُنا بِالْهُدى والْإِسْتَقامَةِ، وَطَهِّرُ بُطُونَنا مِنَ الْحَراامِ وَالشَّرُقَةِ، وَطَهِّرُ بُطُونَنا مِنَ الْحَراامِ وَالشَّبُهَةِ، وَاكْفُفُ اَيُدِينا عَنِ الظُّلُم وَالسَّرُقَةِ، وَاغضُضُ اَبُصارَنا عَن وَالشَّبُهَةِ، وَاكْفُفُ اَيُدِينا عَنِ الظُّلُم وَالسَّرُقَةِ، وَاغضُضُ اَبُصارَنا عَن

الْفُجُور والنِّحِيانَةِ، وَاسُدُدُ اَسُمَاعَنا عَنِ اللَّغُووَالُعيبَةِ.

وَتَفَضَّلُ عَلَىٰ عُلَمَائِنا بِالزُّهُدِ وَالنَّصِيحَةِ، وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهُدِ وَالنَّصِيحَةِ، وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْإِتِّباعِ وَالْمَوْعِظَةِ، وَعَلَىٰ مَرُضَى وَالرَّعْبَةِ، وَعَلَىٰ مَوْتاهُمُ بِالرَّأَفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَعَلَىٰ مَوْتاهُمُ بِالرَّأَفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَعَلَىٰ مَوْتاهُمُ بِالرَّأَفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَعَلَىٰ مَشْلِمِينَ بِالسِّفَاءِ وَالسَّكِينَةِ، وَعَلَى الشَّبابِ بِالْإِنابَةِ وَالتَّوْبَةِ، وَعَلَى الشَّبابِ بِالْإِنابَةِ وَالتَّوْبَةِ، وَعَلَى النَّبابِ بِالْإِنابَةِ وَالتَّوْبَةِ، وَعَلَى النَّسَاءِ بِالْعِنابَةِ وَالْعَفَّةِ .

وَعَلَى الْاَغْنِياءِ بِالتَّواضُعِ وَالسَّعَةِ، وَعَلَى الْفُقَراءِ بِالصَّبُرِ وَالْقَناعَةِ، وَعَلَى الْفُقراءِ بِالصَّبُرِ وَالْقَناعَةِ، وَعَلَى الْاسراءِ بِالْخَلاصِ وَالرَّاحَةِ، وَعَلَى الْاسراءِ بِالْخَلاصِ وَالرَّاحَةِ، وَعَلَى الرَّعِيَّةِ بِالْإِنْطافِ وَحُسُنِ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ بِالْإِنْطافِ وَحُسُنِ

<sup>(1)</sup> al-Misbaah of Kafa'mi, p. 208; al-Balad al-Ameen, p. 349.

202

لسّيرَةِ.

وَبَارِكَ لِلُحُجَّاجِ وَالزُّوَّارِفِي الزَّادِ وَالنَّفَقَةِ، وَاقْضِ مَا اَوُجَبُتَ عَلَيُهِمُ مِنَ الْحَجِّ وَالنَّفَقَةِ، وَاقْضِ مَا اَوُجَبُتَ عَلَيْهِمُ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ، بِفَضُلِكَ وَرَحُمَتِكَ، يَااَرُحَمَ الرَّاحِمينَ.

# 10. His (a.t.f.s.) Supplication for the Destitute, the Sick, the Living and the Dead.(1)

اللهي بِحَقِّ مَنُ نَاجَاكَ، وَبِحَقِّ مَنُ دَعَاكَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تَفَضَّلُ عَلَىٰ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِهُمُ وَالِهِ الْجَمَعِينَ.

# $\frac{11. His \, (a.t.f.s.) \, Supplication \, for \, Overpowering}{Straitening \, Affairs (2)}$

يامَنُ إِذَا تِضَايَقَتِ الْأُمُورُ، فَتَحَ لَهَا بَاباً لَمُ تَذُهَبُ إِلَيْهِ الْاَوُهَامُ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْفَتَحُ لِأُمُورِي الْمُتَضَايِقَةِ بَاباً لَمُ يَذُهَبُ إِلَيْهِ وَهُمٌ، يَااَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ.

# 12. His (a.t.f.s.) Supplication for the Forgiveness of his Shias' Sins(1)

Supplications for the Fulfilment of Needs...

اَللّٰهُمَّ اِنَّ شَيعَتَنا خُلِقَتُ مِنُ شُعاعِ اَنُوارِنا، وَبَقِيَّةِ طَينَتِنا، وَقَدُ فَعَلُوا ذُنُوباً كَثيرَةً، اتَّكالاً عَلىٰ حُبَّنا وَولاَيتِنا.

فَانُ كَانَتُ ذُنُوبُهُمُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمُ، وَاصْفَحْ عَنْهُمُ، فَقَدُ رَضِينا، وَمَاكَانَ مِنْهَا فِيمَا بَيْنَهُمُ فَأْصُلِحُ بَيْنَهُمُ، وَقَاصِّ بِهَا عَنُ خُمُسِنا، وَادُخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، وَزَحْزِحُهُمُ عَنِ النَّارِ، وَا تَجْمَعُ نَيْنَهُمُ وَبَيْنَ اَعُداائِنا فِي سَخَطِك.

### 13. Supplication of the Tears(2)

This supplication, recorded by Shaykh Kaf'ami (a.r.) in his book 'al-Balad al-Ameen' is attributed to our master Saaheb al-Zamaan (a.t.f.s.).

اللهُمَّ اِنِّياسَئُلُكَ ياراحِمَ الْعَبَراتِ، وَياكَاشِفَ الْكُرُباتِ، وَياكَاشِفَ اللَّهُمَّ اِنِّياسَاتُ، وَياكَاشِفَ اللَّهُمَّ النَّوْفَراتِ، اَنُتَ الَّذِي تَقْشَعُ سَحائِبَ الْمِحْنِ وَقَدُ اَمُسَتُ ثِقَالاً، هَشيماً، وَتَجُعُلُ ذَرْعَها هَشيماً، وَتَجُعُلُ ذَرُعَها هَشيماً، وَبُنيانَها هَديماً، وَعِظامَها رَميماً، وَتَرُدُ الْمَعُلُوبَ غالِباً، وَالْمَطُلُوبَ طَالِباً، وَالْمَقُهُورَ قاهِراً، وَالْمَقُدُورَ عَلَيْهِ قادِراً،

فَكُمُ يَاالِهِي مِنْ عَبُدٍ نَادَاكَ: رَبِّ اِنِّي مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرُ، فَفَتَحُتَ مِنْ نَصُرِكَ لَهُ أَبُوابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، وَفَجَّرُتَ لَهُ مِنْ عَوْنِكَ عُيُوناً،

 $<sup>(1)\</sup> Mohijj\,al\text{-}Da'waat, p.\,295; Behaar\,al\text{-}Anwaar, vol.\,95, p.\,450.$ 

<sup>(2)</sup> Qasas al-Ambiya, p. 365.

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 53, p. 302.

<sup>(2)</sup> al-Balad al-Ameen, p. 333; Mohijj al-Da'waat, p. 339; Behaar al-Anwaar, vol. 95, p. 378.

فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ اَمْرٍ قَدُ قُدِرَ، وَحَمَلْتَهُ مِنْ كِفَايَتِكَ عَلَىٰ ذَاتِ اللواحِ وَدُسُرِ.

يَامَنُ إِذَا وَلَجَ الْعَبُدُ فِي لَيَلٍ مِنُ حَيْرَتِهِ بَهِيمٌ وَلَمُ يَجِدُ لَهُ صَرِيخًا يَصُرُخُهُ مِنُ وَلِيًّا يَطُلُبُهُ يَصُرُخُهُ مِنُ وَلِيًّا يَطُلُبُهُ عَشْاً، وَوَلِيًّا يَطُلُبُهُ حَثَيْثًا ،يُنجبِهِ مِنُ ضيقٍ اَمُرِهِ وَحَرَجِهِ،ويُظْهِرُ لَهُ اَعْلاَمَ فَرَجِهِ.

اَللّٰهُمَّ فَيامَنُ قُدُرَتُهُ قَاهِرةً، وَنَقَمَاتُهُ لِكُلِّ جَبَّارِ، دَامِغَةٌ لِكُلِّ كَفُورٍ خَتَّارٍ، اللّٰهُمَّ فَيامَنُ قُدُرتَهُ قَاهِرةً، وَنَقَمَاتُهُ لِكُلِّ جَبَّارِ، دَامِغَةٌ لِكُلِّ كَفُورٍ خَتَّارٍ، اسجًالُكَ نَظُرَةً مِنُ نَظَرَةً مِنُ نَظَرَةً مِنُ الطُّرُوعُ، وَتَلَفَتُ مِنُهَا الزُّرُوعُ، مُقيمةً، مِنُ عَاهَةٍ جَفَّتُ مِنُها الطُّرُوعُ، وَاشْتَمَلَ لَها عَلَى الْقُلُوبِ الْيَأْسُ، ولا . هَلسَتُ مِنُ اَجُلِها الدُّمُوعُ، وَاشْتَمَلَ لَها عَلَى الْقُلُوبِ الْيَأْسُ، وَجَرَتُ بِسَبَها الْاَنْفَاسُ.

اَلهي فَحِفُظاً حِفُظاً لِغَرائِزَ غَرْسُها وَشُرْبُها بِيَدِ الرَّحُمانِ، وَنَجاتُها بِيَدِ الرَّحُمانِ، وَنَجاتُها بِدُخُولِ الْجِنانِ، اَنْ تَكُونَ بِيَدِ الشَّيُطانِ تُحَزُّ، وَبِفَأْسِهِ تُقُطَعُ وَتُجَزُّ.

اللهي فَمَنُ اَوُلَىٰ مِنْكَ بِأَنْ يَكُونَ عَنْ حَرِيمِكَ دَافِعاً، وِمَنُ اَجُدَرُ مِنْكَ بِأَنْ يَكُونَ عَنُ حَرِيمِكَ دَافِعاً، وِمَنُ اَجُدَرُ مِنْكَ بِأَنْ يَكُونَ عَنْ حِمَاكَ مَانِعاً.

اللهي اِنَّ الْأَمُرَ قَدُها لَ فَهَوَّنُهُ، وَخَشُنَ فَأَلِنُهُ، وَاِنَّ الْقُلُوبَ كَاعَتُ فَطَمَّنُها، وَالنَّفُوسَ ارْتاعَتُ فَسَكَّنُها.

اللهِي اللهِي تَدارَكَ اَقُداماً زَلَّتُ، وَاقْهاهاً فِي مَهامَةِ الْحَيْرَةِ ضلَّتُ، إنْ

رَأَتْ جَبُرَكَ عَلَى كَسيرِها، والإطلاقك الاسيرِها، وَإَجَارَتَكَ لِمُسْتَجِيرِها، أَجُحَفَ الضُّرُ بِالْمَضُرُورِ، وَلَبَّى داعيه بِالْوَيْلِ وَالشُّبُورِ.

فَهَلُ تَدَعُهُ يَامُولاً يَ فَرِيسَةَ الْبَلاءِ وَهُوَ لَكَ رَاجٍ، اَمُ هَلُ يَخُوضُ لُجَّةَ الْغَمَّاءِ وَهُوَ اللَيْكَ لاجِ.

مَوُلاَيَ إِنْ كُنتُ لا اَشُقُّ عَلىٰ نَفُسِي فَي التُّقٰى، وَلا اَبُلُغُ فِي حَمُلِ اعْباءِ الطَّاعَةِ مَبلَغَ الرَّضَاءوَلا اَنتظِمُ فِي سِلُكِ قَوْمٍ رَفَضُواالدُّنيا.

فَهُمُ خُمُصُ الْبُطُونِ مِنَ الطَّوىٰ، ذُبُلُ الشَّفَاهِ مِنَ الظَّمَا، عُمُشُ الْعُيُونِ مِنَ النَّمَاءِ، بَلُ اتَيُتُكَ بِضَعُفٍ مِنَ الْعَمَلِ، وَظَهْرٍ ثَقيلٍ بِالْخَطَايا وَالزَّلَلِ، وَنَفُسِ لِلرَّاحَةِ مُعُتَادَةً، وَلِدَ واعِي الشَّرَّ مُنْقَادَةٌ.

اَفَمَا يَكُفينِي يَارَبُّ وَسَيِلَةً اِلَيُكَ،وَذَرِيعَةً لَدَيُكَ، اَنَّنِي لِأَوْلِيَاءِ دَينِكَ مُوالٍ، وَإِي مَحَبَّتِهِمُ مُغَالٍ،وَلِجِلْبابِ الْبَلاءِ فَيهِمُ لا بِسٌ، وَلِكِتابِ مُوالٍ، وَإِي مَحَبَّتِهِمُ مُغَالٍ،وَلِجِلْبابِ الْبَلاءِ فَيهِمُ لا بِسٌ، وَلِكِتابِ تَحَمُّلِ الْعَناءِ بِهِمُ دَارِسٌ.

اَمَا يَكُفينِي اَنُ اَرُوحَ فيهِمُ مَظُلُوماً، وَاَغُدُو مَكُظُوماً، وَاقْضِي بَعُدَهُمُومٍ هُمُوماً، وَاقْضِي بَعُدَهُمُومٍ هُمُوماً، وَبَعُدَ وُجُوماً.

اَمَاعِنُدَكَ يَامَوُلاَيَ بِهِلْذِهِ حُرُمَةٌ لاَ تَضِيعُ، وَذِمَّةٌ بِاَدَانا هَا يُقْتَنَعُ، فَلِمَ لاَ تَضيعُ، وَذِمَّةٌ بِاَدَانا هَا يُقْتَنَعُ، فَلِمَ لاَ تَمْنَعُنِي يَارَبِّ وَهَااَنا ذَاغَرِيقٌ، وَتَدَعُنِي هَكَذَاوَانَا بِنارِ عَدُوِّكَ حَرِيقٌ.

مَوُلاْيَاتَجُعَلُ أَولِيائَكَ لِأَعُداائِكَ طَراائِدَ، وَلِمَكْرِهِمُ مَصَائِدَ، وَتُقَلَّدُهُمُ مَوْلاَيَ المُعُولِيَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمُ لَوْ قَبَضْتَها جَمَدُوا، وِفِي مِنْ خَسْفِهِمُ قَلاَئِدَ، وَٱنْتَ مالِكُ نُفُوسِهِمُ لَوْ قَبَضْتَها جَمَدُوا، وِفِي

قَبُضَتِكَ مَوادُّ أَنْفاسِهِمُ لَوُ قَطَعْتَها خَمَدُوا.

فَمَايَمُنَعُكَ يَارَبِّ اَنُ تَكُشِفَ بَأْسَهُمُ، وَتَنُزِعَ عَنَهُمُ فِي حِفْظِكَ لِبَاسَهُمُ، وَتُنْزِعَ عَنَهُمُ فِي حِفْظِكَ لِبَاسَهُمُ، وَتُعَرَّبِهِمُ مِنُ سَلاَمَةٍ بِهَا فِي اَرُضِكَ يَسُرَحُونَ، وَفِي مَيْدَانِ الْبَغْي عَلَىٰ عِبَادِكَ يَمُرَحُونَ.

اللهي اَدُرِكُنِي وَلَمَّا يُدُرِكُنِي الْغَرَقُ، وَتَدَارَكُنِي وَلَمَّا غَيَّبَ شَمُسِيَ الشَّفَقُ. الشَّفَقُ.

اللهي كُمُ مِنُ خَائِفٍ الْتَجَا إلى سُلُطَانِ فَآبَ عَنْهُ مَحُفُوفاً بِاَمْنٍ وَاَمَانِ، اَفَاقُصُدُ اَعُظَمَ مِنُ سُلُطانِكَ سَلُطاناً، اَمُ اَوْسَعَ مِنْ اِحُسْانِكَ اِحُسْاناً، اَمُ اَكْثَرَ مِنَ الْتِطارِكَ انْتِطاراً. اَمُ اَكْرَمَ مِنِ انْتِطارِكَ انْتِطاراً.

مَاعُذُرِي يَاالِهِي اِذَا حَرِمُتَ مِنُ حُسُنِ الْكِفَايَةِ سَائِلَكَ، اَنْتَ الَّذِي لَأَ يُخَيَّبُ المِلُك، وَلَا يُرَدُّ سَائِلُك.

اللهي اللهي أيُنَ رَحْمَتُكَ الَّتِي هِيَ نُصُرَةُ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْآنامِ، وَايُنَ كِفَايَتُكَ الَّتِي هِيَ جُنَّةُ الْمُسْتَهُدَفِينَ لِجَوْرِ الْآيَّامِ، الَيَّ الِكَيِّ بِها يارَبِّ نَجَبِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، انِي مَسَّنِي الضُّرُّ، وَأَنْتَ اَرُحَمُ الرَّاحِمِينَ.

مَوُلاَيَ تَرَىٰ تَحَيُّرِي فِي اَمُرِي، وَانْطِوايَ عَلَىٰ حُرُقَةِ قَلْبِي وَحَرارَةِ صَدُرِي، فَجُدُلِي يارَبِّ بِمَا اَنْتَ اَهُلُهُ فَرَجاً وَمَخُرَجاً، وَيَسِّرُلِي نَحُوَ الْيُسُر مَنْهَجاً.

وَاجْعَلُ مَنُ يَنْصِبُ الْحِبالَةَ لِي لِيَصْرَعَنِي بِها صَرِيعاً فيما مَكَرَ، وَمَنْ

يَحُفِرُلِيَ الْبِئُرَ لِيُوقِعَنِي حَفَرَ، وَاصْرِفُ عَنِّيمِنُ شَرِّهِ وَمَكْرِهِ، وَفَسَادِهِ وَضُرَّهِ مَاتَصُرِفُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُتَّقِينَ.

اللهي عَبُدُكَ عَبُدُكَ، اَجِبُ دَعُوتَهُ، وَضَعِيفُكَ ضَعِيفُكَ فَرِّجُ غُمَّتَهُ، فَقَدِ اللهِي عَبُدُكُ عَبُكُ الآخِبُلُك، وَتَقَلَّصَ عَنُهُ كُلُّ ظِلِّ الاَّخِبُلُك، وَتَقَلَّصَ عَنُهُ كُلُّ ظِلِّ الاَّظِلُك.

مَوُلاَيَ دَعُوتِي هَذِهِ، إِنُ رَدَدُتُهَا أَيْنَ تُطادِفُ مَوْضِعَ الْإِجَابَةِ، وَلَا تَرُدَّ عَنُ وَمَخْيَلَتِي هَذِهِ إِنْ كَذَبُتَهَا آيُنَ تُلاَقِي مَوْضِعَ الْإصابَةِ، فَلا تَرُدَّ عَنُ بايك مَنُ لا يَعُرِفُ باباً، وَلا تَمْنَعُ دُونَ جَنابِكَ مَنُ لا يَعُرِفُ سِواهُ جَناباً.

اللهي إنَّ وَجُهاً اللَيْكَ بِرَغَبَتِهِ تَوَجَّهَ، فَالرَّاغِبُ خَليقٌ بِاَنُ لاَ تُخَيَّبَهُ، وَاِنَّ جَبيناً لَدَيُكَ بِابْتِها لِهِ سَجَدَ، حَقيقٌ اَنْ يَبُلُغَ الْمُبْتَهِلُ ماقَصَدَ وَاِنَّ خَدّاً عِنْدَكَ بِمَسْأَلَتِهِ تَعَفَّرَ، جَديرٌ اَنْ يَفُوزَ السَّائِلُ بِمُرادِهِ وَيَظُفَر.

هَذَا يَا إِلَهِي تَعْفَيرُ خَدِّي فِي مَسْأَلَتِكَ وَجِدِّي، فَلَقَّ رَغَبَاتي بِرَحُمَتِكَ قَبُولاً، وَسَهَّلُ إِلَيَّ طَلِباتِي بِرَأْفَتِكَ وُصُولاً، وَذَلَّلُ لِي قُطُوفَ ثَمَرَةِ الْجَابَتِكَ تَذُلِيلاً.

اللهي وَاذَاقَامَ ذُو حَاجَةٍ فِي حَاجَتِهِ شَفِيعاً فَوَ جَدْتَهُ مُمْتَنِعَ النَّجَاحِ، سَهُلَ اللهي وَاذَاقَامَ ذُو حَاجَةٍ فِي حَاجَتِهِ شَفِيعاً فَوَ جَدْتَهُ مُمُتَنِعَ النَّجَاحِ، سَهُلَ الْقِيادِ مُطيعاً، فَابِنِي السَّفُوةِ مِنُ النِّيائِكَ، الَّذِينَ بِهِمُ انْشَأْتَ مَايَقِلُّ وَيَظِلُّ، وَنَزَّلُتَ مَايَدُقُّ وَيَجِلُّ.

اتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِاَوَّلِ مَنْ تَوَّجْتَهُ تَاجَ الْجَلاْلَةِ، ولاَحْلَلْتَهُ مِنَ الْفِطُرَةِ مَحَلَّ

يَنْبُوعِ الْحِكْمِ، وَمِصْباحِ الْظُّلَمِ، وَسَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، اللهادي

اِلَى الرَّشَادِ، وَالْمُوَقَّقِ بِالتَّأْمِيدِ وَالسَّدَاد، مَوُلانا مُحَمَّدِبُنِ عَلِيٍّ الْجَوادِ. الْجَوادِ.

وَبِاالْإِمَامِ مِنْحَةِ الْجَبَّارِ، وَوَالِدِ الْآئِمَّةِ الْآطُهَارِ، عَلِيٍّ بُنِ مُحَمَّدٍ، الْمَوْلُودِ بِالْعَسُكَرِ، الَّذِي حَذَّرَ بِمَوَاعِظَهِ وَانْذَرَ.

وَبِالْإِمَامِ الْمُنَزَّهِ عَنِ الْمَاثِمِ، الْمُطَهَّرِ مِنَ الْمَظْالِمِ، الْحِبْرِ الْعَالِمِ، بَدُرِ الطَّاهِرِ النَّكِيِّ مَوُلاْيَ اَبِي مُحَمَّدٍ الظَّلاْمِ، وَرَبِيعِ الْاَنامِ، التَّقِيِّ النَّقِيِّ، الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ مَوُلاْيَ اَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ.

وَاتَقَرَّبُ اللَّكَ بِالْحِفيظِ الْعَليمِ، الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَىٰ خَزَائِنِ الْاَرْضِ، وَالْاَبِ الرَّحيمِ، الَّذِي مَلَّكْتَهُ أَزِمَّةَ الْبَسُطِ وَالْقَبْضِ، صَاحِبِ النَّقيبَةِ الْمَيُمُونَةِ، وَقَاصِفِ الشَّجَرَةِ الْمَلُعُونَةِ.

مُكلِّمِ النَّاسِ فِي الْمَهُدِ، وَالدَّالِّ عَلَىٰ مِنْهَاجِ الرُّشُدِ، الْغَائِبِ عَنِ الْعُيُونِ، الْخَاضِرِ فِي الْاَبُصَارِ، الْغَائِبِ عَنِ الْعُيُونِ، الْخَاضِرِ فِي الْاَبُصَارِ، الْغَائِبِ عَنِ الْعُيُونِ، الْخَاضِرِ فِي الْاَفْكَارِ، بَقِيَّةِ الْاَخْيَارِ، الْوارِثِ لِذِي الْفِقَارِ، الَّذِي يَظُهَرُ فِي بَيْتِ اللهِ ذِي الْاَفْكَارِ، بَقِيَّةِ الْاَخْيَارِ، الْعَالِمِ الْمُطَهَّرِ الْحُجَّةِ بُنِ الْحَسَنِ عَلَيْهِمُ اَفْضَلُ التَّحِيَّاتِ، وَاعْظُمُ الْبَرَكَاتِ، وَاتَمُّ الصَّلُواتِ.

اَللّٰهُمَّ فَهاؤُلاْءِ مَعاقِلِي اِلَيْكَ فِي طَلِباتِي وَوَسَائِلِي، فَصَلَّ عَلَيْهِمُ صَلاةً لا يَعُرِفُ سِواكَ مَقَاديرَها، وَلا يَبُلُغُ الْخَلائِقِ صَغيرَها، وَكُنُ بِهِمُ عِنْدَ

السُّلاَلَةِ، حُجَّتَكَ فِي خَلُقِكَ، وَامينِكَ عَلَىٰ عِبادِكَ، مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ، وَبِمَنُ جَعَلْتَهُ لِنُورِهِ مَغُرِباً وَعَنُ مَكْنُونِ سِرَّهِ مُعُرِباً، سَيَّدِالْأُوصِياءِ، وَإِمامِ الْاَتُقِياءِ يَعُسُوبِ الدِّينِ، وَقَائِدِ الْغُرَّالُمحَجَّلِينَ اَبِي الْاَئِمَّةِ الرَّاشِدِينَ، عَلِيٍّ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ.

وَاتَقَرَّبُ اِلَيُكَ بِخِيَرَةِ الْاَخْيارِ، وَأُمِّ الْاَنُوارِ، وَالْإِنْسِيَّةِ الْحَوُراءِ، الْبَتُولِ الْعَذُراءِ، فَاطِمَةَ الزَّهُراءِ، وَبِقُرَّتَيُ عَيْنِ الرَّسُولِ، وَثَمَرَتَيُ فُؤُدِالْبُتُولِ، السَّيِّدَيْنِ الْإِمامَيْنِ: اَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسُنِ وَابِي عَبُدِاللَّهِ فُؤُدِاللَّهِ الْحُسَيْن.

وَبِالسَّجَّادِ زَيُنِ الْعِبَادِ، ذِي الثَّفَنَاتِ، رَاهِبِ الْعَرَبِ، عَلِيٍّ بُنِ النَّحْسَيْنِ، وَبِالْإِمَامِ الْعَالِمِ، وَالسَّيِّدِ الْحَاكِمِ، النَّجْمِ الزَّاهِرِ، وَالْقَمَرِ النَّجْمِ الزَّاهِرِ، وَالْقَمَرِ الْبَاهِرِ، مَوْلاَي مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ.

وَبِالْإِمَامِ الصَّادِقِ، مُبَيَّنِ الْمُشُكِلاتِ، مُظُهِرِ الْحَقَائِقِ، الْمُفُحِمِ بِحُجَّتِهِ كُلَّ نَاطِقٍ، مُخُرِسِ السَّنَةِ اَهُلِ الْجِدَالِ، مُسَكَّنِ الشَّقَاشِقِ، مَوُلاَيَ جَعُفَرِبُنِ مُحَمَّدِ الصَّادِقِ .

وَبِالْإِمَامِ التَّقِيِّ، وَالْمُخُلِصِ الصَّفِيِّ، وَالنُّورِ الْاَحْمَدِيِّ، وَالنُورِ الْاَنُورِ، وَبِالْإِمَامِ الْمُرْتَضَىٰ، وَالضَّيَاءِ الْاَزْهَرِ، مَولًا يَ مُوسَىٰ بُنِ جَعُفَرٍ، وَبِالْإِمَامِ الْمُرْتَضَىٰ، وَالسَّيْفِ الْمُنْتَضَىٰ مَولًا فَي عَلِيٍّ بُنِ مُوسَى الرِّضَا.

وَبِالْإِمَامِ الْأَمْجَدِ، وَالْبَابِ الْأَقْصَدِ، وَالطَّرِيقِ الْأَرْشَدِ، وَالْعَالِمِ الْمُؤَّيَّدِ،

ٱحُسَن ظَهِّي، وَحَقِّقُ لِي بِمَقاديرَكَ اللهي لا رُكُنَ لِي اَشَدُّ مِنك، فَآوي الِي رُكُن شَديدٍ، وَلا قَولَ لِي اَسَدُ مِن دُعائِك، فَاستظهرك بقَول سَديدٍ، وَلا شَفيعَ لِي اللَّهُ أَوْجَهُ مِنُ هُؤُلاءٍ، فَآتيكَ بِشَفيع وَديدٍ.

فَهَلُ بَقِيَ يَارَبِّ غَيْرَ أَنُ تُجِيبَ وَتَوُحَمَ مِنِّي الْبُكَاءَ وَالنَّجِيبَ،يامَنُ لاالهُ سِواهُ، يامَنُ يُجيبُ الْمُظُطَرَّ إذا دَعاهُ.

يارَاحِمَ عَبُرَةِ يَعُقُوبَ، ياكَاشِفَ ضُرٍّ أَيُّوبَ، اغْفِرُلِي وَارْحَمُنِي وَانْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَافْتَحُ لِي فَتُحاً وَٱنْتَ خَيْرُ الْفاتِحينَ، يا ذَاالقُوَّةِ المَتين، ياأرُحَمَ الرَّاحِمينَ.

### 14. Supplication of the Regulator of Affairs(1)

Sayyed Ali Khan Shirazi in his book, 'Al-Kalemah al-Tayyeb' has mentioned this supplication for deliverance from difficulties.

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحيمِ

آنُتَ اللَّهُ الَّذِي لا اللهَ اللَّ ٱنْتَ،مُبُدِئُ الْخَلْقِ وَمُعيدُ هُمُ، وَٱنْتَ اللَّهُ الَّذِي لا الله اللَّانَت، مُدَبَّرُ الْأُمُورِ وَباعِثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لا اللهَ الاُّ انُتَ الْقابِصُ الْباسِطُ،وَ انْتَ اللَّهُ الَّذِي لا اللهَ الاَّ أَنْتَ،وارثُ الْأرُض وَمَنُ عَلَيْها.

اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ اَجَبْتَ، وَإِذَا سُئِلُتَ بِهِ اَعْطَيْتَ، وَاسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَاهُل بَيْتِهِ، وَبِحَقِّهِمُ الَّذِي اَوْ جَبْتَهُ عَلَىٰ نَفُسِكَ، اَنُ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ وَانُ تَقُضِيَ لِي خَاجَتِي السَّاعَةِ،يا سَتَداهُ ما مَهُ لأهُ ما غياثاهُ.

Supplications for the Fulfilment of Needs...

اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ سَمَّيْتَهُ بِهِ نَفْسَكَ، وَاسْتَأْثَرُتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُعَجَّلَ خَلاصَنا مِنج هَاذِهِ الشِّدَّةِ، يامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْآبُصارِ، ياسَميعَ الدُّعاءِ، إنَّكَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ، برَحُمَتِكَ ياأرُحَمَ الرُّاحِمينَ.

### 15. Supplication for Great Calamities (a'zom al-Balaa)(1)

Shaykh Tabarsi (a.r.), the renowned commentator of the Holy Quran, has recorded this supplication in his book 'Kunooz al-Najaah' and says, 'This supplication was taught by our master Saaheb al-Zamaan (a.t.f.s.) to Abul Hasan Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi al-Lais in the city of Baghdad at the Graves of Quraish (مقابر قریش), where the latter had taken refuge, due to fear of death. On account of the blessings of this supplication, he was saved. The aforementioned Abul Hasan narrates that he (a.t.f.s.) taught me that I should say:

اَللَّهُمَّ عَظُمَ الْبَلاءُ، وَبَوحَ الْخَفْآءُ، وَانْقَطَعَ الرَّجاءُ، وَانْكَشَفَ الْغِطاءُ،

<sup>(1)</sup> Muntakhab al-Asar, p. 521. (Old Edition - The new edition published in 1422 A.H. is in three volumes, while the old one was in one volume -Tr.).

<sup>(1)</sup> Muntakhab al-Asar, p. 519; Al-Najm al-Saaqib, chap. 7, the 40th incident.

وَضَاقَتِ الْأَرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماءُ، وَالَّيْكَ يارَبِّ الْمُشْتَكْي، وَعَلَيْكَ الُمُعَوَّلُ فِي الشِّكَّةِ وَالرَّخَاءِ.

اَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ،أُولِي الْاَمُرِ الَّذِينَ فَرَضُتَ عَلَيْنا طاعَتَهُمُ، فَعَرَّفُتَنا بِذَالِكَ مَنُزِلَتَهُمُ، فَفَرَّ جُ عَنَّا بِحَقِّهِمُ فَرُجاًعاجِلاً كَلَمُح الْبَصَر اَوُهُوَ اَقُرَبُ.

يامُحَمَّدُ يا عَلِيُّ، اِكْفِيانِي فَإِنَّكُما كَافِيايَ، وَانْصُرانِي فَإِنَّكُما نَاصِرَايَ، يَامَوُ لَايَ يَاصَاحِبَ الزَّمَانِ، الْغَوْتُ الْغَوْتُ الْغَوْتُ، اَدُرِكُنِي اَدُركنبي .

### 16. Supplication for Great Calamities (عظم البلاء) through Another Narration(1)

Sayyed Ibn Taawoos (a.r.) mentions, 'The prayers of al-Hujjah al-Qaem (a.t.f.s.) consists of two rak'ats. In each unit, Surah al-Hamd is recited, wherein the sentence 'ایّك نعبدُ و is to be recited hundred (100) times. After this ايك نستعين Surah, recite Surah al-Tawheed once and then, supplicate in the following manner:

اَللَّهُمَّ عَظُمَ الْبَلاُّءُ، وَبَرِ حَ الْخَفَاءُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ، وَضَاقَتِ الْأَرْضُ بِمَا وَسَعَتِ السَّمَاءُ، وَالَّيُكَ يَارَبِّ الْمُشْتَكْيِ،وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشِّدِّةِ وَالرَّخاءِ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ،الَّذِينَ اَمَرُتَنا بِطَاعَتِهِمُ، وَعَجَّلِ

اللَّهُمَّ فَرَجَهُمُ بِقَائِمِهِمُ، وَأَظُهِرُ إِعُزَازَهُ.

يامُحَمَّدُ يا عَلِيُّ، يا عَلِيُّ يامُحَمَّدُ، اكْفِيانِي فَانَّكُماكَافِياي، يامُحَمَّدُ ياعَلِيُّ، ياعَلِيُّ يامُحَمَّدُ،انصراني فَإنَّكُما ناصِراي، يامُحَمَّدُ ياعَلِيُّ ياعَلِيُّ يامُحَمَّدُ احُفَظانِي فَإِنَّكُما حافِظايَ.

يامَوُ لاي ياصَاحِبَ الزَّمان، يامَوُ لاي ياصَاحِبَ الزَّمان، يامَوُ لاي ياصَاحِبَ الزَّمان،الُغَوُتَ الْغَوُتَ الْغَوُتَ الْغَوُتَ اَدُركُنِي اَدُركُنِي اَدُركُنِي، ٱلْاَمَانَ ٱلْاَمَانَ ٱلْاَمَانَ الْاَمَانَ .

### 17. His (a.t.f.s.) Supplication for Salvation from Difficulties and Sorrows(1)

يانُورَ النُّور،يامُدَبَّرَ الْأُمُور، ياباعِتَ مَنُ فِي الْقُبُور، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلُ لِي وَلِشيعَتِي مِنَ الضّيق فَرَجاً وَمِنَ الْهِمِّ مَحْرَجاً. وَاوْسِعُ لَنا الْمَنْهَجَ، وَاطْلِقُ لَنا مِنْ عِنْدِكَ مَا يُفَرِّجُ، وَافْعَلُ بِنا مَاانْتَ أَهُلُهُ يَاكُرِيهُ .

### 18. His (a.t.f.s.) Supplication for Salvation from (2) ادعاء الفرج' Difficulties and Sorrows, famous as

Abul Hasan Ibn Abi al-Baghl al-Kaatib chronicles, 'Abu Mansoor Ibn al-Saalehaan entrusted me with some work. In the course of this work, something happened between me and him, which forced me to go into hiding. He searched for me

<sup>(1)</sup> Jamaal al-Usboo', p. 170; Behaar al-Anwaar, vol. 91, p. 190; Wasaael al-Shia, vol. 8, p. 185.

<sup>(1)</sup> Al-Misbaah of Kaf'ami, p. 305; al-Saheefah al-Mahdawiyyah, p. 111.

<sup>(2)</sup> Dalaael al-Imaamah, p. 304; Behaar al-Anwaar, vol. 95, p. 200 & vol. 91, p. 349.

On the eve of Friday, I went to the Graves of the Quraish (مقابر قریش)' (till he says), 'I continued to remain in this state, when I heard the sound of some foot steps approaching me at the grave of Imam Moosa al-Kazem (a.s.) (in Kaazmayn, a suburb of Baghdad). There was a man, who was reciting this Ziyaarat (till he said), 'He said to me: O Abul Hasan Ibn Abi al-Baghl! Why are you negligent of 'supplication for salvation'? I asked, 'And what is it, O my master?' He explained, 'Perform two units of prayers and say:

يامَنُ اَظُهَرَ الْجَمِيلَ وَسَتَرَ الْقَبِيحَ، يامَنُ لَمُ يُؤَخِذُ بِالْجَرِيرَةِ، وَلَمُ يَهُتِكِ السِّتُرَ، ياعَظيمَ الْمَنَّ، ياكريمَ الصَّفُحِ، ياحَسَنَ التَّجَاوُزِياواسِعَ الْمَغُفِرَةِ، ياباسِطَ الْيَدَيُنِ بِالْرَّحُمَةِ، يامُنتَهى كُلُّ نَجُوىٰ، ياغايةَ كُلِّ شَكُوىٰ، ياغونَ كُلِّ مُستَعينٍ، يامُبتَدِئاً بِالنَّعَمِ قَبْلَ استِحُقاقِها.

10 times - يارَبُّاهُ

10 times - ياسَيَّداهُ

10 times - يامَوُلَياهُ

اغايتاه - 10 times

10 times - يامُنتَهٰى رَغُبَتاهُ

اَسْئَلُكَ بِحَقِّ هَاذِهِ الْاَسُمَاءِ، وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ، السَّاهُ اللهِ الطَّاهِرِينَ، اللهِ الطَّاهِرِينَ، اللهُ ال

After this, invoke in whatever manner you please and ask for the fulfillment of your needs. Supplications for the Fulfilment of Needs..

214

 $change\ in\ the\ chain\ of\ narrators\ and\ the\ text.$ 

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهُلِ بَيْتِهِ، وَأَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَابُنَتِهِ وَابُنَتِهِ وَابُنَيْهَا الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، إلاَّ أَعَنتَنِي بِهِمْ عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَرِضُو انِكَ، وَبَلَّغُتَنِي بِهِمُ أَفْضَلَ مَا بَلَّغُتَهُ أَحَداً مِن أَولِيائِهِمُ فِي ظَاعَتِكَ وَرِضُو انِكَ، وَبَلَّغُتَنِي بِهِمُ أَفْضَلَ مَا بَلَّغُتَهُ أَحَداً مِن أَولِيائِهِمُ فِي ذَلِكَ.

وَأَسْئَلُكَ بِحَقِّ وَلِيَّكَ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبِ، إلاَّا نُتَقَمُتَ لِي بِهِ مَوُّنَةً مَنْ يُرِيدُ نِي بِظُلْمٍ أَبَداً ماأَ بُقَيْتَنِي. لِيهِ مِمَّنُ ظَلَمَنِي، وَكَفَيْتَنِي بِهِ مَوُّنَةً مَنْ يُرِيدُ نِي بِظُلْمٍ أَبَداً ماأَ بُقَيْتَنِي وَ وَكَفَيْتَنِي بِهِ، وَنَجَيْتَنِي مِنُ وَأَسْئَلُكَ بِحَقِّ وَلِيِّكَ عَلِيِّ بُنِ الْحُسَيْنِ اللَّ كَفَيْتَنِي بِهِ، وَنَجَيْتَنِي مِنُ جَوْرِ السَّلاطين، وَنَفُثِ الشَّياطين.

وأَسْئَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ وَلِيِّكَ عَلِيٍّ، وَجَعُفَرِبُنِ مُحَمَّدٍ ۗ إلاّ أَعَنْتَنِي بِهِمَا عَلَىٰ اَمُو آخِرَتِي بِطَاعَتِك.

وَأَسْنَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ وَلِيِّكَ الْعَبُدِ الصَّالِحِ، مُوسى بُنِ جَعُفَرِ الْكَاظِمِ بِغَيْظِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ، إلاَّ عَافَيُتنِي بِهِ مِمَّا أَخَافُهُ وَأَحُذَرُهُ عَلَىٰ بَصَرِي، وَجَميعِ سَائِرِ جَسَدِي، وَجَوارِحِ بَدَنِي، مَاظَهَرَ مِنْها وَمَابَطَنَ، مِنُ جَميعِ الْأَسْقامِ وَالْأَمُراضِ، وَالْأَعُلالِ وَالْأَوْجاعِ، بِقُدُرَتِكَ يَاأَرُحَمَ الرَّاحِمينَ.

وَأَسْئَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ وَلِيِّكَ عَلِيِّ بُنِ مُوسَى الرِّضَاءُ، اللَّأَنُجَيْتَنِي بِهِ وَسَلَّمُتَنِي مِمَّا أَخَافُهُ وَأَحُذَرُهُ، فِي جَمِيعِ أَسُفَادِي، فِي الْبَرادِي

### SEVENTH CHAPTER

SALUTATIONS WHICH
HAS REACHED UNTO US
CONCERNING THE RIGHT
OF THE AHLE BAIT (A.S.)
AND CONCERNING THE
RIGHT OF
IMAM-E-ZAMAN (A.T.F.S.)

# FIRST-SALUTATIONS THAT COMPRISE OF SEEKING HELP FROM EACH ONE OF THE INFALLIBLE IMAMS (A.S.)

Allamah Majilisi (a.r.) has recorded this salutation in Behaar al-Anwaar(1) and after completing its narration he writes, 'I have recorded it in the book of 'Qabs al-Misbaah' with

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 102, p. 251.

218

وَالْقِفَارِ، وَالْآوُدِيَةِ وَالْغِياضِ وَالْبِحَارِ.

وأَسْئَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ وَلِيَّكَ أَبِي جَعُفَرٍ الْجوادِ ، إلاَّ جُدُتَ عَلَيَّ بِهِ مِنُ فَضُلِك، وَتَفَضَّلُتَ عَلَيَّ بِهِ مِنُ وُسُعِك، ماا أَسْتَغُنِي بِهِ عمَّافِي أَيُدِي خَلْقِك، وَخاصَّةً يارَبِّ لِتَامِهِم، وَبارِكُ لِي فَيه، وَفَيما لَكَ عِنْدِي مِنُ نِعَمِكَ وَفَضُلِكَ وَرَزُقِك.

إللهي انْقَطَعَ الرَّجَاءُ إلا مِنْكَ، وَخَابَتِ الْأَمَّالُ إلا فيك، ياذَاالُجَلالِ وَالْهَي انْقَطَعَ الرَّجَاءُ إلا مِنْكَ، وَخَلَّهُ عَلَيْكَ وَاجِبٌ، أَنُ، تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهُلِ بَيْتِهِ، وَأَنْ تَبُسُطَ عَلَيَّ مَا حَظَرْتَهُ مِنْ رِزِقِكَ، وَأَنْ تَبُسُطَ عَلَيَّ مَا حَظَرْتَهُ مِنْ رِزِقِك، وَأَنْ تُسَهَّلَ مُحَمَّدٍ وَأَهُلِ بَيْتِهِ، وَأَنْ تَبُسُطَ عَلَيَّ مَا حَظَرْتَهُ مِنْ رِزِقِك، وَأَنْ تُسَهَّلَ ذَلِكَ وَتُيَسَّرَهُ فِي خَيْرٍ مِنْك وَعَافِيَةٍ، وَأَنَافِي خَفُضِ عَيْشٍ وَدَعَةٍ، وَأَنَافِي خَفُضِ عَيْشٍ وَدَعَةٍ، يَاأَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ.

وَأَسْتَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ وَلِيَّكَ عَلِيٍّ بُنِ مُحَمَّدٍ ۖ إلاَّ أَعَنْتَنِي بِهِ عَلَىٰ قَضَاءِ نَوافِلِي وَبِرِّ إِخُوانِي وَكَمَالِ طَاعَتِك.

وَأَسْئَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ وَلِيَّكَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيًّ الْهَادِي الْأَمينِ، الْكَريمِ النَّاصِحِ، النَّقَةِ الْعَالِمِ، إلاَّ أَعَنتني بِهِ عَلىٰ أَمُرِ آخِرَتِي.

وَأَسْئَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ وَلِيَّكَ وَحُجَّتِكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ، وَبَقِيَّتِكَ فِي أَرْضِكَ، الْمُنتَقِم لَكَ مِنُ أَعُدَائِكَ، وَأَعُدَاءِ رَسُولِكَ، بَقِيَّةِ آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ، وَوَارِثِ أَسُلافِهِ الصَّالِحِينَ، صَاحِبِ الزَّمَانِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبَائِهِ الْكُرَام، المُتَقَدِّمينَ الْأَخْيارِ، إلاَّ تَدَارَكُتنِي عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبَائِهِ الْكُرَام، المُتَقَدِّمينَ الْأَخْيارِ، إلاَّ تَدَارَكُتنِي

بِهِ، وَنَجَّيْتَنِي مِنُ كُلِّ كَرُبٍ وَهَمِّ، وَحَفِظُتَ عَلَيَّ قَديمَ إحسانِكَ إلَيَّ وَحَديثَهُ، وَأَدُرَرُتَ عَلَيَّ جَميلَ عَوائِدِكَ عِنْدِي، يارَبَّ أَعِنِي بِهِ، وَخَديثَهُ، وَأَدُرَرُتَ عَلَيَّ جَميلَ عَوائِدِكَ عِنْدِي، يارَبَّ أَعِنِي بِهِ، وَنَجْنِي مِنَ الْمَخَافَةِ، وَمِنُ كُلِّ شِدَّةٍ وَعَظيمَةٍ، وَهَوُلٍ وَنازِلَةٍ وَغَمِّ وَنَجِنِي مِنَ الْمَخَافَةِ، وَمِنُ كُلِّ شِدَّةٍ وَعَظيمَةٍ، وَهُولٍ وَنازِلَةٍ وَغَمِّ وَدَيْنٍ، وَمَرَضٍ وَسُقُمٍ، وَآفةٍ وَظُلُمٍ، وَجَوْرٍ وَفِتْنَةٍ، فِي دينِي وَدُنيايَ وَدَيْنِ، وَمَرَضٍ وَسُقُمٍ، وَآفةٍ وَظُلُمٍ، وَجَوْرٍ وَفِتْنَةٍ، فِي دينِي وَدُنيايَ وَآخِرَتِي، بِمَنِّكَ وَرَأَفَتِكَ وَرَحَمَتِكَ وَكَرَمِكَ وَتَفَضُّلِكَ وَتَعَطُّفِكَ.

ياكافي مُوسىٰ عَلَيْهِ السَّلاٰمُ فِرُعَوْنَ، وَياكافِي مُحَمَّدٍ صَلَواْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَا أَهَمَّهُ، وَياكافِي عَلِيٍّ مَاأَهَمَّهُ يَوْمَ صِفِّينَ، وَياكافِي عَلِيٍّ مَائَهَمَّهُ يَوْمَ صِفِّينَ، وَياكافِي عَلِيٍّ بَنِ الْحُسَيْنِ عَوْمَ الْحَرَّةِ، وَياكافِي جَعْفَرِبُنِ مُحَمَّدٍ، أَبَا الدَّوانيقِ، بَنِ الْحُسَيْنِ عَوْمَ الْحَرَّةِ، وَياكافِي جَعْفَرِبُنِ مُحَمَّدٍ، أَبَا الدَّوانيقِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاكفِنِي مَاأَهَمَّنِي فِي دَارِ الدُّنيا، وَكُلِّ هَوْلٍ مُلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاكْفِنِي مَاأَهَمَّنِي فِي دَارِ الدُّنيا، وَكُلِّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ياقاضِيَ الْحَواائِجِ، ياوَهّابَ الرَّغائِبِ، يامُعُطِيَ الْجَزيلِ، يافَكّاكَ الْعُناةِ. اللهُمَّ إنَّكَ تَعْلَمُ إنَّي أَعْلَمُ أنَّكَ قادرٌ عَلَىٰ قَضاءِ حَواائِجِي، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَجَّجُ يارَبِّ فَرَجَ وَلِيَّكَ وَابْنِ بِنُتِ نَبِيِّكَ، وَاقُضِ يااللهُ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَجَّجُ يارَبِّ فَرَجَ وَلِيَّكَ وَابْنِ بِنُتِ نَبِيِّكَ، وَاقُضِ يااللهُ حَواائِجَ أَهُلِ بَيْتِهِ حَواائِجَ أَهُلِ بَيْتِهِ حَواائِجَ اللهُ نَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَعَافِيةٍ، وَتَمَّمُ اللهُ نَيْ اللهُ عَلَيْ، وَهَنَّئَنِي بِهِمُ كَرامَتكَ وَأَلْبِسني بِهِمُ عافِيَتك، وَتَفَضَّلُ نِعُمَتِكَ عَلَيْ، وَهَنَّئَنِي بِهِمُ كَرامَتكَ وَأَلْبِسني بِهِمُ عافِيَتك، وَتَفَضَّلُ عَلَيْ بِعَفُوكَ، وَكُنُ لِي بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَأَهُلِ بَيْتِهِ، فِي جَمِيعِ أُمُورِي وَلِيّا عَلَيْ بِعَفُوكَ، وَكُنُ لِي بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَأَهُلِ بَيْتِهِ، فِي جَمِيعِ أُمُورِي وَلِيّا وَطافِظاً، وَناصِراً وَكَالِئاً، وَراعِياً وَساتِراً وَرازِقاً.

ماشاءَ اللَّهُ كَانَ، وَمَالَمُ يَشَأَلُمُ يَكُنُ، لا يُعُجِزُ اللَّهَ شَيُءٌ طَلَبَهُ فَي

220

الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ، هُوَ كَائِنٌ هُوَ كَائِنٌ إِنْشَاءَ اللَّهُ.

#### SECOND-THE CHAPTER OF THE SALUTATIONS OF JAAME'AH ON THE DAY **OF FRIDAY AFTER THE MORNING** PRAYERS.

Allamah Majlisi (a.r.) has recorded it in Behaar al-Anwaar(1) from al-Balad al-Ameen of Shaykh al-Kafa'mi. For the sake of brevity, we shall mention only the part concerning Imam-e-Zaman (a.t.f.s.).

.....اَللَّهُمَّ مُدَّلِال مُحَمَّدٍ وَأَشُياعِهِم فِي الْأَجْال، وَخُصَّهُم بصالَح الْأَعُمال، وَلا تَجْعَلُنا مِمَّن يُستَبُدَلُ بهمُ الْأَبُدالُ، ياذَاالُجُودِ وَالْفعال.

اَللَّهُمَّ خُصَّ آل مُحَمَّدٍ بِالْوَسِيلَةِ، وَأَعْطِهِمُ أَفْضَلَ الْفَضِيلَةِ، وَاقْض لَهُمُ فِي الدُّنيا بِأَحْسَنِ الْقَضِيَّةِ، وَاحُكُمُ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ عَدُوِّهم بِالْعَدُل وَالْوَفَاءِ، وَاجْعَلْنايارَبِّ لَهُمُ أَعُواناً وَوُزَراءَ، وَلا تُشْمِتُ بنا وَبهمُ الأعداء

اَللَّهُمَّ احْفَظُ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَأَتُباعَهُمُ وَأُولِياءَ هُمُ باللَّيل وَالنَّهَارِ مِنُ أَهُلِ الْجَحُدِ وَالْإِنْكَارِ، وَاكْفِهِمْ حَسَدَ كُلِّ خاسِدٍ مُتَكِّبِّر جَبَّارِ، وَسَلِّطُهُمُ عَلَىٰ كُلِّ نَاكِثٍ خَتَّارِ، حَتَّى يَقْضُوا مِنُ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمُ الْأَوْطَارَ ، وَاجْعَلُ عَدُوِّهُمُ مَعَ الْأَذَلِّينَ وَالْأَشُوارِ ، وَكُبَّهُمُ رَبِّ عَلَىٰ وُجُوهِهُمُ فِي النَّارِ، إنَّكَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ.

ٱللَّهُمَّ وَكُنُ لِوَلِيِّكَ فِي خَلُقِكَ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِداً وَنَاصِراً حَتَّى تُسُكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً، وَتُمَتِّعَهُ فيها طُو لاً، وَتَجْعَلَهُ وَذُرِّيَتَهُ فيهَا الْأَئمَّة الُوارِثِينَ، وَاجْمَعُ لَهُ شَمُلَهُ وَأَكْمِلُ لَهُ أَمْرَهُ، وَأَصْلِحُ لَهُ رَعِيَّتُهُ، وَثَبَّتُ رُكُنَهُ، وَأَفُر غِ الصَّبُرَ مِنْكَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَنْتَقِمَ فَيَشْتَهِي وَيَشُهِي حَزازاتِ قُلُوبِ نَغِلَةٍ،وَ حَراراتِ صُدُورِ وَغِرَةٍ، وَحَسَراتِ أَنْفُسِ تَرِحَةٍمَنُ دِماءٍ مَسْفُوكَةٍ، وَأَرُحام مَقُطُوعَةٍ، وَطَاعَةٍ مَجُهُولَةٍ، قَدُأْحُسَنُتَ إِلَيْهِ الْبَلاء، وَوَسَّعُتَ عَلَيْهِ الْالاءَ، وَأَتُمَمَّتَ عَلَيْهِ النَّعُماءَ، فِي حُسُنِ الْحِفُظِ مِنْكَ

Salutations which has reached unto us...

اَللَّهُمَّ اكْفِهِ هَوْلَ عَدُوِّهِ، وَأَنْسِهِمْ ذِكْرَهُ، وَأَردُ مَنُ أَرادَهُ، وَكِدُ مَنْ كَادَهُ، وَامْكُرُ بِمَنْ مَكَرَبِهِ، وَاجْعَلُ دَائِرَةَ السَّوْءِ عَلَيْهِمُ.

اَللَّهُمَّ فُضِّ جَمْعَهُمْ، وَفُلَّ حَدَّهُمْ، وَأَرْعِبُ قُلُوبَهُمْ، وَزَلُزلُ أَقُدامَهُمْ، وَاصُدَعُ شَعْبَهُمُ، وَشَتَّتُ أَمْرَهُمُ، فَإِنَّهُمُ أَضَاعُوا الصَّلاةَ،وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ، وَعَمِلُو السَّيِّئاتِ، وَاجْتَنبُوا الْحَسَناتِ، فَخُذُهُمُ بِالْمَثُلاتِ وَ أَرِهِمُ الْحَسَراتِ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ جَميع الْمُرُسَلِينَ وَالنَّبِييّنَ، الَّذِينَ بَلَّغُوا عَنْكَ الَهُدىٰ، وَاعْتَقُدُوالَكَ الْمَواثيقَ بِالطَّاعَةِ، وَدَعَوُ الْعِبادَ بِالنَّصيحَةِ، وَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا لَقَوُ فِي جَنُبِكَ مِنَ الْأَذِيٰ وَالتَّكُذيبِ وَصَلِّ عَلَى أَزُواجِهِمُ وَذَراريهِمُ وَجَميع أتُباعِهِمُ مِنَ الْمُسْلِمينَ وَالْمُسْلِماتِ، وَالْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ،وَالسَّلامُ عَلَيْهِمُ جَميعاً وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 102, p. 321.

عَلَيْهِمُ فِي الْغَابِرِينَ.

Then say 100 times:

صَلَواْتُ اللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَميعِ خَلَقِهِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَالسَّلاٰمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَىٰ أَرُواْ حِهِمُ وَأَجُسَادِهِمُ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

## THIRD-SALUTATIONS FOR IMAM-E-ZAMAN (A.T.F.S.) (1)

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاهُلِ بَيْتِهِ، وَصَلِّ عَلَىٰ وَلِيٍّ الْحَسَنِ وَوَصِيِّهِ وَوَارِثِهِ، اللَّهُمَّ عَلَىٰ وَلِيٍّ الْحَسَنِ وَوَصِيِّهِ وَوَارِثِهِ، اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مَلاٰئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، وَأَهُلَسْ طَاعَتِكَ أَجُمَعِينَ صَلاَةً زَاكِيةً نَامِيةً، وَخُصَّ آل نَبِينا الطَّيِّينَ، السَّامِعِينَ لَكَ الْمُطيعِينَ، الُقَوَّامِينَ بِأَمُرِكَ، الَّذِينَ أَذُهَبُتَ عَنْهُمُ الرِّجُسَ وَطَهَّرُتَهُمُ الْمُطيعِينَ، الْقَوَّامِينَ بِأَمُرِكَ، الَّذِينَ أَذُهَبُتَ عَنْهُمُ الرِّجُسَ وَطَهَّرُتَهُمُ تَطُهِيراً، وَارُتَضَيْتَهُمُ لِدينكَ أَنصاراً، وَجَعَلْتَهُمُ حَفَظَةً لِسِرِّكَ، وَمُسُتَوُدَعاً لِحِكُمَتِكَ، وَتُهُلَااءَ عَلَىٰ خَلُقِكَ، وَمُسُتَوُدَعاً لِحِكُمَتِكَ، وَتَراجِمَةً لِوَحْيِكَ، وَشُهَدااءَ عَلَىٰ خَلُقِكَ، وَمُسْتَوُدَعاً لِحِكُمَتِكَ، وَتَراجِمةً لِوَحْيِكَ، وَشُهَدااءَ عَلَىٰ خَلُقِكَ، وَمُعْمِلُونَ، يَخُلُونَ اللّهُ عَلَىٰ خَلُقِكَ، وَمُعْمُلُونَ، يَخَلُقُونَ الْغَيْبَ وَهُمُ مِنَ اللّهَوْلَ وَهُمُ بِلَادِكَ، فَإِنَّهُمُ عِبَادُكَ الْمُكُرَمُونَ، الَّذِينَ لا يَسْبِقُونَكَ بِالْقُولِ وَهُمُ بِلَادِكَ، فَإِنَّهُمُ عِبَادُكَ الْمُكْرَمُونَ، الَّذِينَ لا يَسْبِقُونَكَ بِالْقُولِ وَهُمُ بِاللّهُ وَلَى يَعْمَلُونَ، يَخَافُونَ الْغَيْبَ وَهُمُ مِنَ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلِينَ وَالْاحِرِينَ، وَاخُلُفُ السَّاعَةِ مُشُفِقُونَ، بِصَلُواتٍ كَثِيرَةٍ طَيِّيةٍ زَاكِيَةٍ مُبَارَكَةٍ نَامَيةٍ بِجُودِكَ السَّاعَةِ مُشُفِقُونَ، بِصَلُواتٍ كَثِيرَةٍ طَيِّيةٍ زَاكِيَةٍ مُبارَكَةٍ نَامَيةٍ بِجُودِكَ وَسَعَةِ رَحْمَتِكَ، مِنْ جَزيل ما عِنْدَكَ فِي الْأَوْلِينَ وَالْاحِرِينَ، وَاخُلُفُ

اَللّٰهُمَّ اقْصُصُ بِنَا آثَارَهُمُ، وَاسُلُكُ بِنِاسَبِيلَهُمُ، وَأَحْيِناعَلَىٰ دينِهِمُ، وَتَوَقَّنا عَلَىٰ مِلَّتِهِمُ، وَأَعِنَّا عَلَىٰ قَضَاءِ حَقِّهُمُ الَّذِي أَوْجَبْتَهُ عَلَيْنا لَهُمُ، وَتَوَقَّنا عَلَىٰ مَاعَرَّ فُتَنا مِنُ حَقِّهِمُ، وَالُولِايَةِ لِأُولِيائِهِمُ، وَالْبَراائَةِ مِنُ لَهُمُ، وَتَمَّمُ لَنا مَاعَرَّ فُتَنا مِنُ حَقِّهِمُ، وَالُولِايَةِ لِأُولِيائِهِمُ، وَالْبَراائَةِ مِن لَهُمُ اللّٰهِمُ، وَالْحُبِّ لِمَن أَحَبُوا، وَالْبُغُضِ لِمَن أَبْغَضُوا، وَالْعَمَلِ بِمَا أَعُدائِهِمُ، وَالْحُبِّ لِمَن أَجَبُوا، وَالْبُغُضِ لِمَن أَبْغَضُوا، وَالْعَمَلِ بِمَا رَضَوُا، وَالنَّرُكِ لِمَا كَرِهُوا، كَمَا جَعَلْتَهُمُ السَّبَبَ إلَيْكَ، وَالسَّبيلَ إلىٰ طَاعَتِكَ، وَالْوَسِيلَة إلىٰ جَنَّتِكَ، وَاللَّذِلاَّءَ عَلَىٰ طُرُقِكَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَعَجَّلُ فَرَجَهُمُ - تقوله ألف مرة إِنْ قدرت عليه - وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ الرّٰهُمَّ الْجُعَلُ فَرَجِي مَعَهُمُ يَاأَرُحَمَ الرّاحِمينَ.

<sup>(1)</sup> Misbaah al-Zaaer, p. 228-229; Behaar al-Anwaar, vol. 102, p. 102.

Salutations which has reached unto us...

224

إلا أَوْطَنَهُ، وَلا جَبَلاً إلا صَعَدَهُ، وَلا كَنُزاً إلا أُخُرَجَهُ، بِرَحُمَتِكَ يَاأَرُحَمَ الرَّاحِمينَ.

# FOURTH-SALUTATIONS OF ABUL HASAN AL-ZARRAAB AL-ISFAHAANI

These salutations have reached unto us through Sayyed Ibn Taawoos (a.r.) in his book 'Jamaal al-Usboo' through his chain of narrators till Shaykh Toosi (a.r.), till Ahmad Ibn Ali al-Raazi, who narrates it in his book 'الشفاء و الجلاء', who narrates from Muhammad Ibn Ja'far al-Asadi, from Husain Ibn Muhammad Ibn Aamir al-Asha'ri, from Yaqoob Ibn Yusuf al-Zarraab al-Ghassaani, on his return from Isfahaan.

Sayyed Ibn Taawoos (a.r.) writes, 'This salutations are narrated from Imam-e-Zaman (a.t.f.s.). If you cannot perform the other recommended acts subsequent to the afternoon of Friday for any legal excuse, do not forsake this one at any cost because of the reason, which Allah has made known unto us.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرُسلينَ وَخَاتَمِ النَّبييِّنَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعُالَمينَ، الْمُنتَجَبِ فِي الْميثاقِ، الْمُصْطَفٰى فِي الظَّلاٰلِ، الْمُطَهَّرِ مِنُ كُلِّ عَيْبٍ، الْمُوَّمَّلِ لِلنَّجاةِ، الْمُرْتَجَىٰ لِلشَّفَاعَةِ، الْمُفَوَّضِ اِلَيْهِ دِينُ اللَّهِ.

اَللّٰهُمَّ شَرِّفُ بُنيانَهُ وَعَظَّمُ بُرُهانَهُ، وَاَفُلِجُ حُجَّتَهُ وَارُفَعُ دَرَجَتَهُ، وَاَضِئَ نُورَهُ وَبَيِّضُ وَجُهَهُ، وَاعُطِهِ الْفَضُلَ وَالْفَضيلَةَ، وَالْمَنْزِلَةَ وَالْوَسيلَةَ، نُورَهُ وَبَيِّضُ وَجُهَهُ، وَاعُطِهِ الْفَضُلَ وَالْفَضيلَةَ، وَالْمَنْزِلَةَ وَالْوَسيلَةَ،

وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ، وَابُعَثُهُ مَقَاماً مَحمُوداً يَغْيِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْأَخِرُونَ.

وَصَلِّ عَلَىٰ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَوارِثِ الْمُرُسَلِينَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمَحَجَّلِينَ، وَصَلِّ عَلى الْمُومِينِ، وَصَيِّدِ الْغُرِّ الْمُعَالَمِينَ.

وَصَلِّ عَلَىٰ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ إِمَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرُسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمينَ.

وَصَلِّ عَلَىٰ الْحُسَيُنِ بُنِ عَلِيٍّ إِمَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرُسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمينَ.

وَصَلِّ عَلَىٰ عَلِيِّ بُنِ الْحُسَيُنِ إِمَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرُسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمينَ.

وَصَلِّ عَلَيٰ مُحَمَّدِبُنِ عَلِيٍّ إِمَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرُسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمينَ.

وَصَلِّ عَلَىٰ جَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، اِمَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرُسَلِينَ وَحَجَّةٍ رَبِّ الْعَالَمينَ.

وَصَلِّ عَلَىٰ مُوسَىٰ بُنِ جَعُفَرٍ إِمَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرُسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمينَ.

وَصَلِّ عَلَىٰ عَلِيِّ بُنِ مُوسَىٰ اِمَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرُسَلَيِنَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمينَ.

اَللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ وَلِيِّكَ المُحيي سُنَّتَك، الْقَآئِم بِأَمُرِك، الدَّاعِي اِلۡيُكَ،الدَّليلِ عَلَيْكَ، وَحُجَّتِكَ عَلَىٰ خَلۡقِكَ، وَخَليفَتِكَ وِي اَرۡضِكَ، رَبِّ العالَمينَ. وَشَاهِدِكِ عَلَىٰ عِبَادِكَ.

اللُّهُمَّ اعِزَّ نَصُرَهُ وَمُدَّفِي عَمْرِهِ وَزَيَّنِ الْأَرْضَ بِطُولِ بَقَائِهِ.

اَللَّهُمَّ اكْفِهِ بَغْيَ الْحاسِدينَ،وَأَعِذُهُ مِنُ شَرِّ الْكَآئِدينَ، وَازْجُرُ عَنْهُ إِرادَةَ الظَّالِمينَ، وَخَلَّصُهُ مِنُ اَيُدِي الْجَبَّارِينَ.

ٱللُّهُمَّ ٱعُطِهِ فِي نَفُسِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَشيعَتِهِ وَرَعِيَّتِهِ وَخَاصَّتِهِ وَعَامَّتِهِ وَعَدُوِّهِ وَجَمِيعِ اَهُلِ الدُّنيا،ماتُقِرُّبِهِ عَيْنَهُ وَتَشُّرُبِهِ نَفْسَهُ،وَبَلَّغُهُ اَفْضَلَ ماامَّلَهُ فِي الدُّنْيَاوَ الْآخِرَةِ، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ.

ٱللَّهُمَّ جَدِّدُ بِهِ ماامُتَحٰى مِنْ دينِك، وَآحُي بِهِ مابُدَّلَ مِنْ كِتابِك، وَأَظْهِرُ بهِ مَا غُيَّرَمِنُ حُكْمِكَ،حَتَّى يَعُودَ دينُك بهِ وَعَلَىٰ يَدَيُهِ،غَضَّا جَديداً خَالِصاً مُخُلَصاً، لا شَكَّ فيهِ وَلا شُبْهَةَ مَعَهُ، وَلا باطِلَ عِنْدَهُ وَلا بِدُعَةَ

اَللُّهُمَّ نَوَّرَبِنُورِهِ كُلَّ ظُلُمَةٍ، وَهُدَّبِرُكُنِهِ كُلَّ بِدُعَةٍ،وَهُدِمُ بِعِزَّهِ كُلَّ ضَلالَةٍ، وَاقْصِمُ بِهِ كُلَّ جَبَّارٍ، وَاخْمِدُ بِسَيْفِهِ كُلِّ نارٍ، وَأَهْلِكُ بِعَدْلِهِ جَوْرَ كُلِّ جَآئِرٍ، وَٱجْرِ حُكْمَهُ عَلَىٰ كُلِّ حُكْمٍ، وَأَذِلَّ بِسُلُطَانِهِ كُلِّ

اَللَّهُمَّ أَذِلَّ كُلَّ مَنُ ناواهُ، وَأَهْلِكُ كُلَّ مَنُ عاداهُ، وَامْكُرْبِمَنُ كَادَهُ،

وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ، إمامِ الْمُؤْمِنينَ وَوارِثِ الْمُرْسَلينَ وَحُجَّةِ

وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِبُنِ عَلِيِّ، إِمَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ العالَمينَ.

وَصَلِّ عَلَىٰ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ إِمَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَوارِثِ الْمُرْسَلينَ وَحُجَّةِ رَبِّ العالَمينَ.

وَصَلِّ عَلَى الْخَلَفِ الْهَادِي الْمَهُدِيِّ اِمَامِ الْمُؤْمِنينَ وَوَارِثِ الُمُرُسَلينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمينَ.

اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاهُلِ بَيْتِهِ، الْأَئِمَّةِ الْهَادينَ، الْعُلَمْآءِ الصَّادِقينَ، الْأَبُرارِ الْمُتَّقينَ، دَعَآئِم دينِكَ وَارْكَان توحيدِكَ، وَتَراجِمَةِ وَحُيك وَحُجَجِك عَلَىٰ خَلُقِك، وَخُلَفْآئِك فِي اَرْضِك، الَّذِينَ اخْتَرْتَهُمُ لِنَفُسِكَ وَاصْطَفَيْتَهُمْ عَلَىٰ عِبادِكَ، وَارْتَضَيْتَهُمُ لِدينِكَ وَخَصَصُتَهُمُ بِمَعُرِفَتِكَ، وَجَلَّلُتَهُمُ بِكُرامَتِكَ وَغَشَّيْتَهُمُ بِرَحُمَتِكَ، وَرَبَّيْتَهُمُ بِنِعُمَتِكَ وَغَذَّيْتَهُمُ بِحِكُمَتِكَ، وَٱلْبَسْتَهُمُ نُورَكَ وَرَفَعْتَهُمُ فِي مَلَكُوتِك، وَحَفَفُتَهُم بِمَلْأَئِكَتِك وَشَرَّفَتهُم بِنَبيِّكَ صَلَواتُك عَلَيْهِ وَالِهِ.

اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِمُ، صَلواةً زاكِيَةً نامِيَةً كَثيرَةً داآئِمَةً طَيِّبَةً، لا يُحيطُ بِها إلا الله انت وَلا يَسَعُها إلا عِلْمُك وَلا يُحصيها آحَدُ غَيْرُكَ.

وَارَادَ اِخْمَادَ ذِكُرهِ.

اَللّٰهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ الْمُصَطَفَىٰ وَعَلِيٍّ الْمُرْتَضَىٰ وَفَاطِمَةَ الزَّهُرَآءِ وَالْحَسَنِ الرَّضَا وَالْحُسَيْنِ الْمُصَفِّىٰ وَجَميعِ الأَّوْصِيآءِ، مَصابيحِ الدُّجَىٰ وَاعُلامِ الْهُدىٰ وَمَنارِ التَّقَىٰ وَالْعُرُوةِ الْوُثُقَىٰ، وَالْحَبُلِ الْمَتينِ الدُّجَىٰ وَاعُلامِ الْهُدىٰ وَمَنارِ التَّقَىٰ وَالْعُرُوةِ الْوُثُقَىٰ، وَالْحَبُلِ الْمَتينِ وَالصِّراطِ الْمُستقيمِ، وَصَلِّ عَلَىٰ وَلِيَّكَ وَوُلاقٍ عَهُدِكَ وَالْأَئِمَّةِ مِنُ وَالصِّراطِ الْمُستقيمِ، وَصَلِّ عَلَىٰ وَلِيَّكَ وَوُلاقٍ عَهُدِكَ وَالْأَئِمَّةِ مِنُ وَلَدِهِ، وَمُدَّ فِي اَعُمارِهِمُ وَزِدُفِي الْجالِهِمُ، وَبَلَّغُهُمُ اقصَىٰ المَالِهِمُ دَيناً وَدُنياً وَآخِرةً، إنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ. (١)

Salutations which has reached unto us...

228

<sup>(1)</sup> Dalaael al-Imaamah, p. 300; al-Ghaibah by Shaykh Toosi, p. 165; Jamaal al-Usboo', p. 494; Behaar al-Anwaar, vol. 52, p. 17.

#### **EIGHT CHAPTER**

## ZIYAARAATFOR IMAM-E-ZAMANA (A.T.F.S.) AND ZIYAARAAT NARRATED FROM HIM (A.T.F.S.)

In the beginning of this chapter, we shall mention the etiquette of the visitation of the Holy Graves.

In the forthcoming chapters, we shall mention the Ziyaaraat recited by Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) for his infallible ancestors (a.s.) and which have been mentioned in reliable books. Similarly, we shall reproduce the Ziyaaraat pertaining to Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) narrated by him (a.t.f.s.) and his infallible ancestors (a.s.).

Ziyaaraat for Imam-e-Zamana (a.t.f.s.)....

#### 230

#### FIRST SUB-CHAPTER

#### **MANNERS OF VISITATION**

The seal of the traditionalists, Shaykh Abbas Qummi (a.r.) writes in Mafaateeh al-Jenaan:

The manners of visitation are numerous. For the sake of brevity, we shall mention hereunder just a few of them:

- 1. Performing the ritual bath before commencing the journey of visitation.
- 2. Avoiding vain talks, fights, arguments and disputes during the journey.
- 3. To perform the ritual bath specifically for the visitation of the Imams (a.s.) and to recite the supplications advised by them (a.s.).
- 4. Always remaining in a state of purity.
- 5. Wear clean and pure clothes, preferably white.
- 6. While moving towards the holy shrines, take small and light steps with utmost calm, dignity and humility. Lower your head, do not raise it very high and don't keep looking at your sides.
- 7. Perfume yourself with a good fragrance except while visiting the grave of Imam Husain (a.s.).
- 8. While walking towards the holy shrines, keep uttering Allaho Akbar, Subhaanallah, La Ilaaha illallah and al-Hamdolillah. Perfume your mouth by sending salutations on Muhammad (s.a.w.a.) and

Aal-e-Muhammad (a.s.).

- Stand at the door of the holy shrine, seek permission to enter, and strive to acquire a state of humility and meekness, thinking about the greatness and majesty of the personality of the shrine. Also, believe that he (a.s.) is looking at you, listening to your speech and replying to your salutation. You can observe all these while you are reciting the supplication seeking permission to enter. Ponder upon their grace and their love for their Shias and their visitors. Think about your own miserable state and your disobedience towards them (a.s.) by refusing to acquire their unsurpassable knowledge and troubling them (a.s.) and their followers, which is tantamount to disturbing them (a.s.). If you ponder deeply, it will be difficult for you to take your steps ahead, your heart will feel a sense of humility and your eyes will cry. These, in short, are all the manners of visitation.
- 10. Kiss the holy shrines. Shaykh Shaheed (r.a.) says, 'It is highly recommended that when the visitor reaches to this holy land, he prostrates with the intention of expressing his gratitude to Allah, the High.'
- 11. While entering, put your right foot first and while coming out, place your left foot first, just as one does while entering or exiting from the mosques.
- 12. Stand so near the holy grave that it is possible for you to stick to it. Know that being far from the holy grave is considered to be bad manners because divine texts have clearly recommended leaning on it and kissing it.
- 13. Face the holy grave while reciting the ziyaarat, with your

back towards the qiblah. This manner is apparently particular to the ziyaarat of the infallible Imams (a.s.). When you are through with reciting your ziyaarat, place your right cheek on the holy grave and implore Allah with utmost humility. Thereafter, put your left cheek and invoke Allah as is the right of the owner of the grave that He makes you from those who receive his (a.s.) intercession. Try to supplicate and plead as much as you can. Then, go near the head of the grave, face the qiblah and supplicate to Allah, the High.

- 14. Recite the ziyaarat standing except when you have a valid excuse like weakness, back pain, leg ache, etc.
- 15. The moment you sight the holy grave, proclaim the greatness of Allah (i.e. say 'Allaho Akbar') before commencing the recitation of ziyaarat. For, tradition says that whoever proclaims the greatness of Allah before an Imam (a.s.) and declares that 'there is no god except Allah, the One, there is no partner to Him', the greatest satisfaction of Allah (رضوان الله الأكبر) will be recorded in his account.
- 16. Recite only those ziyaaraat that are narrated by the infallible Imams (a.s.) and refrain from those that are conjured by some ignorant and foolish people from the ordinary folks and to which the uninformed resort. Shaykh Kulaini (r.a.) narrates that Abdur Raheem al-Qaseer says, 'I went to Imam Sadeq (a.s.) and said that I have fabricated a supplication on my own.' Imam (a.s.) retorted, 'Leave your fabrications. Whenever you want a need to be fulfilled, then seek refuge in the Messenger of Allah (s.a.w.a.), perform two units

- of prayers and gift them to him (s.a.w.a.)...
- 17. Perform the prayers of ziyaarat, which is a minimum of two units. Shaykh Shaheed (r.a.) recommends, 'If you visit the Prophet (s.a.w.a.), perform the prayers in the holy mosque. But when you visit anyone of the Imams (a.s.), then pray near the head of the grave. It is also permissible to pray in the mosque of the shrine.' Allamah Majlisi (r.a.) writes, 'Based on what I have seen, it is extremely meritorious to perform the prayers of ziyaarat behind the grave or near the head.'
- 18. Recite Surah Yaasin in the first unit and Surah Rahmaan in the second, if the prayers of ziyaarat, which he is performing, are not in exact accordance with the traditions. After finishing these prayers, supplicate to Allah as much as possible for matters related to this world as well as the hereafter. Inshallah, soon your prayers will be accepted.
- 19. Shaykh Shaheed (r.a.) prescribes, 'Whoever enters the holy mosque while the imam is leading the prayers, he must join the prayers before the ziyaarat. The same applies when the time of obligatory prayers begins. Otherwise, he can first recite the ziyaarat because that is the purpose of his visit. If congregational prayers are established, it is recommended for the visitors to terminate their ziyaarat and join the prayers because leaving the prayers at that moment is abominable and this is what the owner of the shrine (a.s.) had ordered.'
- 20. According to Shaykh Shaheed (r.a.), from the etiquette of ziyaarat is recitation of a part of Quran near the holy grave and to gift it to the owner of the shrine (a.s.).

21. Keep away from vanities, improper conversation and talks regarding worldly affairs because these are disliked and condemned in the normal course of life, act as an obstacle in the conferment of sustenance and lead to the hardening of the heart. Hence, these are even more abominable in this holy land and beneath this lofty tomb, in particular, the majesty and greatness of which has been described by Allah, the Almighty Himself in Holy Quran,

### فِي بُيُوْتٍ إِذِنَ اللهُ اَنُ تُرُفَعَ

## 'Houses which Allah has permitted to be raised and in which He is remembered'.(1)

- 22. Do not raise your voice very loudly while reciting the ziyaarat as has been cautioned in the book 'Hadiyyah al-Zaaer'.
- 23. When you intend to leave the city, bid farewell to the Imam (a.s.) in the words of the infallible Imams (a.s.) or in your own words.
- 24. Turn to Allah, seek forgiveness from Him and pray that He makes your actions and your words after the visitation better than before.
- 25. The custodians of the holy shrine must be generous in spending on the visitors. They should be from the goodly, righteous, religious and honourable people. They should be forbearing towards the visitors and not express their anger on them and inflict their wrath upon them. In fact, they must try to fulfill the wants of the

<sup>(1)</sup> Surah Noor.

- needy and guide the strangers when they lose their way. Briefly, it is appropriate for the custodians and servants of the shrine that they be true servants in every sense of the word i.e. they must strive to keep the shrine clean, preserve it, protect the visitors and other such services.
- 26. It is recommended for the neighbors of the shrine to spend generously on the poor and the destitute and be kind to them, specially the saadaat(1) and the religious scholars who are staying in a strange land in straitened circumstances but raise the standard of reverence for Allah's signs. For sure, there are a number of reasons found in them that make them deserving but the presence of any one of them makes it obligatory to help them and observe their rights.
- 27. Shaykh Shaheed (r.a.) says, 'From the etiquette of ziyaarat is that after you have achieved your purpose, in respect of the shrine, come out of it at the earliest and renew your zest for the same. The ladies should seat separately and not mingle with the gents. It is preferable that they visit the shrine in the nights and in disguise i.e. change their good and beautiful dresses for thick and coarse clothes that they may not be recognized. Although it is permissible for them to visit the shrine with men but it is abominable.' I say, 'From the above, it is known how repugnant and offensive is the practice of the ladies of our times, particularly when they come out for ziyaarat. They wear the best of clothes, thereby putting at discomfort the men in the holy shrine. They physically push and shove the men near the holy shrine or sit in the place of prayers for men to recite their

ziyaarat, distracting them and preventing them from sincere worship in this holy land. Whereas, it is required from the men to pray with utmost humility and cry before the Almighty in their worship, tasks that become difficult with women hovering around. Thus, they (women) become from those who are obstacles in the way of Allah and consequently, these acts become denial of religion instead of being enumerated amongst the acts of worship. They become the cause of Allah's punishment instead of being the reason to gain proximity to Him. Imam Sadeq (a.s.) narrates from his ancestor Ameerul Momineen (a.s.), 'O people of Iraq! I have heard that your women brush shoulders with men on roads. Don't you have any shame? Surely, Allah curses the one who does not have any shame.' In another tradition narrated by Asbagh Ibn Nubaatah, Ameerul Momineen (a.s.) says, 'In the last era and near the day of judgement, which will be the worst of eras, women will appear without veils, naked and devoid of religion. They will create mischief, tend towards lust, hasten to carnal pleasures, convert the prohibited acts into permissible ones and shall reside in hell forever.'

28. To avoid trouble for the other visitors, don't stay near the holy grave for a long time. Make your ziyaarat and supplication short and move away so that others also get the opportunity to go near the holy grave and achieve success like you.

 $<sup>(1) \</sup> Those from the progeny of the Holy Prophet (s.a.w.a.).$ 

#### **SECOND SUB-CHAPTER**

# ZIYAARAAT FOR THE AHLE BAIT (A.S.) NARRATED ON THE AUTHORITY OF IMAM-E-ZAMAAN (A.T.F.S.)

## 1. Special Ziyaarat for the month of Rajab from Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.)

Shaykh Toosi (a.r.) has narrated this Ziyaarat in (his book) 'Misbaah' through his chain of narrators which reaches to Abul Qaasim Husain Ibn Rawh (the third special deputy) from Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.):

'Visit any of the shrines in the month of Rajab. When you enter the holy shrine, say...

Similarly, Sayed Ibn Taawoos (a.r.) has also narrated this ziyaarat on the authority of Shaykh Toosi (a.r.).(1)

اَلْحَمُدُلِلْهِ الَّذِي اَشُهَدَنا مَشُهَدَاوُلِيائِهِ فِي رَجَبٍ، وَاَوْجَبَ عَلَيْنا مِنُ حَقِّهِمُ مَاقَدُ وَجَبَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ الْمُنْتَخَبِ وَعَلَىٰ اَوُصِيائِهِ الْمُنْتَخَبِ وَعَلَىٰ اَوُصِيائِهِ الْمُخْجَبَ.

اَللْهُمَّ فَكَمَا اَشُهَدُتَنا مَشُهَدَهُم، فَانَجِزُ لَنا مَوْعِدَهُم، وَاَوْرِدُنا مَوْرِدَهُم، فَانَجِزُ لَنا مَوْعِدَهُم، وَاوْرِدُنا مَوْرِدَهُم، غَيْرَ مُحَلَّئِنَ عَنُ وِرُدٍ، فِي دارِ الْمُقامَةِ وَالْخُلْدِ.

وَالسَّلاٰمُ عَلَيْكُمُ، اِنِّيقَدُ قَصَدُتُكُمُ وَاعْتَمَدُتُكُمُ بِمَسْأَلَتِي وَحَاجَتِي،

وَهِيَ فَكَاكُ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، وَالْمَقَرُّ مَعَكُمُ فِي دَارِ الْقَرَارِ، مَعَ شيعِتِكُمُ الْاَرِ، وَالْمَقَرُّ مَعَكُمُ فَيعُمَ عُقُبَ الدَّارِ. السَّلامُ عَلَيُكُمُ بِمَاصَبَرُتُمُ فَيعُمَ عُقُبَ الدَّارِ.

Ziyaaraat for Imam-e-Zamana (a.t.f.s.)....

اَنَا سَائِلُكُمُ وَامِلُكُمُ فَيِمَا اِلَيُكُمُ التَّفُويِضُ، وَعَلَيْكُمُ التَّفُويِضُ، فَبِكُمُ يُجُبَرُ الْمَهيضُ، وَيَشُفَي الْمَريضُ، وَمَاتَزُدادُ الْاَرُحوامُ وَمَا تَغيضُ.

إِنِّي لِسِرِّكُمُ مُؤْمِنٌ، وَلِقَوُلِكُمُ مُسَلِّمٌ، وَعَلَى اللَّهِ بِكُمُ مُقُسِمٌ، فِي رَجُعِي بِحَوائِجِي وَقَضائِها وَإِنْجاحِها وَإِبْراجِها، وَبِشُؤُونِي لَدَيْكُمُ وَصَلاحِها، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمُ، سَلامَ مُودَّع وَلَكُمُ حَوائِجَهُ مُودِع.

يَسْأَلُ اللّهَ اِلَيْكُمُ الْمَرْجِعَ، وَسَعْيُهُ اِلَيْكُمُ غَيْرَ مَنْقَطِعٍ، وَاَنْ يُرْجِعَنِي مِنُ حَضْتِكُمُ حَيْرَ مَرْجِعِ، الى جَنابٍ مُمْرِعِ، وَخَفْضِ عَيْشٍ مُوسَّعٍ، وَدَعَةٍ وَمَهَلٍ الى حينَ الْآجَلِ، وَخَيْرَ مَصيرٍ، وَمَحَلِّ، فِي النَّعيمِ الْآزَلِ وَمَهَلٍ الى حينَ الْآجَلِ، وَخَيْرَ مَصيرٍ، وَمَحَلِّ، فِي النَّعيمِ الْآزَلِ وَالْعَيْشِ الْمُقْتَبَلِ، وَدُوامِ الْآكُلِ، وَشُرُبِ الرَّحيقِ وَالسَّلْسَلِ، وَعَلِّ وَالْعَيْشِ الْمُقْتَبَلِ، وَدُوامِ الْآكُلِ، وَشُرُبِ الرَّحيقِ وَالسَّلْسَلِ، وَعَلِّ وَالْمَلَلَ، وَنَهْل، لا سَأَمَ مِنْهُ وَلا مَلَلَ.

وَرَحُمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَتَحِيَّاتُهُ عَلَيْكُمُ حَتَّى الْعَوْدِ الِىٰ حَضُرَتِكُمُ، وَالْفَوْزِ فِي كَرَّتِكُمُ، وَالْحَشُرِ فِي زُمُرَتِكُمُ وَرَحُمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ وَصَلَواتُهُ وَتَحِيَّاتُهُ، وَهُوَ حَسُبُنا وَنِعُمَ الْوَكِيلِ.

#### 2. Ziyaarat of Ameerul Momineen (a.s.) on Sunday.(1)

Sayed Ibn Taawoos (a.r.) has recorded this ziyaarat in Jamaal al-Usboo' through the narration of the one who witnessed Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) reciting this ziyaarat while being

<sup>(1)</sup> Misbaah of Shaykh Toosi (a.r.), p. 821; Iqbaal al-A'maal, p. 631; Behaar al-Anwaar, vol. 102, p. 195.

<sup>(1)</sup> Jamaal al-Usboo', p. 27; Behaar al-Anwaar, vol. 102, pg. 212.

240

awake and not in sleep, for his ancestor Ameerul Momineen (a.s.) on Sunday.

اَلسَّلامُ عَلَى الشَّجَرِةِ النَّبَوِيَّةِ، وَالدَّوْحَةِ الْجهاشِمِيَّةِ الْمُضيئةِ، الْمُشْمِرَةِ الْمُونِعَةِ بِالإمامَةِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ضَجِيعَيْكَ آدَمَ وَنُوحٍ.

السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهُلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ وَالْحَافِينَ بِقَبْرِكَ . عَلَيْكَوَ الْحَافِينَ بِقَبْرِكَ .

يامَوُلاَيَ ياَميرِ الْمُؤْمِنينَ، هذا يَوُمُ الْآحَدِ وَهُوَ يَوْمُكَ وَبِسُمِكَ، وَانَا ضَيْفُكَ فَيهِ وَجارُك، فَاضِفُنِي يامَوُلاَيَ وَاجِرُنِي، فَانَّك كَريمٌ تُجِبُّ الضِّيافَةَ وَمَأْمُورٌ بِالْإِجارَةِ.

فَافَعَلُ مَارَغِبُتُ اِلَيُكَ فِيهِ، وَرَجَوْتُهُ مِنْكَ، بِمَنْزِلَتِكَ وَآلِ بَيْتِكَ عِنْدَ اللهِ، وَبِمَنْزِلَتِهِ عِنْدَكُمُ، وَبِحَقِّ ابْنِ عَمِّكَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكُمُ اَجْمَعِينَ.

#### 3. Ziyaarat Nahiyah on the day of Aashoora.

This ziyaarat has been narrated in 'al-Mazaar al-Kabeer', p. 165 on the holy authority of Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.). Allamah Majlisi (r.a.) has recorded it in 'Behaar al-Anwaar' vol. 101, p. 317 from 'Mazaar' of Shaykh Mufeed (a.r.). Kashaani in 'al-Saheefah al-Mahdiyyah' has reproduced the same.

اَلسَّلامُ عَلَىٰ آدَمَ صِفُوقِ اللهِ مِن خَليقتِهِ،اَلسَّلامُ عَلَىٰ شيتٍ وَلِيِّ اللهِ

وَخِيرَتِهِ، اَلسَّلامُ عَلَىٰ اِدُرِيسَ الْقائِمِ لِلَّهِ بِحُجَّتِهِ، اَلسَّلامُ عَلَىٰ نُوحٍ المُجابِ فِي دَعُوتِهِ.

اَلسَّلامُ عَلَىٰ هُودٍ المَمْدُودِ مِنَ اللهِ بَمَعُونَتِهِ، اَلسَّلامُ عَلَىٰ صَالِحٍ النَّهُ بِحَلَّتِهِ، اَللهُ بِحَلَّتِهِ، اللهُ بِحَلَّتِهِ. الَّذِي تَوَّجَهُ اللهُ بِكَرامَتِهِ، اَلسَّلامُ عَلَىٰ اِبُراهِهِمَ الَّذِي حَباهُ اللهُ بِخَلَّتِهِ.

اَلسَّلاَمُ عَلَىٰ اِسُمَاعِيلَ الَّذِي فَدَاهُ اللَّهُ بِذِبُحِ عَظِيمٍ مِنُ جَنَّتِهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَىٰ اِسُحَاقَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ النُّبُوَّةَ فِي ذُرِّيِّتِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَىٰ يَعْقُوبَ عَلَىٰ اِسْحَاقَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ النُّبُوَّةَ فِي ذُرِّيِّتِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَىٰ يَوسُفَ الَّذِي نَجَّاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسُفَ الَّذِي نَجَّاهُ اللَّهُ مِنَ النُّجُبِّ بِعَظُمَتِهِ.

اَلسَّلاْمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ الَّذِي فَلَقَ اللَّهُ الْبَحْرَ لَهُ بِقُدُرَتِهِ، اَلسَّلاْمُ عَلَىٰ هَارُونَ الَّذِي خَصَّهُ اللَّهُ بِنُبُوَّتِهِ، اَلسَّلاْمُ عَلَىٰ شُعَيْبٍ الَّذِي نَصَرَهُ اللَّهُ عَلَىٰ شُعَيْبٍ الَّذِي نَصَرَهُ اللَّهُ عَلَىٰ أُمَّتِهِ، اَلسَّلاْمُ عَلَىٰ دَاوُودَ الَّذِي تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ خَطيئتِهِ.

اَلسَّلاٰمُ عَلَىٰ سُلَيْمانَ الَّذي ذَلَّتُ لَهُ الْجِنُّ بِعِزَّتِهِ، اَلسَّلاٰمُ عَلَىٰ اَيُّوبَ اللَّهُ لَهُ الَّذِي شَفَاهُ اللَّهُ مِنُ عِلَّتِهِ، اَلسَّلاٰمُ عَلَىٰ يُونُسَ الَّذِي اَنْجَزَ اللَّهُ لَهُ مَضُمُونَ دَعُوتِهِ، اَلسَّلاٰمُ عَلَىٰ عُزَيْرِ الَّذِي اَحْياهُ اللَّهُ بَعُدَ ميتَتِهِ.

اَلسَّلاْمُ عَلَىٰ زَكَرِيَّا الصَّابِرِ فِي مِحْنَتِهِ، اَلسَّلاْمُ عَلَىٰ يَحْيَ الَّذِي اَزُلَفَهُ اللَّهِ بِشَهادَتِهِ، اَلسَّلاْمُ عَلَىٰ عيسىٰ رُوحِ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ.

اَلسَّلامُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ حَبيبِ اللهِ وَصَفُوتِهِ، اَلسَّلامُ عَلَىٰ أَميرِ الْمُؤْمِنينَ عَلِي اللهِ وَصَفُوتِهِ، اَلسَّلامُ عَلَىٰ فَاطِمَةَ الزُّهُراءِ عَلِي بُنِ اَبِي طَالبٍ، الْمَخُصُوصِ بِأُخُوَّتِهِ، اَلسَّلامُ عَلَىٰ فَاطِمَةَ الزُّهُراءِ

242

الشّاحبات.

الْمُخْتَلِسْاتِ، السَّلامُ عَلَى الْآجُسْادِ الْعارِياتِ، السَّلامُ عَلَى الْجُسُومِ

السَّلامُ عَلَى الدِّماءِ السَّائِلاتِ، السَّلامُ عَلَى الْأَعْضاءِ الْمُقَطَّعاتِ، اَلسَّلامُ عَلَى الرُّؤُسِ الْمُشالاتِ، اَلسَّلامُ عَلَى النَّسُوةِ البارزات.

السَّالامُ عَلَى حُجَّةِ رَبِّ الْعالَمينَ، السَّلامُ عَلَى وَعَلَىٰ ابائِكَ الطُّاهِرِينَ،السَّلامُ عَلَيُك وَعَلَىٰ ابْنائِك الْمُسْتَشُهَدينَ، السَّلامُ عَلَيْك وَعَلَىٰ ذُرِّيَّتِكَ النَّاصِرِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْمَلائِكَةِ الْمُضاجِعينَ. السَّالامُ عَلَى القَتيلِ الْمَظُلُومِ، السَّلامُ عَلَىٰ اَحِيهِ الْمَسْمُومِ، السَّلامُ عَلَىٰ عَلِيِّ الْكَبيرِ، السَّلاٰمُ عَلَى الرَّضيعَ الصَّغيرَ.

السَّلامُ عَلَى الْابُدان السَّليبَةِ، السَّلامُ عَليالُعِتْرَةِ الْقَريبَةِ، السَّلامُ عَلَى المجدَّلينَ فِي الْفَلَواتِ، السَّلامُ عَلَى النَّازِحينَ عَنِ الْأُوطَانِ.

السَّلامُ عَلَى المُدُفُونِينَ بِلاَّأَكُفان، السَّلامُ عَلَى الرُّوسُ المُفَرَّقَةِ عَنِ الْابُدان، السَّلامُ عَلَى المحتسبِ الصَّابِرِ.

السَّلامُ عَلَى الْمَظْلُوم بلاناصِر، السَّلامُ عَلَى ساكِن التُّربَةِ الزَّاكِيَةِ، اَلسَّلاٰمُ عَلَى صَاحِبَ الْقُبِّةِ السَّامِيَةِ، اَلسَّلاٰمُ عَلَى مَنُ طَهَّرَهُ الْجَليلُ، السَّلامُ عَلَى مَنِ افْتَخَرَبِهِ جِبْرَئيلُ، السَّلامُ عَلَى مَنُ ناغاهُ فَي الْمَهُدِ

إِبْنَتِهِ، اَلسَّلاٰمُ عَلَىٰ اَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ وَصِيِّ أَبِيهِ وَخَليفَتِهِ، اَلسَّلاٰمُ عَلَى الْحُسَين الَّذِي سَمَحَتُ نَفُسَهُ بِمُهُجَتِهِ.

السَّلامُ عَلَىٰ مَن اطاع الله في سِرِّهِ وَعِلانِيَتِهِ،السَّلامُ عَلَىٰ مَن جُعِلَ الشِّفاءُ فِي تُربَتِهِ، السَّلامُ عَلَىٰ مَنِ الْإِجابَةُ تَحْتَ قُبَّتِهِ، السَّلامُ عَلَىٰ مَنِ الْأَئِمَّةُ مِنُ ذُرِّيَّتِهِ.

اَلسَّلامُ عَلَىٰ ابْنِ خَاتَمِ الْأَنْبِياءِ، اَلسَّلامُ عَلَىٰ ابْنِ سِيِّدِ الْأَوْصِياءِ، السَّلامُ عَلَى ابن فاطِمَةَ الزُّهُراءِ، السَّلامُ عَلَىٰ ابن خديجَةَالْكُبُرى، السَّلامُ عَلَىٰ ابنِ سِدْرَةِ الْمُنتَهٰى، السَّلامُ عَلَىٰ ابنِ جَنَّةِ الْمَأُوىٰ، اَلسَّلامُ عَلَىٰ ابُنِ زَمْزَمَ وَالصَّفا.

ٱلسَّلامُ عَلَى الْمُرَمَّلِ بِالدِّماءِ،ٱلسَّلامُ عَلَى الْمَهُتُوكِ الْخِباءِ،ٱلسَّلامُ عَلَىٰ خَامِسِ أَصْحَابِ أَهُلِ الْكِسَاءِ، ٱلسَّلَامُ عَلَىٰ غَريبِ الْغُرَباءِ،السَّلامُ عَلَىٰ شَهِيدِ الشُّهَداءِ،السَّلامُ عَلَىٰ قَتبِلِ الْادْعِياءِ، اَلسَّلالُمُ عَلَىٰ سَاكِن كُرُبلاءِ.

السَّلامُ عَلَىٰ مَنُ بَكَّتُهُ مَلائِكَةُ السَّماءِ، السَّلامُ عَلَىٰ مَن ذُرِّيَّتَهُ الْآرَكِياءُ، السَّلاٰمُ عَلَىٰ يَعُسُوبِ الدّينِ، السَّلاٰمُ عَلَىٰ مَنازِلِ الْبَرُاهينِ، السَّلاٰمُ عَلَى الْأَئِمَّةِ السَّاداتِ، السَّلامُ عَلَى الْجُيُوبِ الْمُضَرَّ جاتِ السَّلامُ عَلَى الشِّفاهِ الذَّابلاتِ .

السَّلام عَلَى النُّفُوسِ المُصطلِماتِ، السَّلام عَلَى الْارُواح

244

اَلسَّلامُ عَلَى مَنُ نُكِثَتُ ذِمَّتُهُ، اَلسَّلامُ عَلَى مَنُ هُتِكَتُ حُرُمَتُهُ، اَلسَّلامُ عَلَى مَنُ هُتِكَتُ حُرُمَتُهُ، اَلسَّلامُ عَلَى مَنُ المُعَسَّلِ بِدَمِ الْجِراحِ، اَلسَّلامُ عَلَى الْمُعَسَّلِ بِدَمِ الْجِراحِ، اَلسَّلامُ عَلَى الْمُعَسَّلِ بِدَمِ الْجِراحِ، اَلسَّلامُ عَلَى الْمَجَدَّعِ بِكَأْساتِ الرِّماحِ.

اَلسَّلاْمُ عَلَى الْمُضَامِ الْمُسْتَباحِ، اَلسَّلاَمُ عَلَى الْمَنْحُورِ فِي الْوَرِيٰ، اَلسَّلاْمُ عَلَى الْمَقْطُوعِ الْوَرِيٰ، اَلسَّلاْمُ عَلَى الْمَقْطُوعِ الْوَتِينِ، اَلسَّلاْمُ عَلَى الْمَخامَىٰ بِلاْ مُعِينٍ.

السَّلامُ عَلَى الشَّيْبِ الْخَضيبِ، السَّلامُ عَلَى الْخَدَّالتَّريبِ، السَّلامُ عَلَى الْخَدَّالتَّريبِ، السَّلامُ عَلَى الثَّغْرِ الْمَقُرُوعِ بِالْقَضيبِ، عَلَى الثَّغْرِ الْمَقُرُوعِ بِالْقَضيبِ،

اَلسَّلامُ عَلَى الرَّأْسِ الْمَرُفُوعِ، اَلسَّلامُ عَلَى الْاَجُسَامِ الْعَارِيَةِ فِي الْفَلَواتِ، تَنْهَشُها اللِّ نَابُ الْعادِياتُ، وَتَخْتَلُفُ اللَّها السِّباعُ الضَّارِياتِ.

اَلسَّلاٰمُ عَلَيْكَ يَامَوُلاْيَ،وَعَلَى الْمَلاْئِكَةِ الْمَرُفُوفِينَ حَوُلَ قُبَّتِكَ، السَّلاٰمُ الْحَافِينَ بِتُرْبَتِكَ، الطَّائِفِينَ بِعَرُصَتِكَ، الُوارِدِينَ لِزِيارَتِكَ، السَّلاٰمُ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَصَدُتُ اِلَيْكَ وَرَجَوُتُ الْفَوْزَ لَدَيْكَ.

اَلسَّلامُ عَلَيْك، سَلامَ العارِفِ بِحُرُمَتِك، المُخلِصِ في وِلاَيتِكَ الْمُتَقرِّبِ اِلَى اللهِ بِمَحَبَّتِك، الْبُريءِ مَنُ اَعُداائِكِ، سَلامَ مَنُ قَلْبُهُ المُتَقرِّبِ اِلَى اللهِ بِمَحَبَّتِك، البُريءِ مَنُ اَعُداائِكِ، سَلامَ المَفُجُوعِ بِمُطابِك مَقُرُوحٌ، ودَمُعُهُ عِنْدَ ذِكْرِكَ مَسْفُوحٌ، سلامَ المَفُجُوعِ المُحْزينِ الووالِهِ المُمُستَكينَ.

سَلاَمَ مَنُ لَوُكَانَ مَعَكَ بِالطُّفُوفِ لَوَقَاكَ بِنَفُسِهِ حَدَّ السَّيُوفِ، وَبَذَلَ حُشَاشَتَهُ دُونَكَ لِلْحُتُوفِ، وَجَاهَدَ بَيْنَ يَدَيُكَ، وَنَصَرَكَ عَلَىٰ مَنُ بِغَىٰ عَلَيْكَ، وَفَصَرَكَ عَلَىٰ مَنُ بِغَىٰ عَلَيْكَ، وَفَدَاكَ بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ، وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ، وَرُوحُهُ لِرُوحِكَ، فِدَاءً، وَاهْلَهُ لِاَهْلِكَ وِقَاءً.

فَلَئْنَ اَخَّرَتُنِي الدُّهُورُ، وَعَاقَنِي عَنُ نَصُرِكَ الْمَقُدُورُ، وَلَمُ اَكُنُ لِمَنُ خَارَبَكَ مُجَارِباً، وَلِمَنُ نَصَبَ لَكَ الْعَدَاوَةَ مُنَاصِباً، فَلَأَندُبَنَّك

صَباحاً وَمَسَاءً، وَلَا بُكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَماً، حَسُرَةً عَلَيْك، وَتَأَسُّفاً عَلَيْك، وَتَأَسُّفاً عَلَيْ مادَهاك وَتَلَهُفاً، حَتَّى اَمُوتَ بِلَوْعَةِ الْمُصابِ وَغُصَّةِ الْإِكْتِيابِ.

اَشُهَدُ اَنَّكَ قَدُ اَقَمُتَ الصَّلاَةَ، وَاتَيْتَ الزَّكَاةَ،وَامَرُتَ بِالْمَعُرُوفِ، وَنَهَيْتَ اللَّهَ وَما عَصَيْتَهُ، وَتَمَسَّكُتَ بِهِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنكرِ وَالْعُدُوانِ، وَاطَعُتَ اللَّهَ وَما عَصَيْتَهُ، وَتَمَسَّكُتَ بِهِ وَبِحَبُلِهِ فَأَرْضَيْتَهُ وَ خَشَيْتَهُ، وَرَاقَبْتَهُ وَاسْتَجَبْتَهُ.

وَسَنَنُتَ السُّنَنَ، وَاطُفَأتَ الْفِتَنَ، وَدَعَوْتَ اللَّ الرَّ الرَّ الْوَافِرَ وَوَدَعَوْتَ اللَّهِ اللَّ سُبُلَ السَّدادِ، وَ جاهَدُتَ فِي اللَّهِ حَقَّ الْجهادِ.

وَكُنْتَ لِلّٰهِ طَائِعاً، وَلِجَدَّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ تَابِعاً، وَلِقَوْلِ اَبِيكَ سَامِعاً، وَإِلِي وَصِيَّةِ اَحِيكَ مُسَارِعاً، وَلِعِمادِ الدّينِ رَافِعاً، وَلِلطُّغَيان قامِعاً، وَلِلطُّغَاةِ مُقارِعاً، وَلِلُامَّةِ ناصِحاً.

وَهِي غَمَراتِ الْمَوْتِ سَابِحاً، وَلِلْفُسَّاقِ مُكَافِحاً، وَبِحُجَجِ اللهِ قَائِماً، وَلِلْاسُلامِ وَالْمُسُلِمينَ راجِماً، وَلِلْحَقِّ ناصِراً، وَعِنْدَ الْبَلاءِ

صابِراً، وَلِلدِّينِ كَالِئاً، وَعَنْ حَوْزَتِهِ مُرامِياً.

تَحُوطُ الْهُدىٰ وَتَنْصُرُهُ،وَتَبُسُطُ الْعَدُلَ وَتَنْشُرُهُ، وَتَنْصُرُالدَّيِنَ وَتَنْشُرُهُ، وَتَنْصُرُالدّينَ وَتَنْشُرُهُ، وَتَظُهِرُهُ، وَتَكُفُ الْعابِثَ وَتَزْجُرُهُ،وَتَأْخُذُ لِلدَّنِيِّ مِنَ الشَّرِيفِ، وَتُظُهِرُهُ، وَتَكُفُ الْعَابِثَ وَتَزْجُرُهُ،وَتَأْخُذُ لِلدَّنِيِّ مِنَ الشَّرِيفِ، وَتُسْاوي فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَالضَّعيفِ.

كُنتُ رَبيعَ الْاَيْتَامِ وَعِصْمَةَ الْآنامِ، وَعِزَّ الْإِسُلامِ، وَمَعُدِنَ الْآسُلامِ، وَمَعُدِنَ الْآخُكَامِ، وَحَليفَ الْإِنْعَامِ، سَالِكاً طَرائِقَ جَدِّكَ وَابيحَ، مُشْبِهاً،فِي الْوَصِيَّةِ لِأَحيكَ.

وَفِيَّ الذَّمَمِ، رَضِيَّ الشِّيَمِ، ظَاهِرَ الْكَرَمِ، مُتَهَجِّداً فِي الظُّلَمِ، قَويمَ الطَّرائِقَ، كَرِيمَ النَّسَبِ، مُنيفَ السَّوابِقَ، شَريفَ النَّسَبِ، مُنيفَ الْحَسَبِ، رَفيعَ الرُّتَبِ، كَثِيرَ الْمَناقِبِ، مَحُمُو دَالضَّرائِبِ، جَزيلَ الْحَسَبِ، رَفيعَ الرُّتَبِ، كَثِيرَ الْمَناقِبِ، مَحُمُو دَالضَّرائِبِ، جَزيلَ اللَّهُ مُنيبٌ، جَوالدٌ عَليمٌ شَديدٌ، إمامٌ شَهيدٌ اللَّهُ مُنيبٌ، حَبيبٌ مَهيبٌ.

كُنتُ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَداً، وَلِلْقُرُآنِ مُنْقِذاً، وَلِلْأُمَّةِ عَضُداً، وَفِي الطَّاعَةِ مُجْتَهِداً، حافِظاً لِلْعَهْدِ وَالميثاقِ، ناكِباً عَنُ سُبُلِ الْفُسْاقِ، وَباذِلاً لِلْمَجُهُودِ، طَوِيلَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

زاهِداً فِي الدُّنيازُهُدَا الرَّاحِلِ عَنها، ناظِراً اللهابِعَيْنِ الْمُسْتَوُحِشِينَ مِنْها، تَاظِراً اللهابِعَيْنِ الْمُسْتَوُحِشِينَ مِنْها، آمالُك عَنها مَكُفُوفَة، وَهَمَّتُك عَنُ زينتِها مَصُرُوفَة، وَاللَّحاظُك عَنُ بَهُجَتِها مَطُرُوفَة، وَرَغُبَتُك فِي اللَّخِرَةِ مَعْرُوفَة، حَتَّى إذا النَّجَورُ مَدَّ

باعَهُ، وَاسْفَرَ الظُّلُمُ قِناعَهُ وَدَعَا الْغَيُّ اتباعَهُ، وَانْتَ فِي حَرَمِ جَدِّكَ قَاطِنٌ، وَلِلظَّالِمِينَ مُبايِنٌ، جَلِيسُ الْبَيْتِ وَالْمِحُرابِ، مُعْتَزِلٌ عَنِ اللَّذَاتِ وَالشَّهَوٰاتِ، تُنْكِرُ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِكَ وَلِسْانِكَ، عَلَىٰ حَسَبِ اللَّذَاتِ وَالشَّهَوٰاتِ، تُنْكِرُ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِكَ وَلِسْانِكَ، عَلَىٰ حَسَبِ طَاقَتِكَ وَامْكَانِكَ.

ثُمُّ اقْتَضَاكَ الْعِلْمُ لِلْإِنْكَارِ، وَلَزَمَكَ آنَ تُجَاهِدَ الْفُجَّارَ،فَسِرُتَ فِي اَوْلاَدِكَ وَاهَاليك، وَشيعَتِكَ وَمَواليك،وَصَدَعُتَ بِالْحَقِّ وَالْبِيِّنَةِ، وَاهَاليك، وَشيعَتِكَ وَمَواليك،وَصَدَعُتَ بِالْحَقِّ وَالْبِيِّنَةِ، وَمَواليك،وَصَدَعُتَ بِالْحَقِّ وَالْبِيِّنَةِ، وَمَواليك،وَصَدَعُتَ اللهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَامَرُتَ بِإِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَالطَّاعَةِ لِلْمَعْبُودِ، وَنَهَيْتَ عَنِ الْخَبائِثِ وَاطُّغُيانِ، وَالْعُدُوان.

فَجْاهَدُتَهُمُ بَعُدَ اللايُعَازِلَهُمُ، وَتَأْكيدِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمُ، فَنَكَثُوا ذِمَامَكَ وَبَيْعَتَك، وَاسْخَطُوا رَبَّكَ وَجَدَّك، وَبَدَوُّ وِكَ بِالْحَرُبِ، فَثَبَتَ لِلطَّعْنِ وَالضَّرُبِ، وَطَحَنت جُنُودَ الْفُجَّارِ، واقْتَحَمْتَ قَسُطَلَ الْغُبَارِ، مُجَالِداً بِذِي الْفِقَارِ، كَأَنَّكَ عَلِيٌّ الْمُحتارِ.

فَلَمَّا رَأُوكَ ثَابِتَ الْجَأْشِ، غَيُرَ خَائِفٍ وَلاَخَاشٍ، نَصَبُوالَكَ غَوَائِلَ مَكْرِهِمُ، وَقَاتَلُوك بِكَيْدِهِمُ وَشَرِّهِمُ، وَآمَرَ اللَّعِينُ جُنُودَهُ، فَمَنَعُوكَ الْمَاءَ وَوُرُودَهُ، وَناجَزُوكَ الْقِتَالَ، وَعَاجَلُوكُ النِّزَالَ، وَرَشَقُوكَ الْمَاءَ وَوُرُودَهُ، وَناجَزُوكَ الْقِتَالَ، وَعَاجَلُوكُ النِّزَالَ، وَرَشَقُوكَ بِالسِّهَامِ وَالنِّبَالِ، وَبَسَطُوا إلَيْكَ آكُفَّ الْإصْطِلامِ.

وَلَمْ يَرُ عَوْلَكَ ذِمَاماً، وَلا رَاقَبُوا فَيكَ اثَاماً، فِي قَتْلِهِمُ اَوُلِيانَكَ، وَنَهْيِهِمُ رِحَالَك، وَانْتَ مُقَدَّمٌ فِي الْهَبَواتِ، وَمُحْتَمِلٌ لِللَّاذِيَّاتِ، قَدُ

248

عَجِبَتُ مِنُ صَبُولِكَ مَلائِكَةُ السَّمَاواتِ .

فَأَحُدَقُوا بِكَ مِن كُلِّ الْجِهات، أَثُخَنُوكَ بِالْجِراْحِ، وَحَالُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الرَّواْحِ، وَلَمُ يَبُقَ لَكَ ناصِرٌ، وَانْتَ مُحْتَسِبٌ صَابِرٌ، تَذُبُّ عَنُ نِسُوتِكَ وَاوُلاً ادِك.

حَتّٰى نَكَسُوكَ عَنُ جَوادِك، فَهَوَيْتَ اِلَى الْأَرْضِ جَريحاً، تَطَوُّكَ النُّحيُولُ بِحَوافِرِها، اَو تَعَلُوكَ الطُّغاةُ بِبَواتِرِها.

قَدُ رَشَحَ لِلْمَوْتِ جَبِينُكَ، وَاخْتَلَفَتُ بِالْإِنْقِباضِ وَالْإِنْبِسَاطِ شِمَالُكَ وَيَمِينُك، تديرُ طَرُفا خَفِيّاً إلى رَحْلِكَ وَبَيْتِك، وَقَدُ شُغِلْتَ بِنَفْسِكَ عَنُ وَلَدِكَ وَاهَاليك، وَاسْرَعَ فَرَسُكَ شَارِداً، إلى خِيامِك قواصداً، مُحَمِّحِماً بالحِياً.

فَلَمَّا رَأَيْنَ النِّسَاءُ جَوادَكَ مَخُزِيّاً، وَنَظُرُنَ سَرُجَكَ عَلَيْهِ مَلُوِيّاً، بَرَزُنَ مِنَ النِّكُدُودِ، الْطِماتِ الْوُجُوهِ، مِنَ الْخُدُودِ، الْطِماتِ الْوُجُوهِ، سَافِراتٍ، وَبِالْعَويلِ دَاعِياتٍ، وَبَعُدَالُعِزِّ مُذَلَّلاتٍ، وِإلَىٰ مَصُرَعِكَ مُبَادِراتٍ، وَبِالْعَويلِ دَاعِياتٍ، وَبَعُدَالُعِزِّ مُذَلَّلاتٍ، وإلىٰ مَصُرَعِكَ مُبادِراتٍ.

وَالشِّمُرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدُرِكَ، وَمُولِغٌ سَيْفَهُ عَلَىٰ نَحُرِكَ، قَابِضٌ عَلَىٰ شَيْبَتِكَ بِيَدِهِ، ذَابِحٌ لَكَ بِمُهَنَّدِهِ، قَدُ سَكَنَتُ حَوالسُّكَ، وَخَفِيَتُ اَنْفَاسُكَ، وَرُفِعَ عَلَى الْقِنَاةِ رَأْسُكَ، وَسُبِيَ اَهُلُكَ كَالْعَبِيدِ، وَصُفِّدُوا فِي الْعَلَيْدِ. وَصُفِّدُوا فِي الْعَديدِ.

فَوُقَ أَقْتَابِ الْمَطِيَّاتِ، تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ حَرُّالُهَاجِرَاتِ، يُسَاقُونَ فِي الْبَرَايِ وَالْفَلُواتِ اَيُدِيهِمُ مَعُلُولَةٌ اِلَى الْاَعْنَاقِ، يُطَافُ بِهِمُ فِي الْاَمْنَاقِ، يُطَافُ بِهِمُ فِي الْاَسُواقِ. الْاَسُواقِ.

فَالُويُلُ لِلْعُصَاةِ الْفُسَّاقِ، لَقَدُ قَتَلُوا بِقَتْلِكَ الْإِسُلاَمَ، وَعَطَّلُوا الصَّلاَةَ وَالصِّيامَ، وَهَدَّمُوا قَوَاعِدَ الْإِيمَانِ، وَالصِّيامَ، وَهَدَّمُوا قَوَاعِدَ الْإِيمَانِ، وَحَرَّفُوا اياتِ الْقُرُان، وَهَمُلَجُوافِي الْبَغْيِ وَالْعُدُوان.

لَقَدُ اَصُبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَوْتُوراً، وَعَادَ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَهُجُوراً، وَعُودِرَ الْحَقُّ إِذْ قُهِرُتَ مَقْهُوراً.

وَفُقِدَ بِفَقُدِكَ التَّكْبِيرُ وَالتَّهُلِيلُ، وَالتَّحْرِيمُ وَالتَّحْلِيلُ، وَالتَّنْزِيلُ وَالتَّنْزِيلُ وَالتَّغْطِيلُ، وَالْأَهُواءُ وَالتَّعْطِيلُ، وَالْأَهُواءُ وَالتَّعْطِيلُ، وَالْأَهُواءُ وَالنَّعْطِيلُ، وَالْإَلْطُيلُ. وَالْإَطْيلُ.

فقام ناعيك عِند قَبُرِ جَدِّكَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَنَعاكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَنَعاكَ اللَّهِ اللَّهِ الْقَتِلَ سِبُطُكَ وَفَتاك، وَاسْتُبيحَ اللَّهِ اللَّهِ الْقَتِلَ سِبُطُكَ وَفَتاك، وَاسْتُبيحَ اللَّهِ الْقَتِلَ سِبُطُكَ وَفَتاك، وَاسْتُبيحَ اللَّهُ عَدَكَ ذَراريك، وَوَقَعَ المُحُذُورُ بِعِتُرتِكَ المَلْكَ وَحِماك، وَسُبِيَتُ بَعُدَكَ ذَراريك، وَوَقَعَ المُحُذُورُ بِعِتُرتِك وَذَويك.

فَانَزَعَجَ الرَّسُولُ، وَبَكَىٰ قَلْبُهُ الْمَهُولُ، وَعَزَّاهُ بِكَ الْمَلائِكَةُ وَالْاَنبِياءُ، وَفُجِعَتُ بِكَ الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَفُجِعَتُ بِكَ الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، تُعَزِّي اَباك، الْمَآتِمُ فِي اَعُلاْعِلِّينَ، وَأَقيمَتُ لكَ الْمَآتِمُ فِي اَعُلاْعِلِّينَ،

وَلَطَمَتُ عَلَيْكَ الْحُورُ الْعينُ.

وَبَكَتِ السَّمَاءُ وَسُكَّانُهَا، وَالْجِنَانُ وَخُزْنُهَا، وَالْهِضَابُ وَاقُطَارُهَا، وَالْبِخَارُ وَحِيتَانُهَا، وَالْبَيْتُ وَالْمَقَامُ، وَالْمَشْعَرُ الْبَيْتُ وَالْمَقَامُ، وَالْمَشْعَرُ الْمُوامُ، وَالْحِرَامُ، وَالْحِرَامُ، وَالْحِرَامُ.

اَللّٰهُمَّ فَبِحُرُمَةِ الْمَكَانِ الْمُنيفِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَالْهُمَّ فَبِحُرُمَةِ الْمَكَانِ الْمُنيفِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَاحْشُرُنِي فِي زُمُرَتِهِمُ وَادُخِلُنِي الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِمُ .

اللَّهُمَّ اِنِّي اَتَوَسَّلُ اِلْيُكَ يَااَسُرَعَ الْخَاسِبِينَ، وَيَااكُرَمَ الْأَكُرَمِينَ، وَيَا اللَّهُمَّ الْخُكَمَ الْحَاكِمِينَ، بِمُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، رَسُولِكَ اللَّي الْعَالَمِينَ اَجْمَعينَن

وَبِأَخِيهِ وَابُنِ عَمِّهِ الْاَنْزَعِ الْبَطِينِ، الْعَالِمِ الْمَكينِ، عَلِيٍّ أَميرِ الْمُؤْمِنينَ، وَبِفَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمينَ وَبِالْحَسَنِ الزَّكِيِّ عِصْمَةِ الْمُتَّقَيٰنَ، وَبِفَاطِمَةَ سَيِّدَةِ اللهِ الْحُسَيُنِ اَكُرَمِ الْمُسْتَشُهَدِينَ، وَبِأُولا دِهِ الْمَقْتُولِينَ، وَبِعِلِيِّ بُنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ. الْمَقْتُولِينَ، وَبِعِلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ.

وَبِمُحَمَّدِبُنِ عَلِيٍّ قِبُلَةِ الْأَوْابِينَ، وَجَعُفَرِبُنِ مُحَمَّدٍ اَصُدَقِ الصَّادِقِينَ وَمُوسَى بُنِ جَعُفُرٍ مُظُهِرِ الْبَرٰاهينِ، وَعَلِيٍّ بُنِ مُوسَىٰ ناصِرِ الدّينِ، وَمُحَمَّدِبُنِ عَلِيٍّ بُنِ مُحَمَّدٍ الْمُهُتَدينَ، وَعَلِيٍّ بُنِ مُحَمَّدٍ الْمُهُتَدينَ، وَعَلِيٍّ بُنِ مُحَمَّدٍ الْمُهُتَدينَ، وَعَلِيٍّ بُنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَخُلَفينَ، وَالْحُجَّةِ عَلَى الْخُلُقِ اَجُمَعِينَ، وَالْحَجَّةِ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقينَ النَّخَلُقِ اَجُمَعِينَ، أَنُ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقينَ النَّادِقينَ الْخَلُقِ اَجُمَعِينَ، أَنُ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقينَ

الْاَبَرِّينَ، آلِ طَه وَ يسَ، وَانُ تَجُعَلَنِي فِي الْقِيامَةِ منَ الْأَمِنينَ الْمُطُمِئِنِينَ الْفَائِزِينَ، الْفَرِحينَ الْمُستَبُشِرِينَ.

اَللَّهُمَّ اكْتُبَنِي فِي الْمُسلِمِينَ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، وَاجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدُقٍ فِي الْأَخِرِينَ، وَانَصُرُنِي عَلَى الْباغينَ، وَاكُفِنِي كَيْدَ الْحاسِدينَ، وَاصْرِفُ عَنِي مَكْرَالُما كِرِينَ، واقْبضُ عَنِي اَيْدِي الظَّالِمِينَ وَاجْمَعُ بَيْنِي وَبَيْنَ السَّادَةِ الْمَيامِينَ فِي اَعَلاَ عِلِيّينَ، مَعَ الَّذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمُ بَيْنِي وَبَيْنَ السَّادَةِ الْمَيامِينَ فِي اَعَلاَ عِلِيّينَ، مَعَ الَّذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبيّينَ، وَالصِّديقينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ، بِرَحْمَتِكَ ياارُحَمَ الرَّاحِمينَ.

اَللَّهُمَّ اِنِّي اُقُسِمُ عَلَيْكَ بِنَبِيِّكَ الْمَعُصُومِ، وَبِحُكُمِكَ الْمَحْتُومِ، وَنَهُيِكَ الْمَحُتُومِ، وَنَهُيكَ الْمَكْتُومِ، وَبِهِذَا الْقَبُرِ الْمَلْمُومِ، الْمُوَسَّدِ فِي كَنَفِهِ الْإِمَامُ الْمَعْصُومُ، الْمُقَتُولُ الْمَظُلُومُ، اَنْ تَكْشِفَ مَا بِي مِنَ الْغُمُومِ،

وَتَصُرِفُ عَنِّي شَرَّ الْقَدُرِ المُحتُومِ، وَتُجيرَنِي مِنَ النَّارِذَاتِ السَّمُومِ.

اَللّٰهُمَّ جَلَّانِي بِنِعُمَتِك، وَرَضِّنِي،بِقِسَمِك، وَتَغَمَّدُنِي بِجُودِكُ وَكَرَمِك، وَتَغَمَّدُنِي بِجُودِكُ وَكَرَمِك، وَباعِدُنِي مِنُ مَكُرك وَنَقِمَتِك.

اَللَّهُمَّ اعْصِمُنِي مِنَ الزَّلَلِ، وَسَدَّدُنِي فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَافْسَحُ لِي فَي اللَّهُمَّ اعُرَبُ وَالْعَلَلِ، وَبَلِّغُنِي بِمَوّالِيَّ فِي مُدَّةِ الْاَجَلِ، وَبَلِّغُنِي بِمَوّالِيَّ وَبِفَضُلِكَ اَفْضَلَ الْأَمَلِ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاقْبَلُ تَوْبَتِي، وَارُحَمُ عَبُرَتِي،

252

وَاقِلُنِي عَثُرَتِي، وَنَفِّسُ كُرُبَتِي،وَاغُفِرُ لِيخَطيئَتِي، وَاصُلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. ذُرِّيَّتِي.

اَللَّهُمَّ لا تَدَعُ لِي هذا الْمَشْهَدِ الْمُعَظَّمِ، وَالْمَحَلِّ الْمُكَرَّمِ، ذَنباً، الله عَفْرُتَهُ، وَلا عَيباً الله سَتُرْتَهُ، وَلا عَمّاً الله كَشَفْتَهُ، وَلا عَيباً الله سَتُرْتَهُ، وَلا عَمّا الله كَشَفْتَهُ، وَلا أَمَلاً الله بَسَطُهُ، وَلا جَاهاً الله عَمَّرُتَهُ وَلا فَسَاداً الله اصلَحْتَهُ، وَلا أَمَلاً الله بَلَغْتَهُ، ولا دُعاءً الله اَجَبْتَهُ، ولا مُصَيَّقاً الله فَرَّجْتَهُ، وَلا شَمُلاً الله جَمَعْتَهُ.

وَلا اَمُواً اِلاَّ اَتَمَمْتَهُ، وَلا مَالاً اِلاَّكَثَّرُتَهُ، وَلا خُلُقاً اِلاَّ حَسَّنْتَهُ، وَلا اِنْفاقاً الاَّاخُلَفْتَهُ، وَلا حَسُوداً اِلاَّ قَمَعْتَهُ، وَلا عَدُوّاً اِلاَّ اَخُلَفْتَهُ، وَلا حَسُوداً اِلاَّ قَمَعْتَهُ، وَلا عَدُوّاً اِلاَّ اَخُلَفْتَهُ، وَلا شَرّاً اِلاَّ كَفَيْتَهُ، وَلا مَرَضاً اِلاَّشَفَيْتَهُ، وَلا بَعيداً اِلاَّادُنيئَةُ، وَلا شَعْناً اِلاَّ لَمَمْتَهُ، وَلا سُؤالاً اِلاَّ اَعْطَيْتَهُ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ خَيْرَ الْعَاجِلَةِ وَثُوابَ الْاجِلَةِ،اَللّٰهُمَّ اَغُنِنِي بِحَلالِكَ عَنِ الْاَنامِ،اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ عِلْماً عَنِ الْاَنامِ،اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ عِلْماً نافِعاً،وَقَلْباً خاشِعاً، وَيَقيناً شَافِياً وَعَمَلاً زاكِياً، وَصَبْراً جَميلاً، وَأَجُراً جَزيلاً.

اَللَّهُمَّ ارُزُقُنِي شُكُرَنِعُمَتِكَ عَلَيَّ، وَزِدُ فِي اِحُسَانِكَ وَكَرَمِكَ الَيَّ، وَاجْعَلُ قَوُلِي فِي النَّاسِ مَسْمُوعاً، وَعَمَلِي عِنْدَكَ مَرُفُوعاً، وَاتَرِي فِي النَّاسِ مَسْمُوعاً، وَعَمَلِي عِنْدَكَ مَرُفُوعاً، وَاتَرِي فِي النَّاسِ مَسُمُوعاً. النَّخيراتِ مَتُبُوعاً، وَعَدُوِّي مَقُمُوعاً.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ،الْآخُيار، فِي اِناءِ اللَّيٰلِ وَاطُرافِ

النَّهَارِ، وَاكْفِنِي شَرَّ الْاَشُرَارِ، وَطَهِّرُنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالاَوُزَارِ، وَاَجِرُنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالاَوُزَارِ، وَاَجِرُنِي مِنَ النَّارِ، وَاحُوانِي فيك، مِنَ النَّارِ، وَاعُفِرُلِي وَلِجَميعِ اِخُوانِي فيك، وَاخَواتِي النَّارِ مَن النَّارِ مَن النَّارِ مِينَ.

Then face the Qiblah and perform two units prayers. In the first unit, recite Surah al-Ambiyaa and in the second units, Surah al-Hashr. Thereafter, read the following supplication in the Qunoot:

لاَ اِللهُ اللهُ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لاَ اِللهُ العَلِيُّ الْعَظِيمُ، لاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العَلِيُّ الْعَظيمُ، لاَ اللهُ اللهُ اللهُ العَلِيُّ الْعَظيمُ، لاَ اللهُ اللهُ اللهُ السَّبُع، وَما فيهِنَّ وَما اَينَنهُنَ، خِلاَفاً لِأَعُداائِهِ، وَتَكُذِيباً لِمَنُ عَدَلَ بِهِ، وَاقُراراً لِرُبُوبِيَّةِ، وَخُضُوعاً لِعِزَّتِهِ، اللهَّوَّلُ بِغَيْرِاوَّلٍ، وَاللهٰ خِرُ بِغَيْرِ آخِرٍ، الظَّاهِرِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ بِقُدُرَتِهِ، النَّاهِرِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ بِقُدُرَتِهِ، النَّاطِنُ دُونَ كُلِّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ وَلُطُفِهِ.

لا تَقِفُ الْعُقُولُ عَلَىٰ كُنُهِ عَظَمَتِهِ، وَلا تُدُرِكُ الْاَوُهامُ حَقيقَةَ ماهيَّتِهِ، وَلا تَدُرِكُ الْاَوُهامُ حَقيقَةَ ماهيَّتِهِ، وَلا تَتَصَوَّرُ الْاَنْفُسُ مَعانِي كَيفيَّتِهِ، مُطَّلِعاً عَلَىٰ الضَّمَائِرِ، عَارِفاً بِالسَّرَائِرِ، يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَاتُخُفِي الصُّدُورُ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اُشُهِدُكَ عَلَىٰ تَصُديقِي رَسُولِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاللّٰهُمَّ اِنِّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَإِيمَانِي بِهِ، وَعِلْمِي بِمَنْزِلَتِهِ، وَإِنِّي اَشُهَدُ اَنَّهُ النَّبِيُّ الَّذِي نَطَقَتِ الْحَكْمَةُ بِفَضُلِهِ وَبَشَّرَتِ الْاَنْبِياءُ بِهِ، وَدَعَتُ إِلَى الاِقُرارِ بِمَاجًاءَ بِهِ، وَحَثَّتُ عَلَىٰ تَصُديقِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ.

((الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمُ فِي التَّلُورِيةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمُ

254

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاَوُحِشُنِي مِنَ الدُّنيا، وَآنِسُنِي بِاللَّحِرَةِ اللَّ بِاللَّاخِرَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُوحِشُ مِنَ الدُّنيا اللَّ خَوْفُكَ، وَلَا يُونِسُ بِاللَّاخِرَةِ اللَّ رَجَاؤُك.

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحُجَّةُ لا عَلَيْكَ، وَاللَّيْكَ الْمُشْتَكَىٰ لا مِنْكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاعِبِّي عَلَىٰ نَفُسِيَ الظَّالِمَةِ العاصِيةِ، وَشَهُوتَي الظَّالِمَةِ العاصِيةِ، وَشَهُوتَي الْعَالِبَةِ، وَاخْتِمُ لِي بِالْعافِيةِ.

اَللّٰهُمَّ اِنَّ استِغُفارِي اِيّٰاكَ،واانا مُصِرٌّ عَلىٰ ماانَهَيْتَ، قِلَّةُ حَياءٍ، وَتَرُكِي استِغُفارَ مَعَ عِلْمِي بِسَعَةِ حِلْمِكَ، تَضْييعٌ لِحَقِّ الرَّجاءِ.

اَللّٰهُمَّ اِنَّ ذُنُوبِي تُؤْيِسُنِي اَنُ اَرُجُوكَ، وَاِنَّ عِلْمِي بِسَعَةِ رَحُمَتِكَ يَمُنَعُنِي اَنُ اَخُشَاكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَصَدَّقُ رَجَائي يَمُنَعُنِي اَنُ اَخُشَاكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَصَدَّقُ رَجَائي لَكَ، وَكُنُ لِي عِنْدَ اَحُسَنِ ظَنِّي بِك، يااكرَمَ لَك، وَكُنُ لِي عِنْدَ اَحُسَنِ ظَنِّي بِك، يااكرَمَ الْأَكُومِينَ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآيَدُنِي بِالْعِصُمَةِ، وَانُطِقُ لِسَانِي بِالْعِصُمَةِ، وَانْعِلْمُ لِسَانِي بِالْحِكُمَةِ، وَاجْعَلْنِي مِمَّنُ يَنْدَمُ عَلَىٰ مَا ضَيَّعَهُ فِي اَمْسِهِ، وَلا يُغْبَنُ حَظَّهُ يَوْمِهِ، وَلا يَهِمُّ لِرِزْقِ غَدِهِ.

اَللَّهُمَّ الْغَنِيَّ مَنِ اسْتَغُنىٰ بِكَ وَافْتَقَرَ اِلَيْكَ، وَالْفَقيرَمَنِ اسْتَغُنىٰ بِحَلْقِكَ عَنُك، فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاغْنِنِي عَنُ خَلْقِكَ بِك، وَاجْعَلْنِي عَنُ خَلْقِكَ بِك، وَاجْعَلْنِي مِمَّنُ لاَ يَبُسُطُ كَفَّا اللَّ اِلْيُك.

بِالْمَعُرُوفِ وَيَنَهُهُمُ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ النَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ النَّبي كَانَتُ عَلَيْهِمُ)). الْخَبائِتُ وَيَضَعُ عَنْهُمُ اِصُرَهُمُ وَالْآغُلالَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ)).

فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ اِلَى الثَّقَلَيْنِ، وَسَيِّدِ الْاَنْبِياءِ الْمُصُطَفَيْنَ، وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ اَخْدِهِ وَابُنِ عَمِّهِ، اللَّذَيْنِ لَمُ يُشُرِكَابِكَ طَرُفَةَ عَيْنٍ اَبَداً، وَعَلَىٰ فَاطِمَةَ الزُّهُرَاءِ سَيِّدَةِ نِسْاءِ الْعَالَمِينَ.

وَعَلَىٰ سَيِّدَيُ شَبَابِ اَهُلِ الْجَنَّةِ الْحَسَنِوَ الْحُسَيْنِ، صَلاَةً خالِدَة النَّوامِ، عَدَدَ قَطْرِ الرَّهامِ، وَزِنَةَ الْجِبالِ وَالْاكامِ، مَااَوُرَقَ السَّلامُ وَاخْتَلَفَ الضِّياءُ وَالظَّلامُ، وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّاهِرِينَ الْاَئِمَّةِ الْمُهُتَدِينَ، وَاخْتَلَفَ الضِّياءُ وَالظَّلامُ، وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّاهِرِينَ الْاَئِمَّةِ الْمُهُتَدِينَ، الذَّائِدِينَ عَنِ الدِّينِ، عَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ، وَجَعْفَرٍ وَمُوسَىٰ، وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ، وَجَعْفَرٍ وَمُوسَىٰ، وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ، وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ، وَعَلِيٍّ وَمُلاَلَةِ السِّبُطِ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْإِمَامِ فَرُجاً قَرِيباً، وَصَبُراً جَمِيلاً، وَنَصُراً عَزِيزاً، وَغِنى عَنِ الْخَلْقِ، وَثَبَاتاً فِي الْهُدَى، وَالتَّوُفيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرُضَى، وَرِزُقاً واسِعاً حَلالاً طَيِّباً، مَريئاً دَاراً سَائِغاً، فَاضِلاً، مُفْضِلاً، صَبّاً صَبّاً، مِن غَيْرِ كَدِّ وَلا نَكَدِ، وَلا مِنَّةٍ مِنْ اَحَدٍ، وَعَافِيَةً، مِن كُلِّ بَلاءٍ وَسُقُمٍ وَمَرضِ، وَالشُّكُرَ عَلَى الْعافِيةِ وَالنَّعُمَاءِ.

وَإِذَا جَاءَ الْمَوْتُ، وَاقْبِضُنَا عَلَىٰ اَحْسَنِ مَايَكُونُ لَكَ طَاعَةً، عَلَىٰ مَا اَمَوْتَنَا مُحَافِظِينَ، حَتَّى تُوَدِّينَا اللَىٰ جَنَّاتِ النَّعيمِ، بِرَحْمَتِكَ يَاارُحَمَ الرَّاحِمينَ.

النَّار.

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الشَّقِيَّ مَنُ قَنَطَ، وَاَمَامَهُ التَّوْبَةُ وَوَرَاءَهُ، الرَّحُمَةُ، ولاِنُ كُنْتُ ضَعيفَ الْعَمَلِ فَهَبُ لِي ضَعُفَ عَمَلِي ضَعيفَ الْعَمَلِ فَهَبُ لِي ضَعُفَ عَمَلِي لِقُوَّةٍ أَمَلِي.

اَللَّهُمَّ اِنُ كُنْتُ تَعُلَمُ اَنَّ فِي عِبادِكَ مَنُ هُوَ اَقُسَىٰ قَلْباً مِنِّي، وَاَعُظَمَ مِنِّي ذَنُباً، فَإِنِّي اَعُلَمُ اَنَّهُ لا مَولَىٰ اَعُظَمُ مِنْكَ طَولاً، وَاَوْسَعُ رَحُمَةً وَعَفُواً، فَابِنِّي اَعُلَمُ اَنَّهُ لا مَولَىٰ اعْظَمُ مِنْكَ طَولاً، وَاَوْسَعُ رَحُمَةً وَعَفُواً، فَيَامَنُ هُوَ اَوْحَدُ فِي خَطيئتِهِ.

اَللَّهُمَّ اِنَّكَ اَمَرُتَنَا فَعَصَيْنَا، وَنَهَيْتَ فَمَا انْتَهَيْنَا، وَذَكَرُتَ فَتَنَا سَيْنَا، وَبَصَرُتَ فَتَعَامَيْنَا، وَحَذَّرُتَ فَتَعَدَّيجِنَا، وَمَاكَانَ ذَلِكَ جَزَاءُ اِحُسَانِكَ اللَّيْنَا، وَاَنْتَ اَعُلَمُ بِمَا اَعُلَنَّا وَاَخُفَيْنَا، وَاَخْبَرُ بِمَا نَأْتِي وَمَا اَتَيْنَا، فَصَلِّ اللَّيْنَا، وَاَخْبَرُ بِمَا نَأْتِي وَمَا اَتَيْنَا، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ لَا تُؤَاخِذُنا بِمَا أَخِطَأُنَا وَنَسينا، وَهَبُ لَنَا عُقُوقِكَ لَدَيْنا، وَآتِمَّ اِحُسَانَكَ اِلَيْنَا، وَاسْبِلُ رَحْمَتَكَ عَلَيْناً.

اَللَّهُمَّ اِنَّانَتَوَسَّلُ اِلَيُكَ، بِهِلْذَا الصَّدِيقِ الْإِمامِ، وَنَسَأَلُكَ بِالْحَقِّ الَّذِي جَعَلْتَهُ لَهُ، وَلِجَدِّهِ رَسُولِكَ، وَلِأَبَوَيْهِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ، اَهُلِ بَيْتِ الْرَّحُمَةِ، اَهُلِ بَيْتِ الْرَحْمَةِ، وَلَالِ عِيالِنا، فَأَنْتَ الْحَرَارَ الرِّزُقِ الَّذِي بِهِ قَوالمُ حَياتِنا، وَصَلاحُ احُوالِ عِيالِنا، فَأَنْتَ الْكَرِيمُ الَّذِي تُعْطِي مِنُ سِعَةٍ، وَتَمْنَعُ مِنُ قُدُرَةٍ، وَنَحُنُ نَسَأَلُكَ مِنَ اللَّذِق مَا يَكُونُ صَلاحاً لِلدُّنيا وَبَلاغاً لِلْاخِرَةِ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاغْفِرُلَنا وَلِواللِّدَيْنا، وَلِجَمِيعِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَالْمُسلِماتِ، الْأَحْياءِ مِنْهُمُ وَالْمُسلِماتِ، الْأَحْياءِ مِنْهُمُ وَالْاَمُواتِ، وَآتِنا فِي الدُّنيا حَسَنةً وَفِي اللّٰخِرَةِ حَسَنةً وَقِناعَذابَ

Now, bow down for Ruku', prostrate (sajdah), sit up for Tashhahud and complete your prayers by reciting the salaam. Then, glorifying Allah, rub your cheeks in the dust and say 40 times:

Ask Allah for protection, safety, forgiveness and tawfeeq for good actions and acceptance by which you will gain nearness to Him and through which you seek His attention.

Stand near the head (of the grave), pray two units of prayers as mentioned above, throw yourself on the grave, kiss it and say:

Pray for yourself, your parents and whomsoever you wish.

#### 4. Ziyaarat on the day of Aashoora.(1)

Allamah Majlisi (r.a.) has recorded this ziyaarat from Sayed Ibn Taawoos (a.r.) on the day of Aashoora from the book of 'al-Mukhtasaral-Muntakhab'.

Prepare yourself for the ziyaarat, take the ceremonial bath (ghusl), wear clean clothes, walk bare-footed on the surface, preferably on a vast open land, face the Qiblah and say:

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 101, pg. 313.

258

مِنُ وَعُدِهِ، فَأَشُهِدُ اللَّهَ وَأَشُهِدُكُمُ أَنِّي بِاللَّهِ مُؤْمِنٌ، وَبِمُحَمَّدٍ

مُصَدِّقٌ، وَبِحَقِّكُمُ عَارِفٌ، وَأَشُهَدُ أَنَّكُمُ قَدُ بَلَّغُتُمُ عَنِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مَاأَمَرَكُمُ بِهِ، وَعَبَدُتُمُوهُ حَتَّى أَتَاكُمُ الْيَقِينُ.

بِأَبِي اَنْتَ وَاُمِّي يِاأَبِاعَبُدِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنُ قَتَلَكَ، لَعَنَ اللَّهُ مَنُ اللَّهُ مَلُكَ، وَاَنْتَهَكُو حُرُمَتك، وَقَعَدُوا فَرَضِيَ بِهِ، أَشُهَدُ أَنَّ الَّذِينَ سَفَكُوا دَمَكَ، وَاَنْتَهَكُو حُرُمَتك، وَقَعَدُوا عَنُ نُصُرَتِك مِمَّنُ دَعَاكَ فَأَجَبُتَهُ، مَلْعُونُونَ عَلَىٰ لِسَانِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.

ياسَيِّدِي وَمَوُلاَي، إِنْ كَانَ لَمْ يُجِبُكَ بَدَنِي عِنْدَاسُتِغاْثَتِك، فَقَدُ أَجَابَكَ رَأْبِي وَمُواَيَ،أَنَا أَشُهَدُ أَنَّ الْحَقَّ مَعَك، وَأَنَّ مَنُ خَالَفَك عَلىٰ ذَلِك باطِلٌ، فَيالَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمُ فَأَفُوزَ فَوُزاً عَظيماً.

فَأَسُئَلُكَ يَاسَيِّدِي أَنُ تَسُأَلَ اللَّهُ جَلَّ ذِكُرُهُ فِي ذُنُوبِي، وَأَنُ يُلُحِقَنِي بِكُمُ وَبِشيعَتِكُمُ وَأَنُ يَأُذَنَ لَكُمُ فِي الشَّفَاعَةِ وَأَنُ يُشَفَّعَكُمُ فِي ذُنُوبِي، فَإِنَّهُ قَالَ جَلَّ ذِكُرُهُ:
فَإِنَّهُ قَالَ جَلَّ ذِكُرُهُ:

(( مَنُ ذَالَّذِي يَشُفَعُ عِندَهُ اللَّهِ إِلْا بِإِذُنِهِ)).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آبائِكَ وَأُولادِكَ وَالْمَلائِكَةِ الْمُقَيِمِينَ فِي حَرَمِكَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْك وَعَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ وَعَلَى الشُّهَدااء الَّذِينَ اسْتُشُهدُوا مَعَك وَبَيْنَ يَدَيْك، صَلَّى اللهُ عَلَيْك وَعَلَيْهِمُ وَعَلَىٰ وَلَدِك اسْتُشُهدُوا مَعَك وَبَيْنَ يَدَيْك، صَلَّى اللهُ عَلَيْك وَعَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ وَلَدِك

أَمينِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ ياوارِتَ إِبُراهِمَ خَليلِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ ياوارِتَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، ياوارِتَ عيسىٰ رُوحِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ ياوارِتَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ ياوارِتَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ ياوارِتَ النَّبيّينَ، وَأَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَسَيِّدِ الْوَصِيّينَ، وَأَفْضَلِ السَّابِقِينَ، وَسِبُطَ خاتَمِ الْمُرُسَلينَ، وَكَيْفَ لا تَكُونُ كَذَٰلِكَ وَأَفْضَلِ السَّابِقِينَ، وَسِبُطَ خاتَمِ الْمُرُسَلينَ، وَكَيْفَ لا تَكُونُ كَذَٰلِكَ سَيِّدِي، وَأَنْتَ إِمَامُ الْهُدىٰ وَحَليفُ التَّقىٰ وَخامِسُ أَصُحابِ الْكِسَاءِ، وَسَيِّدِي، وَأَنْتَ إِمَامُ الْهُدىٰ وَحَليفُ التَّقىٰ وَخامِسُ أَصُحابِ الْكِسَاءِ، رُبِيتَ فِي حِجُرِ الْإِسُلامِ وَرُضِعْتَ مِنُ ثَدُي الْاسُلامِ، فَطِبُتَ حَيَّا وَمَيِّتًا.

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ ياوارِتَ الْحَسَنِ الزَّكِيِّ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ ياأَبا عَبْدِاللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ ايُّهَا الُوصِيُّ الْبَرُّ السَّلامُ عَلَيْكَ ايُّهَا الُوصِيُّ الْبَرُّ السَّلامُ عَلَيْكَ ايُّهَا الُوصِيُّ الْبَرُّ التَّقِيُّ الرَّضِيُّ الزَّكِيُّ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْأَرُواحِ الَّتِي حَلَّتُ التَّقِيُّ الرَّضِيُّ الزَّكِيُّ، السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْأَرُواحِ الَّتِي حَلَّتُ بِفِنائِكَ وَأَنا خَتُ بِرَحُلِكَ، وَجاهَدَتْ فِي اللهِ مَعَكَ، وَشَرَتُ نَفُسَهَا ابْتِغاءَ مَرُضاتِ اللهِ فيك، السَّلامُ عَلَى الْمَلاثِكَةِ الْمحدِقينَ بِك.

أَشُهَدُ أَنُ لا إِلهُ إِلا اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسُليماً، عَبُدَهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشُهَدُ أَنَّ أَباكَ عَلِيِّ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَيِّدُ الْوَصِييِّنَ وَقَائِدُ طَالِبٍ أَميرِ الْمُؤْمنينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَيِّدُ الْوَصِييِّنَ وَقَائِدُ اللهَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَيِّدُ الْوَصِييِّنَ وَقَائِدُ الْمحجَّلينَ، إمامٌ أُفْتَرَضَ اللهُ طَاعَتَهُ عَلىٰ خَلْقِهِ، وَكَذَلِكَ أَخُوكَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَكَذَلِكَ أَنتَ وَالْأَئِمَّةُ مِنُ وُلُدِكَ. الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَكَذَلِكَ أَنتَ وَالْأَئِمَّةُ مِنُ وُلُدِكَ.

أَشُهَدُ أَنَّكُمُ أَقَمْتُمُ الصَّلاٰةَ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، وَأَمَرْتُمُ بِالْمَعُرُوفِ، وَنَهَيْتُمُ عَنِ الْمُنكرِ، وَجاهَدْتُمُ فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ، حَتَّى أَتَاكُمُ الْيَقينَ

260

عَلِيِّ الْآصُغَرِ الَّذِي فُجِعْتَ بِهِ.

Then say:

اَللَّهُمَّ إِنِّي بِكَ تَوَجَّهُتُ إِلَيْكَ، وَقَدُ تَحَرَّمُتَ بِمُحَمَّدٍ وَعِتُرَتِهِ، وَتَوَجَّهُتُ بِهِمُ إِلَيْكَ، وَتَوَسَّلُتُ بِمُحَمَّدٍ وَآلِ وَتَوَجَّهُتُ بِهِمُ إِلَيْكَ، وَتَوَسَّلُتُ بِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لِتَقْضِي عَنِّي مُفْتَرَضِي وَدَيْنِي، وَتُفَرِّجَ عَمِّي، وَتَجُعَلَ فَرَجِي مُوصُولاً بِفَرَجِهِمُ.

Then raise your hands till the whiteness of your armpits can be seen and say:

يالا إلهُ اللهِّ أَنْتَ لا تَهْتِكُ سَتُرِي، وَلا تَبُدِ عَوْرَتِي، وَآمِنُرَوُعَتِي، وَأَقِلُنِي عَثْرَتِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الكريمُ. عَثْرَتِي اَللهُ اللهُ الكريمُ.

Then say:

السَّلامُ عَليُكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

Then commence saying:

السَّلامُ عَلَىٰ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ، السَّلامُ عَلَىٰ فَاطِمَة الزَّهُراءِ، السَّلامُ عَلَىٰ الْحَسَنِ الصِّدِيقِ الشَّهيدِ، السَّلامُ عَلَىٰ الْحَسَنِ الصِّدِيقِ الشَّهيدِ، السَّلامُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ بُنِ الْحُسَنِنِ، السَّلامُ عَلَىٰ جُعُفَرِ بُنِ عَلِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ جَعُفَرِ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَنُنِ، السَّلامُ عَلَىٰ الرِّضَا عَلِيٍّ بُنِ مُحَمَّدِ، السَّلامُ عَلَىٰ الرِّضَا عَلِيٍّ بُنِ مُحَمَّدِ، السَّلامُ عَلَىٰ الرِّضَا عَلِيٍّ بُنِ مُحَمَّدِ، السَّلامُ عَلَىٰ الرِّضَا عَلِيٍّ بُنِ مُحَمَّدٍ، السَّلامُ عَلَىٰ عَلَىٰ بُنِ مُحَمَّدٍ، السَّلامُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ بُن مُحَمَّدٍ، السَّلامُ عَلَىٰ السَّلامُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَ

السَّلامُ عَلَىٰ عَلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ، السَّلامُ عَلَى الْإِمامِ الْقَائِمِ بِحَقِّ اللَّهِ وَحُجَّةِ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبائِهِ الرَّاشِدينَ اللَّهِ وَحُجَّةِ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبائِهِ الرَّاشِدينَ الطَّيِينَ الطَّاهِرينَ، وَسَلَّمَ تَسُليماً كَثيراً.

Perform six units of prayers in sets of two units each. In each of the units, recite Surah al-Hamd once and Surah al-Tawheed hundred times. After you are through with it, invoke:

اَللّٰهُمَّ يَاأَللّٰهُ يَارَحُمٰنُ يَارَحِيمُ، يَاعَلِيُّ يَاعَظِيمُ، يَاأَحَدُ يَا صَمَدُ، يَافَرُ دُ يَاوِتُرُ، يَاسَمِيعُ يَاعَليمُ يَاعَالِمُ، يَاكَبِيرُ يَامُتَكَبَّرُ، يَاجَليلُ يَاجَمِيلُ يَامُعَيٰمُ، يَاكَبِيرُ يَامُتَكَبَّرُ، يَاجَليلُ يَاجَمِيلُ يَاحَليمُ يَاقَوِيُّ يَاعَزيزُ يَامُتَعَزَّزُ، يَاجَبُّارُ يَامُؤْمِنُ يَامُهَيْمِنُ، يَاجَبُّارُياعَلِيُّ يَاحَليمُ يَاعَزينُ يَامَتَعَنَّرُ، يَاجَبُّارُ يَامُومِنُ يَامُهَيْمِنُ، يَاجَبُّارُ يَامُعَيٰنُ، يَاجَبُّارُ يَامُعَينُ، يَاجَبُّارُ يَامَعَيٰنُ، يَامَعَيٰنُ، يَاجَبُّانُ يَامَعَيٰنُ، يَامَعُينُ يَامَعُينُ يَامَعُورُ، يَامَعُولُ يَابَوْابُ، يَابِعِثُ يَاوَارِتُ، يَاحَمِيدُ يَامَعَينُ، يَامَعُيورُ، يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ، يَامَعُينُ يَالَّوْلُ يَاآخِرُ، يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ، يَافَلُولُ وَالْمُحَدُّدُ، يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ، يَافَلُولُ وَالْمُحَدِّلُ وَالْإِكُرامِ وَيَا ذَا الْقُوَّةِ وَالسُّلُطان.

أَسُئِلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الْأَسُمَاءِ يَااللّٰهُ، وَبِحَقِّ أَسُمَائِكَ كُلِّهَا أَنُ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَن تُفَرِّجَ عَنِي كُلَّ هَمِّ وَغَمِّ وَكُرُبٍ وَضَرِّ وَضَرِ وَضَيْقٍ أَنا فَيهِ، وَتَقُضِيَ عَنِي دَيْنِي وَتُبَلَّغَنِي أَمُنِيَّتِي وَتُسَهِّلَ لِي مَحَبَّتِي وَضَيْقٍ أَنا فَيهِ، وَتَقُضِيَ عَنِي دَيْنِي وَتُبَلَّغَنِي أَمُنِيَّتِي وَتُسَهِّلَ لِي مَحَبَّتِي وَتُنِيسِّرَ لِي إِرَادَتِي، وَتُوصِلَنِي إلىٰ بُغُيَتِي، سَرِيعاً عاجِلاً، ولتُعُطِينِي وَتُيسِّر لِي إِرَادَتِي، وَتُوصِلَنِي إلىٰ بُغُيَتِي، سَرِيعاً عاجِلاً، ولتُعُطِينِي سُولِي وَمَسْئَلَتِي، وَتَوْصِلَنِي أَلَىٰ بُغُيَتِي، وَتَجْمَعَ لِي خَيْرَالدُّنيا وَالْآخِرَةِ.

#### 5. Ziyaarat on the birth day of the chief of the martyrs, Imam Husain (a.s.)(1)

Abul Qasim Ibn al-Alaa al-Hamdaani, the deputy of Imam Hasan Askari (a.s.) instructs that our master Imam Husain (a.s.) was born on Thursday, the third of Sha'baan. Fast on this day and recite the following supplication: (2)

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِحَقِّ الْمَوْلُودِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، الْمَوْعُودِ بِشَهَادَةِ قَبْلَ استِهُلالِهِ وَولا دَتِهِ، بلكَّتُهُ السَّماءُ وَمَنُ فيها وَالْأَرْضُ وَمَنُ عَلَيُها، وَلَمَّا يَطَأُ لا بَتَيُها، قَتيل الْعَبُرَةِ وَسَيِّدِ الْأُسُرَةِ، الْمَمُدُودِ بالنَّصُرَةِ يَوْمَ الْكَرَّةِ، الْمُعَوَّض مِن قَتلِهِ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِن نَسُلِهِ، وَالشِّفاءَ فِي تُربَتِهِ، وَالْفَوْزَ مَعَهُ فِي أُوْبَتِهِ، وَالْآوُصِياءَ مِنْ عِتْرَتِهِ بَعُدَ قَائِمِهِمُ وَغَيْبَتِهِ، حَتَّى يُدُركُوا الْأَوْتارَ، وَيَڤَأَرُوا الثَّارَ، وَيُرْضُوا الْجَبَّارَ، وَيَكُونُوا خَيْرَ أَنْصار، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِم مَعَ اخْتِلافِ اللَّيْل وَالنَّهار.

اَللَّهُمَّ فَبِحَقِّهِمُ إِلَيْكَ أَتَوَسَّلُ، وَأَسْئَلُ سُؤْالَ مُقْتَرِفٍ، مُسيئي إلى نَفُسِهِ مِمًّا فَرَّطَ فِي يَوْمِهِ وَأُمْسِهِ، يَسْئَلُكَ الْعِصْمَةَ إلى مَحَلِّ رَمْسِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعِتُرتِهِ، وَاحْشُرُنا فِي زُمُرتِهِ وَبَوِّئنا مَعَهُ دارَ الْكُر امَةِ وَمَحَلَّ الْاقامَةِ.

اَللَّهُمَّ وَكَمَا أَكُرَمُتَنَا بِمَعُرِفَتِهِ فَأَكُرِمُنَابِزُلُفَتِهِ، وَارْزُقُنَا مُرافَقَتَهُ وَسَابَقَتَهُ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنُ يُسَلِّمُ لِأَمُرهِ، وَيُكْثِرُ الصَّلواةَ عَلَيْهِ عِنْدَ ذِكُرهِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ أَوْصِيائِهِ وَأَهُلِ اصْطِفائِهِ، الْمَمُدُودينَ مِنْكَ بِالْعَدَدِ الْإِثْنَيُ عَشَرَ، النَّجُومِ الزُّهَرِ وَالْحُجَجِ عَلَىٰ جَميعِ الْبَشَرِ.

اَللَّهُمَّ وَهَبُ لَنَا فِي هَٰذَا الَّيَوُم خَيُرَ مَوْهَبَةٍ، وَانْجِحُ لِنَا فِيهِ كُلَّ طَلِبَةٍ، كَمَا وَهَبُتَ الْحُسَيْنَ لِمحَمَّدٍ جَدِّهِ، وَعواذَ فُطُرُسُ بِمَهُدِهِ، فَنَحْنُ عائِذُونَ بِقَبُرِهِ، نَشُهَدُ تُرُبَتَهُ، وَنَنتَظِرُ اَوْبَتَهُ، المِينَ رَبَّ الْعالَمينَ.

Ziyaaraat for Imam-e-Zamana (a.t.f.s.)....

Thereafter, supplicate with the supplication of Imam Husain (a.s.), which was the last supplication that he (a.s.) recited on the day of Kausar.

اَللَّهُمَّ أَنْتَ مُتَعَالِي الْمَكَانِ، عَظيمُ الْجَبَرُوتِ، شَديدُ الْمِحالِ، غَنِيٌّ عَن الْحَلائِق، عَريضُ الْكِبُرِياءِ،قادِرٌ عَلَىٰ ماتَشَاءُ،قَريبُ الْرَّحُمَةِ، صادِقُ الْوَعُدِ، سَابِغُ النِّعُمَةِ، حَسَنُ الْبَلاْءِ، قَرِيبٌ إذا دُعيتَ، مُحيطُبِما خَلَقُتَ، قابلُ التَّوُبَةِ لِمَنُ تابَ إلَيُكَ،قادِرٌ عَلَىٰ ماأَرَدُتَ، وَمُدُركُ ماطَلَبُتَ، وَشَكُورٌ إذوا شُكِرُتَ، وَذَكُورٌ إذاذُكِرُتَ، أَدُعُوكَ مُحتاجاً، وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ فَقيراً، وَأَفْزَعُ إِلَيْكَ خَائِفاً، وَأَبْكِي إِلَيْكَ مَكُرُوباً، وَاسْتَعِينُ بِكَ ضَعِيفًا، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ كَافِياً، أُحُكُمُ بَيُنَنَا وَبَيُنَ قَوُمِنا ا بِالْحَقِّ فَإِنَّهُمْ غَرُّونا ، وَخَدَعُوانا ، وَخَذَلُونا ، وَغَدَرُو ابنا ، وَقَتَلُونا وَنَحُنُ عِتْرَةُ نَبِيِّكَ وَوُلُدُ حَبِيبِكَ مُحَمَّدِبُنِ عَبُدِ اللَّهِ، اَلَّذِي الصَّطَفَيْتَهُ، بِالرِّسْالَةِ وَائْتَمَنْتَهُ عَلَىٰ وَحُيكَ، فَاجْعَلُ لَنَامِنُ أَمُرِنَا فَرَجاً وَمَخْرَجاً، برَحُمَتِكَ يِاأَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ.

<sup>(1) 3</sup>rd of Sha'baan.

<sup>(2)</sup> Al-Misbaah of Shaykh Toosi (a.r.), pg. 758-759.

#### 6. Ziyaarat of the Martyrs of Karbalaa.

Sayed Ibn Taawoos (a.r.) writes in 'Iqbaal al-A'maal(1): We have narrated, through our chains which culminate to my ancestor Abu Ja'far Muhammad Ibn Hasan al-Toosi (r.a.), who narrates, 'Shaykh Abu Abdillah, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ayyaash says that Shaykh al-Saaleh Abu Mansoor Ibn Abd al-Mun'em Ibn al-No'maan al-Baghdadi (r.a.) records that in the year 252 A.H., when my father died while I was very young, I wrote to Shaykh Muhmmad Ibn Ghaalib al-Isfahaani seeking permission for visiting my master Imam Husain (a.s.) and the martyrs of Karbala (r.a.). He replied to me, 'In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful. When you intend to visit the martyrs (r.a.), stand near the feet of (the grave of) Imam Husain (a.s.), near the grave of Ali Ibn Husain (a.s.). Face the Qiblah because there are the corpses of the martyrs. Indicate towards Ali Ibn Husain (a.s.) and say:

السَّلامُ عَلَيْكَ ياأوَّلَ قَتيل،مِنُ نَسُلِ خَيْرِ سَليل،مِنُ سُلالَةِ إبراهيمَ الْخَليل،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَبِيكَ، إِذُقَالَ فيكَ: ((قَتَلَ اللَّهُ قَوُماً قَتَلُوكَ، يا بُنَيَّ ماأجُرَأَهُمُ عَلَى الرَّحْمٰن وَعَلَىٰ انْتِهَاكِ حُرُمَةِ الرَّسُول، عَلَى الدُّنيا بَعُدَكَ الْعَفا))، كَأَنِّي بِكَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَاثِلاً، وَلِلْكَافِرِينَ قَائِلاً:

أنا عَلَى بنُ الْحُسَيْنِ بن عَلِي

نَحُنُ وَبَيُتِ اللَّهِ أَوُلِيٰ بِالنَّبِي

أَطُعَنُكُمُ بِالرُّمُحِ حَتَّى يَنْثَنِي

أضربُكُمُ بِالسَّيفِ أَحُمِي عَنُ أبي

Ziyaaraat for Imam-e-Zamana (a.t.f.s.).... ضَرُبَ غُلام هاشِمِيًّ عَرَبي

وَاللَّهِ لا يَحُكُمُ فينا ابْنُ الدَّعِي

حَتَّى قَضَيْتَ نَحْبَكَ وَلَقيتَ رَبَّكَ،أَشُهَدُ أَنَّكَ أُولِيْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَنَّكَ ابُنُ رَسُولِهِ، وَانَّكَ ابُنُ رَسُولِهِ وَابُنُ حُجَّتِهِ وَأَمينِهِ. حَكَمَ اللَّهُ لَكَ عَلَىٰ قَاتِلِكَ مُرَّقَبُن مُنُقِذِ بُنِ النَّعُمَانِ الْعَبُدِيِّ، لَعَنَهُ اللَّهُ وَأَخُزَاهُ وَمَنُ شَرَكَهُ فِي قَتْلِكَ، وَكَانُواعَلَيْكَ ظَهِيراً، وَأَصُلاهُمُ اللَّهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَ تُ مَصيراً، وَجَعَلَنَا اللَّهُ مِن مُلاقيكَ وَمُرافِقيكَ وَمُرافِقيكَ وَمُرافِقِي جَدِّكَ وَأبيكَ وَعَمِّكَ وَأَخِيكَ وَأُمِّكَ الْمَظُلُومَةِ، وَأَبُرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَاتِليكَ، وَأَسْئَلُ اللُّهَ مُرافَقَتَكَ فِي دار الْخُلُودِ وَأَبْرَءُ إِلَى اللَّهِ مِنُ اَعُدائِكَ أُولِي البُحُودِ. السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

اَلسَّالامُ عَلَىٰ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحُسَينِ،الطِّفُلِ الرَّضيع،الْمَرْمِيِّ الْصَّريع، الْمُتَشَحِّطِ دَماً، الْمُصَعَّدِ دَمُهُ فِي السَّمَاءِ، الْمَذُبُوحِ بِالسَّهُم فِي حُجْرِ اَبِيهِ، لَعَنَ اللَّهُ راميهِ حَرْمَلَةَ بُنَ كَاهِلِ الْأَسَدِيِّ وَذَوْيهِ.

ألسَّلاهُ عَلَىٰ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أمير الْمُؤْمِنينَ، مُبُلِي الْبَلاءَ وَالْمُنادِي بالْوَلاْءِ فِي عَرُصِةِ كَرُبَلاءِ، الْمَضُورُوبِ مُقُبلاً وَمُدُبراً، لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ هَانِيَ بُن ثُبَينت الْحَضْرَمِيِّ.

السَّلامُ عَلَىٰ الْعَبَّاسِ بُنِ أَميرِ الْمُؤْمِنينَ، الْمُواسِي أَخَاهُ بِنَفُسِهِ الْأَخِذِ لِغَدِهِ مِنْ أَمُسِهِ، الْفادي لَهُ الْواقِي، السَّاعِي اِلَّيْهِ بِمائَهِ، الْمَقْطُوعَةِ

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 101, pg. 269

يَداهُ، لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَيهِ يَزِيدَ بُنِ وَقَادٍ وَحَكيمَ بُنِ الطُّفَيلِ الطَّائِيِّ.

اَلسَّلاَمُ عَلَىٰ جَعُفَرِبُنِ أَميرِ الْمُؤْمِنين، الصَّابِرِ نَفْسَهُ مُحُتَسِباً، وَالنَّائِي عَنِ الْأَوْطانِ مُغْتَرِباً، الْمُسْتَسُلِمِ لِلْقِتالِ، الْمُسْتَقُدِمِ لِلنِّزَالِ، الْمَكُثُورِ بِالرِّجَالِ. لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَيهِ هَانِيَ بُنَ ثُبَيْتٍ الْحَضُرَمِيِّ.

اَلسَّلاْمُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بُنِ أميرِ المُؤْمِنينَ، قَتيلِ الْأَبانِيِّ الدَّارِمِيِّ، لَعَنَهُ اللَّهُ وَضَاعَفَ عَلَيْهِ الْعَذَابَ الْأَلْيِمَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يامُحَمَّدُ وَعَلَىٰ أَهُلِ وَضَاعَفَ عَلَيْهِ الْعَذَابَ الْأَلْيِمَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يامُحَمَّدُ وَعَلَىٰ أَهُلِ بَيْتِكَ الصَّابِرِينَ.

اَلسَّلاَٰمُ عَلَىٰ أَبِي بَكُرِبُنِ الْحَسَنِ الزَّكِيِّ الْوَلِيِّ، الْمَرُمِيِّ بِالسَّهُمِ الرَّدِيِّ. لَعَنَهُ اللَّهُ قَاتِلَهُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُقُبَةَ الْغَنَوِيِّ.

اَلسَّلاْمُ عَلَىٰ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ الزَّكِيِّ، لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ وَرَامِيهِ حَرُمَلَةَ ابُنِ كَاهِلِ الْأَسَدِيِّ.

اَلسَّلاٰمُ عَلَىٰ عَلَى الْقاسِمِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ، الْمضُرُوبِ هامَتُهُ، الْمَسُلُوبِ لأَمْتُهُ حينَ نادَى الْحُسَيْنَ عَمَّةُ، فَجَلَىٰ عَلَيْهِ عَمُّهُ كَا الْمَسْلُوبِ لأَمْتُهُ حينَ نادَى الْحُسَيْنَ عَمَّةُ، فَجَلَىٰ عَلَيْهِ عَمُّهُ كَا لَصَّقُرِ، وَهُوَ يَفُحَصُ بِرِجُلِهِ التُّراب،والْحُسَيْنُ يَقُولُ: (( بُعُداً لِقَوْمِ قَتَلُوك،وَمَنُ خَصُمُهُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ جَدُّكُ وَأَبُوك))،ثُمَّ قالَ: (( عَزَّ وَاللهِ

عَلَىٰ عَمِّكَ أَنُ تَدُعُوهُ فَلا يُجِيبَكَ، أَوْيُجِيبَكَ وَأَنْتَ قَتِيلٌ جَدِيلٌ، فَلا يَنْفَعَكَ، هَذَا وَاللَّهِ يَوُمٌ كَثُرَ وَاتِرُهُ، وَقَلَّ نَاصِرُهُ، ))، جَعَلَنِي اللَّهُ مَعَكُما يَنفَعَكَ، هذا وَاللَّهِ يَوُمٌ كَثُرَ وَاتِرُهُ، وَقَلَّ نَاصِرُهُ، ))، جَعَلَنِي اللَّهُ مَعَكُما يَوُمَ جَمَعَكُما، وَبَوَّ أَنِي مُبَوِّ أَنِي مُبَوِّ أَنِي مُبَوِّ أَنِي مُبَوِّ أَنِي مُبَوِّ أَنْ كُما، وَلَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَكَ عَمْرَ وَبُنَ سَعُدِبُنِ يَوُمَ جَمَعَكُما، وَبَوَّ أَنِي مُبَوِّ أَنْ كُما، وَلَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَكَ عَمْرَ وَبُنَ سَعُدِبُنِ نَقْيُلٍ اللَّذُ ذِيَّ، وَأَصُلاهُ جَحيماً، وَأَعَدَّلُهُ عَذَاباً أَلِيماً.

Ziyaaraat for Imam-e-Zamana (a.t.f.s.)....

السَّلامُ عَلَىٰ عَوُنِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ جَعَفَرٍ الطَّيَّارِ فِي الْجِنانِ، حَليفِ السَّلامُ عَلَىٰ عَوُنِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ جَعَفَرٍ الطَّيَّالِي لِلْمَثَانِي وَالْقُرُ آنِ، النَّامِي اللَّهُ قَاتِلَهُ عَبُدَاللَّهِ بُنِ قُطْبَةَ النَّبُهانِيَّ.

السَّلامُ عَلَىٰ مُحَمَّدِبُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعُفَرٍ ،الشَّاهِدِ مَكَانَ أبيهِ وَالتَّالِي لِ السَّاهِ وَوالقيهِ بِبَدَنِهِ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ عَامِرَ بُنَ نَهُشَلِ التَّمييَّ.

السَّلامُ عَلَىٰ جَعُفَرِ بُنِ عَقيلٍ، لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ وَرَامِيهِ بُشُرَبُنَ خُوطٍ اللَّهُ مَاانِيَّ.

السَّلامُ عَلَىٰ عَبُدِالرَّحُمٰنِ بُنِ عَقَيلٍ، لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ وَرَامِيهِ عُمَرَبُنَ خَالِدِ بُنِ أَسَدٍ النِّجُهُنِيَّ.

السَّلامُ عَلَى الْقَتيلِ بُنِ الْقَتيلِ، عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُسُلِمِ بُنِ عَقيلٍ، وَلَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ عامِرَ بُنَ صَعُصَعَةَ، وَقيلَ أَسَدُ بُنُ مَالِكٍ.

السَّلامُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُسُلِمٍ بُنِ عَقَيلٍ، وَلَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ وَراميهِ عَمْرَو بُنَ صَبيحٍ الصَّيداوِيَّ.

ألسَّلا مُ عَلَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي سَعِيدِ بُنِ عَقيلٍ وَلَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ لَقيطَ

268

بُنَ ناشِرٍ النجهنِيُّ.

ألسَّلامُ عَلَىٰ سُلَيُمانَ مَولَى الْحُسَيْنِ بُنِ أَميرِ الْمُؤْمِنينَ، وَلَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ سُلَيُمانَ بُنَ عَوْفٍ الْحَضُرَمِيَّ.

ألسَّلامُ عَلَىٰ قارِبِ مَوْلَى الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ .

ألسَّلامُ عَلَىٰ مُنجِحِ مَولَى الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ .

السَّلامُ عَلَىٰ مُسُلِم بُنِ عَوْسَجَةَ الْأَيُدِيَّ، الْقَائِلِ لِلْحُسَيْنِ، وَقَدُ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِنْصِراافِ: (( أَنَحُنُ نُخَلِّي عَنُكَ، وَبِمَ نَعْتَذِرُ إِلَى اللَّهِ مِنُ أَدَاءِ حَقِّكَ؟ وَلا وَاللَّهِ حِتَّى اكْسِرَ فِي صُدُورِهِمُ رُمُحِي وَأَضُرِبَهُمْ بِسَيُفِي، حَقِّكَ؟ وَلا وَاللَّهِ حِتَّى اكْسِرَ فِي صُدُورِهِمُ رُمُحِي وَأَضُرِبَهُمْ بِسَيُفِي، مَاثَبَتَ قَائِمُهُ فِي يَدِي وَلا أَفَارِقُكَ، وَلَو لَمُ يَكُنُ مَعِيَ سِلاحٌ أَقَاتِلُهُمْ بِهِ مَاثَبَتَ قَائِمُهُ فِي يَدِي وَلا أَفَارِقُكَ، وَلَو لَمُ يَكُنُ مَعِيَ سِلاحٌ أَقَاتِلُهُمْ بِهِ اللَّهِ فَانَّ لَكَ اللَّهُ الْمَارِقُكَ، وَلَو لَمُ عَلَى اللَّهُ يَكُنُ مَعِي مِلاحٌ أَقَاتِلُهُمْ بِهِ لَقَدَ فُتُهُم بِالْحِجْارَةِ وَثُمَّ لَمُ أَفَارِقُكَ حَتَّى أَمُوتَ مَعكَ))، وَكُنُتَ أَوَّلَ مَنْ شَرَىٰ نَفُسَهُ، وَأَوَّلَ شَهِدٍ مِنْ شُهَدَاءِ اللَّهِ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَفُولَ تَ وَرَبِّ مَنُ شَرَىٰ نَفُسَهُ، وَأَوَّلَ شَهِدٍ مِنْ شُهَدَاءِ اللَّهِ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَفُولَ تَ وَرَبِّ وَكُنُتَ اللَّهُ الْمُسُلِم بُنَ عَوْسَجَةً، وَوَرَا اللَّهُ لِكَ اسْتِقُدَامَكَ وَمُواسَاتَكَ إِمامَكَ، إِذْ مَشَىٰ إِلَيْكَ وَرَبِّ اللَّهُ لَكَ اسْتِقُدَامَكَ وَمُواسَاتَكَ إِمامَكَ، إِذْ مَشَىٰ إِلَيْكَ وَالْكُو اللَّهُ لِلَهُ الْمُسُلِم بُنَ عَوْسَجَةً، وَمِنْهُمْ مَنُ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنُهُمْ مَنُ يَنْخُورُ وَمَا بَدَّلُوا تَبُديلاً ))، لَعَنَ اللَّهُ فَمِنْهُمْ مَنُ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنُ يَتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبُدِيلاً ))، لَعَنَ اللَّهُ الْمُشَرِكِينَ فِي قَتُلِكَ، عَبُدِ اللَّهِ الضَّابِيَّ وَعَبُدَ اللَّهِ بُنَ خَشَكَارَةَ الْمُجَلِيَّ .

أَلسَّلامُ عَلَىٰ سَعُدِبُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْحَنُفِيِّ، الْقَائِلِ لِلْحُسَيُنِ، وَقَدُ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِنْصِرافِ :(( لا نُخَلَيكَ حِتَّى يَعُلَمَ اللَّهُ أَنَا قَدُ حَفِظُنَا غَيْبَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ الْوَاعُلَمُ أَنِي اَقْتَلُ ثُمَّ اُحِيا ثُمَّ اُحُرِلَقُ ثُمّل اُذَرّى وَيُفُعَلُ ذَلِكَ بِي سُبُعِينَ مَرَّةٍ مافارَقُتُكَ حَتَى اللهٰ عِمامِي وَيُفُعَلُ ذَلِكَ بِي سُبُعِينَ مَرَّةٍ مافارَقُتُكَ حَتَى اللهٰ واحِدَةً ، ثُمَّ هِي دُونَك ، وَكَيْفَ لا أَفْعَلُ ذَلِك ، وَإِنَّماهِي مَوْتَةٌ اوْقَتُلَةٌ واحِدَةً ، ثُمَّ هِي الْكرامَةُ الَّتِي لا انقضاءَ لَها أبداً )). فَقَدُ لَقيتَ حِمامَك وواسَيْتَ اللهُ مَعَكُمُ إِمامَك ، وَلقيتَ مِنَ اللهِ الْكرامَة فِي دارِ الْمُقامَةِ، حَشَرَنَا اللهُ مَعَكُمُ فِي الْمُسْتَشُهُ لَيْنَ .

ألسَّلامُ عَلَىٰ بِشُرِ بُنِ عُمَرَ الْحَضُرَمِيِّ، شَكَرَ اللَّهُ لَكَ قَولَكَ لِلْحَسَيْنِ، وَقَدُ أَذِنَ لَكَ بِي الْإِنْصِرافِ:)) أَكَلَتْنِي إِذَنِ السِّباعُ حَيَّا إِذَا فَارَقْتُكَ وَقَدُ أَذِنَ لَكَ بِي الْإِنْصِرافِ:)) أَكَلَتْنِي إِذَنِ السِّباعُ حَيَّا إِذَا فَارَقْتُكَ وَقَدُ أَذِنَ لَكَ بِي الْإِنْصِرافِ:)) وَأَضْئَلُ عَنْكَ الرُّكُبانَ، وَأَخُذُلُكَ مَعَ قِلَّةِ الْأَعُوانِ؟ لأ يَكُونُ هَذَا أَبُداً)).

السَّلامُ عَلَىٰ يَزِيدِبُنِ حُصَيْنِ الْهَمُداانِيِّ الْمَشُرِقِيِّ الْقَارِئَ الْمَجَدَّلِ، السَّلامُ عَلَىٰ نَعِيمِ بُنِ عَجُلانَ السَّلامُ عَلَىٰ نَعِيمِ بُنِ عَجُلانَ الْأَنْصَارِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ نَعِيمِ بُنِ عَجُلانَ الْأَنْصَارِيِّ.

ألسَّلامُ عَلَىٰ زُهَيُرِبُنِ الْقَيُنِ الْبَجَلِيِّ، الْقَائِلِ للْحُسَيُنِّ، وَقَدُ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِنْصِرَافِ: (( لا وَاللَّهِ، لا يَكُونُ ذَلِكَ اَبَداً، ءَ اَتُركُ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَسيراً، فِي يَدِ الْأَعُداءِ وَأَنْجُوأَنَا؟ لا أرانِي اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوُمَ)).

السَّلامُ عَلَىٰ عَمْرِوبُنِ قَرُظَةِ الْأَنْصَادِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ حَبيبِ بُنِ مُظَاهِرٍ الْأَسَدِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ الْحُرِّبُنِ يَزِيدَ الرِّياحِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ مُظاهِرٍ الْأَسَدِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ

الْكِنُدِيّ، السَّلامُ عَلَىٰ زاهِرٍ مَولَىٰ عَمْرِو بُنِ الْحَمِقِ الْخُزاعِيّ، السَّلامُ عَلَىٰ سَالِمٍ مَولَىٰ الْمَدينَةِ السَّلامُ عَلَىٰ سَالِمٍ مَولَىٰ الْمَدينَةِ السَّلامُ عَلَىٰ السَّلامُ عَلَىٰ الْمَدينَةِ الْكَلْبِيّ، السَّلامُ عَلَىٰ السَلمِ بُنِ كُثَيْرِ الْاَزدِيّ، السَّلامُ عَلَىٰ قاسِمِ بُنِ حَبيبِ الْاَزْدِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ قاسِمِ بُنِ حَبيبِ الْأَزْدِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ عُمرِ بُنِ الْأُحُدُوثِ الْحَضْرَمِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ عُمرِ بُنِ اللَّهِ الصَّائِدِيِّ.

ألسَّلامُ عَلَىٰ حَنْظَلَةِ بُنِ اَسُعَدَ الشَّبامِيِّ، ألسَّلامُ عَلَىٰ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْكَدُنِ الْأَرُحَبِيِّ،ألسَّلامُ عَلَىٰ عَمَّارِبُنِ أبي سَلامَةَ الْهَمُداانِيِّ، ألسَّلامُ عَلَىٰ عابِسِ بُنِ شَبيبٍ الشَّاكِرِيِّ،ألسَّلامُ عَلَىٰ الْهَمُداانِيِّ، ألسَّلامُ عَلَىٰ عابِسِ بُنِ شَبيبٍ الشَّاكِرِيِّ،ألسَّلامُ عَلَىٰ شَوُذَبِ مَوْلَىٰ شَاكِرِ.

ألسَّلامُ عَلَىٰ شَبيبِ بُنِ الْحارِثِ بُنِ سَريعٍ، السَّلامُ عَلَىٰ مَالِكِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَريعٍ، الْمَأْسُورِ سَوَّارِابُنِ أَبِي اللَّهِ بُنِ سَريعٍ، السَّلامُ عَلَىٰ الْجَريحِ الْمَأْسُورِ سَوَّارِابُنِ أَبِي حُمَيْرِ الْفَهُمِيِّ الْهُمَدَانِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ الْمُرْتَثِّ مَعَهُ عَمُرِو بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْجَنْدَعِيِّ، السَّلامُ عَلَيْكُمُ يَا خَيْرً أَنْصَارٍ.

ألسَّلامُ عَلَيُكُمُ بِما صَبَرُتُمُ فَنِعُمَ عُقُبَى الذَّرِ، بَوَّأَكُمُ اللَّهُ مُبَوَّءَ الْآبُرارِ، أَشُهَدُ لَكُمُ اللَّهُ مُبَوَّءَ الْآبُرارِ، أَشُهَدُ لَكُمُ الُوطاءَ، وَأَجُزَلَ لَكُمُ الْعَطاءَ، وَكُنتُمُ عَنِ النَّهُ لَكُمُ الْعَطاءَ الْعَطاءَ، وَكُنتُمُ عَنِ الْحَقِّ غَيْرَ بِطاءٍ، وَأَنتُمُ لَنا فَرَطَّ، وَنَحُنُ لَكُمُ خُلَطاءً في دار الْبَقاءِ، وألسَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ.

عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عُمَيْرٍ الْكَلْبِيّ، ألسَّلامُ عَلَىٰ نافِعِ بُنِ هِلاْلٍ الْبَجَلِيِّ الْمُرادِيِّ، ألسَّلامُ عَلَىٰ أنسِ بُنِ كَاهِلٍ الْأَسَدِيِّ، ألسَّلامُ عَلَىٰ قَيُسِ بُنِ مُسَهَّرِ الصَّيُدَاوِيِّ، ألسَّلامُ عَلَىٰ عَبُدِ اللّٰهِ وَعَبُدِ الرَّحُمَانِ ابْنِي بُنِ مُسَهَّرِ الصَّيُدَاوِيِّ، ألسَّلامُ عَلَىٰ جَوُنِ مَولَىٰ أبي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ، عُرُوةِ بُنِ حَرَّاقِ الْغِفَارِيِّيْنَ، ألسَّلامُ عَلَىٰ جَوُنِ مَولَىٰ أبي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ، ألسَّلامُ عَلَىٰ الْحَجَّاجِ بُنِ السَّلامُ عَلَىٰ شَبيبِ بُنِ عَبُدِ اللهِ النَّهُ شَلِيِّ، ألسَّلامُ عَلَىٰ الْحَجَّاجِ بُنِ يَرْصَ السَّلامُ عَلَىٰ الْحَجَّاجِ بُنِ يَنِ السَّلامُ عَلَىٰ وَكُرُشٍ ابْنَيُ زُهَيُرٍ التَّغُلُبِيَّيُنِ، ألسَّلامُ عَلَىٰ خِرُغَامَةِ بُنِ مَالِكِ، ألسَّلامُ عَلَىٰ خِرُغَامَةِ بُنِ مَالِكِ، ألسَّلامُ عَلَىٰ جُويُنِ بُنِ مَالِكٍ الضَّبُعِيِّ.

السَّلامُ عَلَىٰ عَمْرِوبُنِ ضَبِيعَةَ الضَّبُعِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ زَيْدِبُنِ ثُبَيْتٍ الْقَيْسِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ عَبُدِ اللَّهِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ ابْنَي يَزِيدِبْنِ ثُبَيْتٍ الْقَيْسِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ عَامِرِبُنِ مُسُلِمٍ، السَّلامُ عَلَىٰ قَعْنَبِ بُنِ عَمْرٍ و النَّمِرِیِّ، السَّلامُ عَلَىٰ سَالِمٍ مَولَى عامِرِبُنِ مُسُلِمٍ، السَّلامُ عَلَىٰ سَيُفِ بُنِ السَّلامُ عَلَىٰ سَالِمٍ مَولَى عامِرِبُنِ مُسُلِمٍ، السَّلامُ عَلَىٰ بَدُرِ بُنِ مَعُقِلٍ مَالِكِ، السَّلامُ عَلَىٰ بَدُرِ بُنِ مِعُقِلٍ مَالِكِ، السَّلامُ عَلَىٰ بَدُرِ بُنِ مِسُروقٍ البَّعُفِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ الْحَجَّاجِ بُنِ مَسُرُوقٍ البَّعُفِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ الْحَجَّاجِ بُنِ مَسُرُوقٍ البُعُعُفِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ مَلَوْ وَ البَعِهِ. مَسُرُوقٍ البُعُعُفِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ الْحَجَّاجِ بُنِ مَسُرُوقٍ الْجُعُفِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ الْحَجَّاجِ بُنِ مَسُرُوقٍ الْجُعُفِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ الْحَجَّاجِ بُنِ مَسُرُوقٍ الْجُعُفِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ الْحَجَّاجِ بُنِ مَسُولِهِ الْحَجْاجِ الْمِالَةِ الْمَحَجَّاجِ وَابُنِهِ.

السَّلامُ عَلَىٰ مُجَمَّعِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ الْعَادِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ عَمَّارِ بُنِ حَسَّانِ بُنِ شُرَيُحِ الطَّائِيِّ، السَّلَمَانِيِّ الْاَزُدِيِّ، السَّلَمَانِيِّ الْاَزُدِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ جُندَبِ بُنِ حَجَرِ الْخَوُلانِيِّ،السَّلامُ عَلَىٰ عُمَرِ بُنِ خَالِدٍ الصَّيُداوِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ عُمَرِ بُنِ خَالِدٍ الصَّيُداوِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ يَزِيدَ بُنِ الْمُظَاهِرِ الصَّيُداوِيِّ، السَّلامُ عَلَىٰ سَعِيدٍ مَوُلاهُ،السَّلامُ عَلَىٰ يَزِيدَ بُنِ الْمُظاهِرِ

#### THIRD SUB-CHAPTER

#### **SECTION OF THE SPECIAL ZIYAARAAT BY** THE MASTER OF OUR TIME, AL-HUJJAH IBNHASANAL-ASKARI (A.T.F.S.)

In this section we shall narrate the ziyaaraat transmitted on the authorities of Ahle Bait (a.s.) and Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.).

Each one of these ziyaaraat, comprises of important concepts concerning the recognition of Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.).

We expect from those who await the holy reappearance of our master in every time and in every place that they recite these ziyaaraat with immense deliberation that they may feel proximate and close to their master (a.t.f.s.).

We commence this sub-chapter with a quote from the chief of the traditionalists, al-Haaj Shaykh Abbas al-Qummi (r.a.) in 'Hadiyyah al-Zaaer' for the cellar (سر داب).

'To conclude, I deemed it proper to mention here two important benefits in this chapter.

(1) This cellar is known as the cellar of occultation as is common in local parlance as also found in the books of ziyaaraat by some of the scholars. For, in books specific to Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) and in the chapters related to his conditions, it is mentioned unanimously that he (a.t.f.s.) went into occultation, alive, from this very place.

Whatever some of the Sunni scholars have attributed to the Shias concerning this occultation are sheer lies and fabrication, nothing else. They charge that in the Shiite creed, Imam (a.t.f.s.) went into this cellar while his mother Narjis was waiting for him. But he did not turn up and went to occultation. He is alive till date but none has seen him till he emerges to fill the earth with justice.

Ziyaaraat for Imam-e-Zamana (a.t.f.s.)....

Our teacher, Allamah Mirza Husain Noori (r.a.) has replied to this accusation a few years ago in his book 'Kashf al-Astaar' while refuting the allegations of al-Aaloosi al-Baghdadi. He has proved beyond doubt that whatever the Sunnis allege are nothing but baseless accusations with no reference or record in our books. Whoever desires to know the details must refer to the aforementioned book.

In the chapter of his (a.t.f.s.) miracles, amongst the various incidents, he has mentioned the story of the Abbaside Emperor al-Mo'tazid, narrating from various chains. The gist of the incident is as follows:

After the martyrdom of Imam Hasan al-Askari (a.s.), Mo'tazid dispatched a few horsemen to Saamarra with instructions to raid his (a.s.) house and to arrest everybody in it. They raided the house during the night, barging into it, but could not find anybody. They heard from the cellar the voice of recitation of the Holy Quran and moved in its direction. On entering, they saw that it was like an ocean, full of water and in the midst of it was a laid out mat floating. On the floating mat was a man performing prayers. One of the soldiers stepped ahead to catch hold of him but drowned in the water. He was about to die when his friends saved him. Another soldier also attempted to do the same but met with the same fate. All of them were stunned and stupefied. They sought forgiveness and pardon from him (a.t.f.s.) and repented for their misdeed. But he (a.t.f.s.) did not turn towards them and they returned disappointed. They reached to Mo'tazid during the night and informed him of what they witnessed. He took an oath from them that they will not reveal this incident to anybody. Allah knows best the reason for this.

#### (2) Characteristics of the cellar and its origin:

Originally, there was a pool in the cellar from which Imam Hasan al-Askari (a.s.) used to perform wuzu. After his (a.s.) martyrdom, (during the minor occulation) the Shias began to write messages for the replies required by them in their worldly and religious difficulties and used to pass it on to Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) by flinging this message in the pool. He (a.t.f.s.) used to respond to these messages in whichever manner he (a.t.f.s.) deemed better. After the passage of time, this place was impaired till the time of Shaykh Abdul Husain Tehrani, the renowned scholar who repaired it with stones and gypsum plaster and raised it a bit in height. After the demise of the Shaykh, the ignorant believed that this pool was the place from where Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) disappeared and still lives in it. They gave it the name of 'the well of Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.)'.

We are of the view that this belief is not only erroneous and false but also an insult to Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.). Hence, it is obligatory on these ignorant people to refer to their scholars that they may distinguish between truth and falsehood.(1)

#### Permission to Enter the Cellar

Allamah Majlisi (a.r.) writes:

I have found in an old copy of the books of our scholars the

following text:

Seeking permission to enter the holy cellar of the Imams (a.s.)

الْآنام،وَ بَعَثَتَهُمُ لِقِيام الْقِسُطِ فِي البُتِداءِ الْوُجُودِ إِلَىٰ يَوُم الْقِيامَةِ،ثُمَّ مَننُتَ عَلَيْهِمُ باستِنابَةِ أنبيائِك لِجِفُظِ شَرائِعِك وَأَحْكَامِكَ، فَأَكُمَلتة باسْتِخْتِلافِهِمُ رسالَةَ المُنذِرينَ كَماأوُجَبُتَ رياسَتَهُمُ فِي

فَسُبُحانَكَ مِنُ إِلَّهِ مِاأَرُءَ فَكَ، وَلا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ مِنْ مَلِكِ مِاأَعُدَلَكَ، حَيْثُ طابَقَ صُنْعُكَ مافَطَرُتَ عَلَيْهِ الْعُقُولَ، وَوافَقَ حُكُمُكَ ماقَرَّرْتَهُ فِي الْمَعْقُول وَالْمَنْقُول، فَلَكَ الْحَمُدُ عَلَىٰ تَقُديركَ الْحَسَن الْجَميل، وَلَكَ الشُّكُرُ عَلَىٰ قَضَائِكَ الْمُعَلَّلِبِأَكُمَلِ التَّعُليلِ، فَسُبُحَانَ مَنُ لا يُسْئَلُ عَنُ فِعُلِهِ وَلايُنازَعُ فِي أَمُرهٍ، وَسُبُحَانَ مَنُ كَتبَ عَلىٰ نَفُسِهِ الرَّحْمَةَ قَبُلَ ابْتِداءِ خَلُقِهِ، وَالْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنا بحُكَّام يَقُومُونَ مَقَامَهُ لَوُكَانَ حَاضِراً فِي الْمَكَانِ، وَلَاإِلَهُ اللَّهُ الَّذِي شَرَّفْناباوُصِياءَ يَحُفَظُونَ الشَّرائِعَ فِي كُلِّ الْأَزْمان، وَاللَّهُ أَكْبَرُ الَّذِي أَظُهَرَ هُمُ لَنا بِمُعُجِزاتٍ يَعُجِزُ عَنها النَّقَلان، وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إلا باللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، الَّذِي أجرانا عَلَىٰ عَوائِدِهِ الْجَمِيلَةِ فِي الْأَمَمِ السَّالفينَ.

<sup>(1)</sup> Extracts from 'Hadiyyah al-Zaaer' of Shaykh Abbas al-Qummi (r.a.), p. 77-78.

اللهُمَّ فَلَكَ الْحَمُدُ وَالنَّنَاءُ الْعَلِيَّ، كَمَا وَجَبَ لِوَجُهِكَ الْبَقَاءُ السَّرُمَدِيِّ، وَمُلُوكَنَا أَفُضَلَ السَّرُمَدِيِّ، وَكَمَا جَعَلُتَ نَبيَّنَا خَيْرَ النَّبِيِّينَ، وَمُلُوكَنَا أَفُضَلَ الْمُخُلُوقِينَ، وَاخْتَرُتَهُمُ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَلَمينَ، وَقَقُنَا لِلسَّعٰيِ إلَىٰ الْمُخُلُوقِينَ، وَاخْتَرُ تَهُمُ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَلَمينَ، وَقَقُنا لِلسَّعْيِ إلَىٰ أَبُوابِهِمُ الْعَامِرَةِ إلى يَوْمِ الدِّينِ، وَاجْعَلُ أَرُواحَنَا تَجِنُّ إلىٰ مَوْطِنِ أَقُدامِهِمُ، وَنُفُوسَنَا تَهُوَى النَّظَرَ إلىٰ مَجَالِسِهِمُ وَعَرَصَاتِهِمُ، حَثّى كَأَنَّنَا نُخَاطِئِهُمُ فِي خُضُر أَشْخَاصِهمُ.

فَصَلَّى اللَّهُ عَلَهِمُ مِنُ سَادَةٍ غَائِبِينَ، وَمِنُ سُلاَلَةٍ طَاهِرِينَ، وَمِنُ أَئِمَّةٍ مَعُصُومِينَ.

اَللَّهُمَّ فَأَذَنُ لَنَا بِدُخُولِ هَذِهِ الْعَرَصَاتِ، الَّتِي اسْتَعْبَدُتَ بِزِيارَتِهَاأَهُلَ اللَّهُمَّ فَأَذَنُ لَنَا بِدُخُولِ هَذِهِ الْعَرَصَاتِ، الَّتِي اسْتَعْبَدُتَ بِزِيارَتِهَاأَهُلَ الْاَرْضِينَ وَالسَّمُواتِ، وَأَرْسِلُ دُمُوعَنَا بِخُشُوعِ الْمَهَابَةِ، وَذَلَّلُ جَوارِحَنَا بِذُلِّ الْعُبُودِيَّةِ، وَفَرُضِ الطَّاعَةِ، حَتَّى نُقِرَّ بِمَايَجَبُ لَهُمْ مِنَ الْاعُرافِ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ، وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبادِهِ الَّذِينَ اصُطَفَى مُحَمَّدٍ الْاعْرافِ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ، وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبادِهِ اللَّذِينَ اصُطَفَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ.

ثمّ قبّل العتبة، وادخل خاشعاً باكياً، فانّه الاذن منهم، صلوات الله عليهم أجمعين. (١)

# Ziyaarat of Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) in the holy cellar

#### The first Ziyaarat

Sayed Ali Ibn Taawoos (a.r.) says, 'When you finish with the ziyaarat of the tenth and the eleventh Imams (a.s.), go to the cellar, stand on its door and say:

إِلَهِي إِنَّي وَقَفْتُ عَلَىٰ بابِ بَيُتٍ مِنُ بُيُوتِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَقَدُ مَنَعْتَ النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ إلىٰ بُيُوتِهِ الله بِإِذُنِنهِ، فَقُلُتَ: ((يااَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدُخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلاَّ أَنُ يُؤْذَنَ لَكُمُ)).

اَللَّهُمَّ وَإِنِّي أَعْتَقِدُ حُرُمَةَ نَبِيَّكَ فِي غَيْبَتِهِ، كَمَا أَعْتِقِدُ فِي حَضُرَتِهِ، وَأَعْلَمُ أَنَّ رُسُلَكَ وَخُلَفَاءَكَ أَحياءٌ عِنْدَكَ يُرُزَقُونَ، فَرِحين، يَرَوُنَ مَكَانِي وَيَسُمَعُونَ كَلاْمِي وَيَرُدُّونَ سَلاْمِي عَلَيَّ، وَأَنَّكَ حَجَبُتَ عَنُ سَمْعِي كَلاَمَهُمُ وَفَتَحْتَ بابَ فَهُمِي بِلَذيذِ مُناجاتِهِمُ.

أَسُتَأَذِنُكَ يَارَبُّ أَوَّلاً، وَأَسُتَأْذِنُ رَسُولَكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ ثَانِياً، وَأَسُتَأْذِنُ خَليفَتَكَ الْإِمامَ الْمُفْتَرَضَ عَلَيَّ طَاعَتُهُ فِي الدُّخُولِ فِي ثَانِياً، وَأَسُتَأْذِنُ مَلاَئِكَتَكَ الْمُوَكَّلِينَ بِهِذِهِ الْبُقُعَةِ سَاعَتِي هَذِهِ إلى بَيْتِهِ، وَأَسُتَأْذِنُ مَلاَئِكَتَكَ الْمُوَكَّلِينَ بِهِذِهِ الْبُقُعَةِ الْمُبارَكَةِ، الْمُطيعَةِ لَكَ السَّامِعَةِ، أَلسَّلامُ عَلَيْكُمُ أَيُّهَا الْمَلائِكَةُ اللهُ وَرَكاتُهُ. المُمورَكَةُ اللهِ وَرَكاتُهُ. المُمورَكَةُ اللهِ وَرَكاتُهُ.

بِاذُنِ اللَّهِ وَإِذُ رَسُولِهِ وَإِذُنِ خُلَفَائِهِ خُلَفَائِهِ هَٰذَا الإِمَامِ، وَبِاذِنِكُمُ

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 102, pg. 115.

صَلَواْتُ اللهِ عَلَيْكُمُ أَجُمَعِينَ، أَدُخُلُ هَذَا الْبَيْتَ مُتَقَرِّباً إلى اللهِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ، فَكُونُوا مَلائِكَةَ اللهِ أَعُوانِي، وَكُونُوا أَنُصَارِي حَتَّى أَدُخُلَ هَلَا الْبَيْتَ، وَأَدُعُوا اللهَ بِفُنُونِ الدَّعَواتِ، وَأَعُترِفَ لِللهِ بِالْعُبُودِيَّةِ، وَلِهِذَا الْإِمامِ وَ آبائِهِ - صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمُ - بِالطَّاعَةِ (١)

Then go down placing your right foot first and say:

((بِسُمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ،وَفِي سَبيلِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ،أَشُهَدُ أَنُ لَأَ اللهِ اللهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ،أَشُهَدُ أَنُ لاَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكُ لَهُ، وَأَشُهَدُأَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ))، وَكَبَّر الله واحمده وسبّحه وهلّله .

After reaching in the cellar, face the Qiblah and say:

سَلامُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَتَحِيَّاتُهُ وَصَلَواتُهُ عَلَىٰ مَوُلاَيَ صَاحِبِ النَّمان، صَاحِبِ الضِّياءِ وَالنُّورِ، وَالدِّينِ الْمَأْثُورِ، وَاللَّواءِ الْمَشُهُورِ، وَالْكِتَابِ الْمَنْشُورِ، وَصَاحِبِ اللَّهُورِ وَالْعُصُورِ، وَحَلَفِ وَالْكِتَابِ الْمَنْشُورِ، وَصَاحِبِ اللَّهُورِ وَالْعَصُورِ، وَحَلَفِ الْحَسَنِ، الْإِمامِ الْمُؤْتَمَنِ، وَالْقُوائِمِ الْمُغْتَمَدِ، وَالْمَنْصُورِ الْمُؤَيَّدِ، وَالْكَهُفِ وَالْعَضُدِ، وَعِمادِ الْإِسُلامِ وَرُكُنِ الْأَنامِ، وَمِفْتاحِ الْكَلامِ، وَالْكَهُفِ وَالْعَضُدِ، وَعِمادِ الْإِسُلامِ وَرُكُنِ الْأَنامِ، وَمِفْتاحِ الْكَلامِ، وَلَكَيْ الْآنَامِ، وَمَفْتاحِ الْكَلامِ، وَلَي اللَّيْامِ، وَصَاحِبِ وَوَلِي الْآكَمُ مِن الظَّلامِ، وَالْبَحْرِ التَّمامِ، وَالسَّيِّدِ الْهُمَامِ وَحُجَّةِ الْشَمْطَامِ، وَالسَّيِّدِ الْهُمَامِ وَحُجَّةِ الْخِصَامِ، وَبَابِ الْمَقَامِ لِيَوْمِ الْقِيامِ.

وَالسَّلاٰمُ عَلَىٰ مُفَرِّجِ الْكُرُباتِ،وَخَوَّاضِ الْعَمَراتِ،وَمُنَفِّسِ الْعَمَراتِ،وَمُنَفِّسِ الْحَسَراتِ،وَبَقِيَّةِ اللَّهِ فِي أَرُضِهِ، وَصَاحِبِ فَرُضِهِ،وَحُجَّتِهِ عَلَىٰ خَلُقِهِ،وَعَيْبَةِ عِلْمِهِ،وَمَوْضِعِ صِدُقِهِ،وَالْمُنْتَهٰى إلَيْهِ مَواريثُ الْاَنبِياءِ وَلَقِهِ،وَالْمُنتَهٰى إلَيْهِ مَواريثُ الْاَنبِياءِ وَلَكَيْهِ مَواريثُ الْاَنبِياءِ وَلَكَيْهِ مَوْارِيثُ الْاَنْ وَسُولِهِ،وَالْقَيِّمِ وَلَدَيْهِ مَوْجُودٌ آثَارُالُأُوصِياءِ،وَحُجَّةِ اللهِ وَابُنِ رَسُولِهِ،وَالْقَيِّمِ مَقَامَهُ،وَوَلِيِّ أَمُرِ اللهِ،وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

اَللَّهُمَّ كَمَا انْتَجَبْتَهُ لِعِلْمِكَ، وَاصْطَفَيْتَهُ، لِحُكْمِكَ، وَخَصَصْتَهُ بِمَعْرِفَتِكَ، وَاخْتَرْتَهُ لِنَفُسِكَ، وَغَشَّيْتَهُ بِرَحُمَتِكَ، وَرَبَّيْتَهُ بِمَعْرِفَتِكَ، وَاخْتَرْتَهُ لِنَفُسِكَ، وَاجْتَبَيْتَهُ بِنِعُمَتِكَ، وَاخْتَرْتَهُ لِنَفُسِكَ، وَاجْتَبَيْتَهُ لِبَعْمَتِكَ، وَاخْتَرْتَهُ لِنَفُسِكَ، وَاجْتَبَيْتَهُ لِبَعْمَتِكَ، وَاخْتَرْتَهُ لِنَفُسِكَ، وَاجْتَبَيْتَهُ لِبَعْمَتِكَ، وَاخْتَرُتُهُ هادِياً لِمَنُ شِئْتَ مِنُ لِبَاسِكَ، وَازْتَضَيْتَهُ لِقُدُسِكَ، وَفَصْلَ الْقَضَايا بَيْنَ عِبادِكَ.

وَوَعَدُتَهُ أَنُ تَجُمَعَ بِهِ الْكَلِمَ، وَتُفَرِّجَ بِهِ عَنِ الْاَمْمِ، وَتُنيرَ بِعَدُلِهِ الظَّلَمِ، وَتُطْفِيءَ بِهِ نيرانَ الظُّلُمِ، وَتَقُمَعَ بِهِ حَرَّالُكُفُرِ وَآثارَهُ، وَتُطَهِّرِ بِهِ بِلاٰ ذَكَ، وَتَجُمَعَ بِهِ الْمَمالِكَ كُلَّها، قَريبَها وَبَعيدَها، وَتَشُفي بِهِ صُدُورَ عِبادِك، وَتَجُمَعَ بِهِ الْمَمالِك كُلَّها، قَريبَها وَبَعيدَها، عَزيزَها وَذَليلَها، شَرُقَها وَغَرُبَها، سَهُلَها وَجَبلَها، صَباها وَدَبُورَها عَزيزَها وَذَليلَها، بَرَّها وَبَحُرَها، حُزفونَها وَوُعُوررَها، يَمُلأُها، قِسُطاً وَعَدُلاً كَما مُلِئَتُ ظُلُماً وَبَحُرَها، حُزفونَها وَوُعُوررَها، يَمُلأُها، قِسُطاً وَعَدُلاً كَما مُلِئَتُ ظُلُماً وَجَوُراً، وَتُمَكَّنَ لَهُ فيها وَتُنجِزَ بِهِ وَعُدَ الْمُؤْمِنينَ، حَتَّى لا يَسْتَخُفِي بِشَيءٍ مِنَ الْحَقِّ، مَخافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْحَلْقِ. اللهُمُّ صَلَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ صَلاَةً تُظُرُ بِها حُجَّتَهُ، وَتُوضِحُ بِها بَهُجَتَهُ، وَتُوضِحُ بِها اللهُمُ مَا اللهُ مَا وَتُرَفِعُ بِها ذَرَجَتَهُ، وَتُوضِحُ بِها بَهُجَتَهُ، وَتُوضِحُ بِها الْمُؤْفِي بِها مُلطانَهُ، وَتُعظمُ بِها بُرُهانَهُ، وَتُوضِحُ بِها بَهُجَتَهُ، وَتُوضِحُ بِها وَتُشَرِّفُ بِها وَتُرْفَعُ بِها ذَرَجَتَهُ، وَتُوضِحُ بِها وَتُشَرِّفُ بِها وَتُرَفَعُ بِها ذَرَجَتَهُ، وَتُوضِحُ بِها وَتُشَرِّفُ بِها وَتُرْفَعُ بِها ذَرَجَتَهُ، وَتُوضِحُ بِها وَتُشَرِّفُ بِها وَتَرْفَعُ بِها ذَرَجَتَهُ، وَتُهُ وَتُوضِحُ بِها اللهُ فَا اللهُ اللهُ الْفَانَةُ وَلَوْلَا اللهُ الْمُالِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالَةُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُتَلِقُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعَالِمُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعَالَةُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعَلِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعَالِمُ اللهُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنِهُ

<sup>(1)</sup> Misbaah al-Zaaer, p. 215.

مَكَانَهُ، وَتُعَلِي بِهَا بُنيانَهُ، وَتُعِزُّ بِهَا نَصُرَهُ، وَتَرُفَعُ بِهَا قَدْرَهُ، وَتُسَمّي بِهَا فَكُرَهُ، وَتُعَزُّ بِهَا فَي هَذَا الْمَكَانِ، فِكُرَهُ، وَتُعَزُّ بِهَا فِي هَذَا الْمَكَانِ، فِي هَذَا الْمَكَانِ، مِثْلَ هَذَا الْأُوانِ، وَفِي كُلِّ مَكَانٍ وَأُوانٍ، مِنْا تَحِيَّةً وَسَلاماً، لا يَبُلى جَديدُهُ، وَلا يَفْنى عَديدُهُ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يابَقِيَّةَ اللَّهِ فِي ارْضِهِ وَبِلاْدِهِ، وَحُجَّتَهُ عَلَىٰ عِبادِهِ،السَّلامُ عَلَيْكَ ياصاحِبَ السَّلَفِ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياصاحِبَ الشَّرُفِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يواكَلِمَةَ المُعْبُودِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يواكَلِمَةَ المُعْبُودِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يواكَلِمَةَ المُحُمُودِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يامَهُدِيَّ المُحُمُودِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يامَهُدِيَّ الْمُحُمُودِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يامَهُدِيَّ الْهُرْضِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يامَوُلايَ ياصاحِبَ اللَّرُضِ، وَمُبَيَّنَ عَيْنِ الْفَرْضِ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياحَاتِمَ الاَّرْبِاءِ.

السّلامُ عَلَيْكَ يَامُعِزُّ الْاَوْلِيَاءِ وَمُذِلَّ الْأَعُدَاءِ، السّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَاالُإمَامُ الْوَحيدُ، وَالْقَائِمُ الرَّشيدُ، السّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَاالُإمَامُ الْفَريدُ، السّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَاالُإمَامُ الْفَريدُ، السّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَاالُإمَامُ الْمَنْتَظُرُ، وَالْحَقُّ الْمُشْتَهَرُ.

 وَالْإِمْتِراءِ، أَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمُؤَمَّلُ لِاحْيَآءِ الدَّوُلَةِ الشَّرِيفَةِ، أَلسَّلامُ عَلَيْك ياجامِعَ الكَّلِمَةِ عَلَى التَّقُوىٰ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يابابَ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياثارَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ ياثارَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ ياقاصِمَ شَوِّكَةِ يامُحْيِيَ مَعالِمِ الدّينِ وَأَهْلِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياقاصِمَ شَوْكَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَهْلِكُ وَلاْ يَبْلَىٰ إلىٰ يَوْمِ الدّينِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يارُكُنَ اللهِ مانِ، السَّلامُ عَلَيْكَ اللهُ السَّبَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ السَّبَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ ياصاحِبَ الْفَتْحِ وَناشِرَ المُتَّصِلُ بَيْنَ الْارْضِ وَالسَّماءِ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياصاحِبَ الْفَتْحِ وَناشِرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ يامُولًا الصَّلاحِ وَالرِّضا.

ألسَّلامُ عَلَيْكَ ياطالِبَ ثارِ الْأَنبِياءِ، وَأَبْناءِ الْأَنبِياءِ، وَالثَّائِرَ بِدَمِ الْمَقُتُولِ بِكَرُ بَلاءً، ألسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمَنصُورُ عَلَىٰ مَنِ اعْتَدَىٰ، المَّقَالُ بَكُمُ اللهُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمَنصُورُ عَلَىٰ مَنِ اعْتَدَىٰ، ألسَّلامُ عَلَيْكَ يابِقِيَّةَ السَّلامُ عَلَيْكَ يابِقِيَّةَ النَّحَلاثِفِ، البَرُّ التَّقِيُّ، البَاقِي، لِإِزالَةِ الْجَورِ وَالْعُدُوان.

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابُنَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَىٰ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابُنَ عَلِيٍّ الْمُصُطَفَىٰ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابُنَ المُصَطَفَىٰ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابُنَ خديجَةَ الْكُبُرىٰ، وَابُنَ السَّادَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَالْقَادَةِ المُتَّقِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابُنَ السَّادَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَالْقَادَةِ المُتَّقِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابُنَ الأَّصُفِياءِ عَلَيْكَ يَا ابُنَ النَّكُومِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابُنَ الأَّصُفِياءِ اللهَ عَلَيْكَ يَا ابُنَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْكَ يَا ابُنَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْكَ يَا ابُنَ اللهَ اللهَ وَ الْمَهُدِييِّنَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابُنَ اللهَ الذَةِ الْمَهُدِييِّنَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابُنَ اللهَ وَ الْبَشَرِ.

ألسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْعظارِ فَةِ الْأَكْرَمِينَ وَالْأَطْائِبِ الْمُطَهَّرِينَ، ألسَّلامُ

بِنَفُسِي أَنُتَ مِنُ نَازِحٍ مَانَزَحَ عَنَّا، وَنَحُنُ نَقُولُ: الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجُمَعِينَ. (١)

Then raise your hands and pray:

اَللَّهُمَّ أَنْتَ كَاشِفُ الْكُرُبِ وَالْبَلُوى، وَإِلَيْكَ نَشُكُو فَقُدَ نَبِيِّنا، وَغَيْبَةَ إِمَامِنا وَابُنِ، بِنُتِ نَبِيِّنا، اَللَّهُمَّ وَامْلاً بِهِ الْاَرْضَ قِسُطاً وَعَدُلاً، كَمَا مُلِئَتُ ظُلُماً وَجُوراً ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَأَرِنا سَيِّدَنا وَطَاحِبَنا وَإِمامَنا وَمَوُلانا صاحِبَ الزَّمان، وَمَلُجَأً

أَهُلِ عَصْرِنا، وَمَنْجاأَهُلِ دَهُرِنا، ظَاهِرَ الْمَقَالَةِ، واضِحَ الدَّلاَلَةِ، هَادِياًمِنَ الضَّلاَلَةِ، مُنْقِذاًمِنَ الْجَهالَةِ.

وأَظُهِرُ مَعَالِمَهُ، وَثَبَّتُ قَواعِدَ هُ،وَأَعِزَّ نَصُرَهُ،وَأَطِلُ عُمُرَهُ،وَ اَبُسِطُ جُاهَهُ، وَأَجِي أَمُرَهُ،وَأَظُهِرُنُورَهُ، وَقَرِّبُ بُعُدَهُ،وَأَنْجِزُ وَعَدَهُ، وَأُوفِ عَهُدَهُ،وَزَيِّنِ الْاَرْضَ بِطُولِ بَقَائِهِ، وَدَوامٍ مُلْكِهِ، وَعُلُوِّ ارْتِقَائِهِ عَهْدَهُ،وَزَيِّنِ الْاَرْضَ بِطُولِ بَقَائِهِ، وَدَوامٍ مُلْكِهِ، وَعُلُوِّ ارْتِقَائِهِ وَارْتِفَاعِهِ،وَأَنِرُ مَشَاهِدَهُ،وَ وَثَبِّتُ قُواعِدَهُ، وَعَظَّمُ بُرُهانَهُ، وَأَمِدَّ مُؤَانِدُ مَشَاهِدَهُ،وَ وَقَرِّارُكَانَهُ،وَ أَرِنَا وَجُهَهُ،وَ أُوضِحُ بَهُجَتَهُ، وَارْفَعُ سُلُطَانَهُ،وَ أَعْلِمِ مُكَانَهُ،وَ قَوِّارُكَانَهُ،وَ أَرْكَانَهُ،وَ أَرْكَانَهُ،وَ أَوْضِحُ بَهُجَتَهُ، وَارْفَعُ دَرَجَتَهُ، وَأَعْهِرُ مُكَانِهُ وَالْعُهُمُ يَارَبً مَكَانَهُ وَأَعِزَ دَعُوتَهُ وَأَعْطِهِ،سُؤُلَهُ، وَبَلِغُهُ، يارَبً مَأْمُولُهُ، وَأَطْهِرُ كَلِمَتَهُ، وَأَعِزَ دَعُوتَهُ وَأَعْطِهِ،سُؤُلَهُ، وَبَلِغُهُ، يارَبً مَأْمُولُهُ.

وَشَرِّفُ مَقَامَهُ، وَعَظِّمُ إِكُروامَهُ، وَأَعِزَّ بِهِ،الْمُؤْمِنِينَ، وَأَجِي بِهِ سُنَنَ الْمُرْسَلينَ، وَأَذَلَّ بِهِ الْمُنافِقينَ،وَأَهْلِكُ بِهِالْجَبَّارِينَ، وَاكْفِهِ بَغْيَ

عَلَيْكَ يَا ابُنَ الْبَرَرَةِ الْمُنْتَجَبِينَ، والْخَضَارِمَةِ الْأَنْجَبِينَ،ألسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْحُجَجِ الْمُنيرَةِ، وَالسُّرُجِ الْمُضيئَةِ، ألسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الشُّهُبِ الثَّاقِبَةِ، ألسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ قَواعِدِ الْعِلْمِ، ألسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ مَعَادِنِ الْعِلْمِ، ألسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْكُوالِكِ الزَّاهِرَةِ، وَالنُّجُومِ الْبَاهِرَةِ، ألسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْكُوالِكِ الزَّاهِرَةِ، وَالنَّجُومِ البُهَ الْسَلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الشَّمُوسِ الطَّالِعَةِ،ألسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْقُومُونِ السَّاطِعَةِ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابُنَ السُّبُلِ الُواضِحَةِ وَالْأَعُلامِ اللَّائِحَةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابُنَ الْمَعْالِمِ عَلَيْكَ يَا ابُنَ الْمَعْالِمِ الْمَأْثُورَةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابُنَ الْمَعْالِمِ الْمَشْهُودَةِ وَالْمُعْجِزِاتِ الْمَأْثُورَةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الشَّواهِدِ الْمَشْهُودَةِ وَالْمُعْجِزاتِ الْمَوْجُودَةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الصِّراطِ الْمُسْتَقيمِ وَالنَّبَاءِ الْعَظيمِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْإياتِ الْبِيِّناتِ وَالدَّلائِلِ الظَّاهِراتِ، الْعَظيمِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْإياتِ الْبِيِّناتِ وَالدَّلائِل الظَّاهِراتِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْإياتِ الْواضِحاتِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْابِياتِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ طَهَ السَّالِعُاتِ، السَّالِعُاتِ، السَّالِعُاتِ وَالتَّالِمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ طَهَ السَّالِعُاتِ، وَالسَّالِمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ طَهَ وَالْمُورِ وَالْعادِياتِ. وَالنَّعْمِ السَّابِعَاتِ، وَالطُّورِ وَالْعادِياتِ.

ألسَّلامُ عَلَيُكَ يَا ابْنَ مَنُ دَنَى فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْدُأَدُنَى، وَاقْتَرَبَ مِنَ الْعَلِيِّ الْأَعُلَىٰ، لَيُتَ شِعْرِي أَيُنَ اسْتَقَرَّتُ بِكَ النَّويو، أَمُ أَنْتَ بِوادِي طُوىٰ، عَزِيزٌ عَلِيَّ أَنْ أَرَى الْخَلُقَ وَلا تُرىٰ، وَلا يُسَمَعُ لَكَ حَسيسٌ وَلا نَجُوىٰ، عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ يُرَى الْخَلُقُ وَلا تُرىٰ، يُسَمَعُ لَكَ حَسيسٌ وَلا نَجُوىٰ، عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ يُرَى الْخَلُقُ وَلا تُرىٰ، عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ يُرَى الْخَلُقُ وَلا تُرىٰ، عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ يُرَى الْخَلُقُ وَلا تُرىٰ، عَزَيزٌ عَلَيَّ أَنْ يُرَى الْخَلُقُ وَلا تُرىٰ، عَزَيزٌ عَلَيَّ أَنْ يُرَى الْخَلُقُ وَلا تَرىٰ، عَنَا، عَزَيزٌ عَلَيَّ أَنْ يُرَى مُغَيَّبِ مَا غَابَ عَنَّا،

<sup>(1)</sup> Misbaah al-Zaaer, p. 217-219.

اللهُمَّ نَوِّرُ بِنُورِهِ كُلَّ ظُلْمَةٍ، وَاكْشِفُ بِهِ غُمَّةٍ، وَقَدِّمُ أَمَامَهُ الرُّعُبَ، وَثَبَّتُ بِهِ الْقَلْبِ، وَأَقِمُ بِهِ نُصُرَةَ الْحَرُبِ، وَاجْعَلُهف الْقَائِمَ الْمُؤَمَّلَ، وَالْوَصِيَّ الْمُفَصَّلَ، وَالْإِمَامَ الْمُنتَظَرَ، وَالْعَدُلَ الْمُخْتَبَرَ، وَامُلَّا بِهِ وَالْوَصِيَّ الْمُفَصَّلَ، وَالْإِمَامَ الْمُنتَظرَ، وَالْعَدُلَ الْمُخْتَبَرَ، وَامُلَّا بِهِ الْوَصِيَّ الْمُفَصَّلَ، وَالْإِمَامَ الْمُنتَظرَ، وَالْعَدُلَ الْمُخْتَبَر، وَامُلَّا بِهِ الْوَصِيَّ الْمُفَصَّلَ، وَالْمِامَ الْمُنتَظرَ، وَالْعَدُلَ الْمُخْتَبَر، وَامُلَّا بِهِ الْمُرْضَ عَدُلاَّ وَقِسُطاً، كَمَامُلِئَتُ جَوْراً وَظُلُماً، وَأَعَنُهُ عَلَىٰ مَاوَلَّيْتَهُ وَاسْتَرُعَيْتَهُ، حَتَّى تُجُرِيَ حُكْمَهُ، عَلَىٰ كُلِّ حُكْمٍ، وَيَهُدِي بَحَدِي خُكَمَهُ، عَلَىٰ كُلِّ حُكْمٍ، وَيَهُدِي بِحَقِّهِ كُلَّ ضَلالَةِ.

وَاحُرُسُهُ اللّٰهُمَّ بِعَينِكَ الَّهِي لا تَنامُ، وَكُفُفُهُ بِرُكُنِكَ الَّذِي لا يُرامُ، وَاجُعَلَنِي ياالِهِي مِنُ عَدَدِهِ وَأَعِزَّهُ بِعِزِّكُ الَّذِي لا يُضامُ، وَاجْعَلَنِي ياالِهِي مِنُ عَدَدِهِ وَمَدَدِهِ، وَأَنْصارِهِ وَأَعُوانِهِ وَأَرُكانِهِ، وَأَشُياعِهِ وَأَتُباعِهِ، وَأَذِقُنِي طَعُمَ فَرُحَتِهِ، وَأَلْبِسُنِي ثَوْبَ بَهُجَتِهِ، وَآخُضِرُنِي مَعَهُ لِبَيْعَتِهِ وَتَأْكيدِ فَرُحَتِهِ، وَأَلْبِسُنِي ثَوْبَ بَهُجَتِهِ، وَآخُضِرُنِي مَعَهُ لِبَيْعَتِهِ وَتَأْكيدِ عَقُدِهِ، بَيْنَ الرُّكُنِ وَالمَقامِ، عِنْدَبَيْتِكَ الْحَراامِ، وَوَقَقُنِي يارَبِّ للْقِيامِ عَقُدِهِ، بَيْنَ الرُّكُنِ وَالمَقامِ، عِنْدَبَيْتِكَ الْحَراامِ، وَوَقَقُنِي يارَبِّ للْقِيامِ بطاعَتِهِ، وَالْمَثُوىٰ فِي خِدُمَتِهِ، وَالْمَكْتِ فِي دَوْلَتِهِ، وَاجْتِنابِ مَعْصِيتِهِ.

فَانُ تَوَفَّيُتَنِي اللَّهُمَّ قَبُلَ ذَلِكَ، فَاجُعَلَنِي يَارَبِّ فَيمَنُ يَكِرُّ فِي رَجُعَتِهِ، وَيَمُلِكُ فِي دَوَلَتِهِ، وَيَتَمَكَّنُ فِي أَيَّامِهِ، وَيَسْتَظِلُّ تَحُتَ أَعُلاْمِهِ، وَيَسْتَظِلُّ تَحُتَ أَعُلاْمِهِ، وَيَحْشَرُ فِي دُولَتِهِ، وَتَقَرُّ بِرُولِيَتِهِ، بِفَضْلِكَ وَأَحُسَانِكَ وَكَرَمِكَ وَاعْتِهُ، وَالْمَنِّ الْقَديمِ، وَالْإِحْسَانِ الْكَرِيمِ وَامْتِنَانِك، إنَّكَ ذُو الْفَضُلِ الْعَظَيْمِ، وَالْمَنِّ الْقَديمِ، وَالْإِحْسَانِ الْكَرِيمِ

Thereafter, pray twelve units of prayers in your place, read whichever surahs you like and gift it to Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.). After every two units of prayers, recite the tasbih of Janab-e-Zahra (s.a.) and say:

اَللَّهُمَّ أَنْتَ أَلسَّلاْمُ وَمِنْكَ أَلسَّلاْمُ وَإِلَيْكَ يَعُودُ أَلسَّلاْمُ، حَيِّنا رَبَّنا مِنْكَ بِالسَّلاْمِ، اَللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ الرَّكُعاتِ هَدِيَّةٌ مِنِي إلىٰ وَلِيِّك وَابُنِ وَلِيِّك، بِالسَّلاْمِ، اَللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ الرَّكُعاتِ هَدِيَّةٌ مِنِي إلىٰ وَلِيِّك وَابُنِ وَلِيِّك، وَابُنِ الْأَئِمَةِ، النَّحَلَفِ الصَّالِحِ الْحُجَّةِ، صاحِبِ النَّمانِ، فَصَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَبَلِّغُهُ إِيَّاها وَأَعْطِني أَفْضَلَ الزَّمانِ، فَصَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَبَلِّغُهُ إِيَّاها وَأَعْطِني أَفْضَلَ الرَّمانِ، وَمَلَىٰ وَفِي رَسُولِكَ، صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَجُمَعِينَ.

When you are through with the prayers, recite the supplication famous as 'The supplication in occultation', which commences with the following words:

اللّهم عرِّفني نفسك فانّك إن لم تعرِّفني نفسك لم أعرف رسولك ..... الذى ذكرناه في باب اعمال يوم الجمعة وليلتها.

which we have mentioned in the deeds of Friday and its eve.

#### **Second Ziyaarat**

This ziyaarat is from the authentic ziyaaraat mentioned in the

books of the scholars and the traditionalists. It is necessary to state over here that these ziyaaraat should be recited in Saamarra in the house of Imam Hasan al-Askari (a.s.) and in the birth place of Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) or in whichever place one desires with the intention of his (a.t.f.s.) ziyaarat.(1)

ألسَّلامُ عَلَيْكَ يا خَليفَةَ اللَّهِ وَخَليفَةَ ابائِهِ الْمَهُدِيِّينَ، ألسَّلامُ عَلَيْكَ يا وَلَيْكَ يا وَأُوضِياءِ الْماضينَ،ألسَّلامُ عَلَيْكَ يا خافِظَ اسُرارِ رَبِّ الْعَالَمينَ،ألسَّلامُ عَلَيْكَ يا الْعَلْمَينَ،ألسَّلامُ عَلَيْكَ يابَقِيَّةَ اللَّهِ مِنَ الصَّفُوةِ الْمُنْتَجَبِينَ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ الْأَنُوارِ الزَّاهِرَةِ،السَّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ الْأَعُلامِ الْباهِرَةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ الْأَعُلامِ الْباهِرَةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ الْعِتُرَةِ الطَّاهِرَةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ الْعِتُرَةِ الطَّاهِرَةِ، السَّلامُ النَّهِ الَّذِي لاَ يُوْتَى إلاَّ مِنْهُ، السَّلامُ اللهِ الَّذِي لاَ يُوْتَى إلاَّ مِنْهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَابابَ اللهِ الَّذِي لاَ يُوْتَى إلاَّ مِنْهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَابَابَ اللهِ الَّذِي لاَ يُوْتِى اللهِ اللهِ الَّذِي مَنُ سَلَكَ غَيْرَهُ هَلَكَ.

ألسَّلامُ عَلَيْكَ ياناظِرَ شَجَرَةِ طُوبِي وَسِدْرَةِ الْمُنتَهِيٰ، ألسَّلامُ عَلَيْكَ يانُورَاللهِ الَّذِي لانتُخفىٰ، يانُورَاللهِ الَّذِي لانتُخفىٰ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياحُجَّةَ اللهِ الَّتِي لاتُخفىٰ، ألسَّلامُ عَلَيْكَ ياحُجَّةَ اللهِ عَلىٰ مَنُ فِي الْاَرْضِ وَالسَّمآءِ.

ألسَّلامُ عَلَيْكَ، سَلامً مَنُ عَرَفَكَ بِما عَرَّفَكَ بِهِ اللهُ، وَنَعَتَكَ بِبَعُض نُععُوتِكَ اللهُ، وَنَعَتَك بِبَعُض نُععُوتِكَ الَّتِي اَنْتَ اَهُلُها وَقَوْقَها.

اَشُهَدُانَّكَ الْحُجَّةُ عَلَىٰ مَنُ مَضَىٰ وَمَنُ بَقِيَ، وَاَنَّ حِزُبَكَ هُمُ الْغَالِبُونَ وَاَنَّ حِزُبَكَ هُمُ الْغَالِبُونَ وَاَوْلِيانَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وَاَنَّكَ خَازِنُ كُلِّ

عِلْمٍ وَفَاتِقُ كُلِّ رَتُقٍ، وَمُحَقِّقُ كُلِّ حَقٍّ وَمُبُطِلُ كُلِّ باطِلٍ.

رَضيتُكَ يَامَوُلاَيَ اِمَاماًوَهَادِياً وَوَلِيّاً وَمُرُشِداً، لاَ اَبْتَغي بِكَ بَدَلاً وَلاَاتِّخِذُ مِنُ دُونِكَ وَلِيّاً. اَشُهَدُ اَنَّكَ الْحَقُّ الثَّابِتُ الَّذِي لاَ عَيْبَ فِيهِ، وَاَنَّ وَعُدَ اللهِ فيكَ حَقُّ، لاَ اَرْتابُ لِطُولِ الْغَيْبَةِ وَبُعُدِ الْأَمَدِ، وَاَنَّ وَعُدَ اللهِ فيكَ حَقُّ، لاَ اَرْتابُ لِطُولِ الْغَيْبَةِ وَبُعُدِ الْأَمَدِ، وَلاَاتَحَيَّرُ مَعَ مَنُ جَهِلَكَ وَجَهِلَ بِكَ، مُنتَظِرٌ مُتَوقِّعٌ لِآيُّامِكَ، وَانُتَ الشَّافِعُ الَّذِي لاَ يُدافَعُ. الشَّافِعُ الَّذِي لاَ يُدافَعُ.

ذَخَرَكَ اللَّهُ لِنُصُرَةِ الدّينِ وَإِعْزَازِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْإِنْتِقَامِ مِنَ الْجَاهِدِينَ الْمَارِقِينَ. المارقينَ.

أشُهَدُ أَنَّ بِوِلاَيَتِكَ تُقُبَلُ الْأَعُمالُ وَتُزَكَّى الْأَفُعالُ، وَتُضاعَفُ الْحَسَناتُ وَتُمُحَى السَّيِّئاتُ . فَمَنُ جَآءَ بِوِلاَيَتِكَ وَاعْتَرَفَ بِإِمامَتِك، الْحَسَناتُهُ وَصُدِّقَتُ اَقُوالُهُ، وَتَضاعَفَتُ حَسَناتُهُ وَمُحِيَتُ سَيِّئاتُهُ. قُبِلَتُ اَعُمالُهُ وَصُدِّقَتُ اَقُوالُهُ، وَتَضاعَفَتُ حَسَناتُهُ وَمُحِيَتُ سَيِّئاتُهُ. وَمَنْ عَدَلَ عَنْ وِلاَيَتِكَ وَجَهِلَ مَعْرِفَتَكَ وَاسْتَبُدَلَ بِكَ غَيْرَكَ، كَبَّهُ اللهُ وَمَنْ عَدَلَ عَنْ وِلاَيَتِكَ وَجَهِلَ مَعْرِفَتَكَ وَاسْتَبُدَلَ بِكَ غَيْرَكَ، كَبَّهُ اللهُ عَلَىٰ مَنْخُرِهِ فِي النَّارِ، وَلَمْ يَقُبَلِ الله لَهُ عَمَلاً وَلَمْ يُقِمْ لَهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَوُدُناً.

أَشُهِدُ اللّهَ وَأَشُهِدُ مَلائِكَتَهُ وَأَشُهِدُكَ يَامَوُلاَيَ بِهَذَا، ظَاهِرُهُ كَبَاطِنِهِ وَسِرُّهُ كَعَلاٰنِيَتِهِ، وَأَنْتَ الشَّاهِدُ عَلىٰ ذَلِكَ، وهُوَ عَهُديَ إِلَيْكَ وَمِيثاٰقِي وَسِرُّهُ كَعَلاٰنِيَتِهِ، وَأَنْتَ الشَّاهِدُ عَلىٰ ذَلِكَ، وهُوَ عَهُديَ إِلَيْكَ وَمِيثاٰقِي لَكِيْنَ اللَّهُ وَعَلَيْنَ وَعِزُ اللَّهُ وَحَدينَ، لَدَيْكَ، إِذَانَتَ نِظَامُ الدِّينِ وَيَعُسُوبُ الْمُتَّقِينَ وَعِزُ الْمُوحِدينَ، وَبِذَلِكَ امْرَنِي رَبُّ الْعَالَمينَ.

<sup>(1)</sup> Al-Mazaar of Shaheed (r.a.), p. 62-65; Behaar al-Anwaar, vol. 102, pg. 116-119.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَاَظُهِرُ كَلِمَتَكَ النَّامَّةَ وَمُغَيَّبَكَ فَلَ فَلَ فَلَ فَلَ فَلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَاَظُهِرُ كَلِمَتَكَ النَّامَّةَ وَمُغَيَّبَكَ النَّامَةِ وَالْعَالِمُ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَاظُهِرُ كَلِمَتَكَ النَّامَّةَ وَمُغَيَّبَكَ النَّامَةِ وَالْعَالَةُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَالْطُهِرُ كَلِمَتَكَ النَّامَّةَ وَمُغَيَّبَكَ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَالْطُهِرُ كَلِمَتَكَ النَّامَّةَ وَمُغَيِّبَكَ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَالْطُهِرُ كَلِمَتَكَ النَّامَّةَ وَمُغَيِّبَكَ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَالْمُعَرِّمُ عَلَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَىٰ عَلَى عَل

اَللَّهُمَّ انْصُرُهُ نَصُراً عَزِيزاً وَافْتَحُ لَهُ فَتُحاً يَسيراً. اَللَّهُمَّ وَاعِزَّ بِهِ الدِّينَ بَعُدَ الْأَفُولِ، وَاجُلِ بِهِ الظُّلُمَةَ وَاكْشِفُ بَعُدَ الْأَفُولِ، وَاجُلِ بِهِ الظُّلُمَةَ وَاكْشِفُ بِهِ الْغُمَّةَ. اَللَّهُمَّ وَآمِنَ بِهِ الْبِلادَ وَاهْدِبِهِ الْعِبادَ.

اَللّٰهُمَّ امْلاً بِهِ الْأَرْضَ عَدُلاً وَقِسُطا، كَمَا مُلِئَتُ ظُلُماً وَجَوُراً، اِنَّكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.

السَّلاَٰمُ عَلَيْكَ يَاوَلِيُّ اللَّهِ، إِنُذَنَ لِوَلِيَّكَ فِي الدُّخُولِ الىٰ حَرَمِكَ، صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ البَآئِكَ الطَّاهِرِينَ، وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

Then go to the cellar of occultation, stand between the two doors, holding the side of the door with your hands, standing at the edge like the one seeking permission to enter, recite: بِسُمِ بُ descend with calm and dignity, pray two units of prayers in the open place of the cellar and say:

الله أكبَرُ ، الله أكبَرُ ، الله أكبَرُ ، لا إله إلا الله وَالله أكبَرُ ، وَلِلهِ الْحَمُدُ . أَلُحُمُدُ . أَلُحُمُدُ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

ألسَّلام عَلَىٰ وَلِيِّ اللهِ وَابُنِ أَولِيائِهِ، أَلسَّلام عَلَىٰ الْمُدَّخِرِ لِكُرامَةِ أَولِياءِ اللهِ وَبَوار أَعُدائِهِ.

فَلُو تَطَاوَلَتِ الدُّهُورُ وَتَمَادَتِ الْأَعْمَارُ، لَمُ اَزُدَدُ فيكَ اِلاَّ يَقيناً، وَلَكَ اللَّ مُتَوَقَّعاً وَمُعْتَمَداً، وَلِظُهُورِكَ اِللَّ مُتَوَقَّعاً وَمُنْتَظَراً، اللَّ حُبَّا، وَعَلَيْكَ اللَّ مُتَوَقَّعاً وَمُغْتَمَداً، وَلِظُهُورِكَ اللَّ مُتَوَقَّعاً وَمُنْتَظَراً، وَلِجُهادِي بَيْنَ يَدَيُكَ مُتَرَقَّباً، فَابُذُلُ نَفْسِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَاهْلِي وَلِجِهادِي بَيْنَ يَدَيُكَ مُتَرَقَّباً، فَابُذُلُ نَفْسِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَاهْلِي وَجَمِيعَ مَا خَوَّلَنِي رَبِّي بَيْنَ يَدَيُكَ، وَالتَّصَرُّفَ بَيْنَ أَمُرِكَ وَنَهُيك .

مَوُلايَ، فَإِنُ اَدُرَكُتُ اَيُّامَكَ الزَّاهِرَةَ وَاعُلاَمَكَ الْباهِرَةَ، فَها اَناذا عَبُدُكَ الْباهِرَةَ بَيْنَ يَدَيُكَ عَبُدُكَ الْمُتَصَرِّفُ بَيْنَ اَمُرِكَ وَنَهْيِكَ،أَرْجُوبِهِ الشَّهادَةَ بَيْنَ يَدَيُكَ وَالْفَوْزَ لَدَيْكَ .

مَوْلاَيَ، فَإِنُ آدُرَكَنِي الْمَوْتُ قَبُلَ ظُهُورِكَ، فَإِنِّي اَتَوَسَّلُ بِكَ وَبِآبائِكَ الطَّاهِرِينَ إلَى اللهِ تَعالَىٰ، وَاسْئَلُهُ اَنْ يُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَانْ يُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَانْ يَجْعَلَ لِي كَرَّةً فِي ظُهُورِكَ وَرَجْعَةَ فِي اللهِ اللهِ عَلَ الْمُلعَ مِنُ طَاعَتِكَ مُرادي وَاشْفِيَ مِنُ اعْداآئِكَ فُؤادِي.

مَوُلاَي، وَقَفُتُ فِي زِيارَتِكَ مَوُقِفَ الْخَاطِبِينَ النَّادِمِينَ، الْخَائِفِينَ مِنُ عِقَابِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَقَدِ اتَّكُلُتُ عَلَىٰ شَفَاعَتِك، وَرَجَوُتُ عِقَابِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَقَدِ اتَّكُلُتُ عَلَىٰ شَفَاعَتِك، وَرَجُوتُ بِمُوالاَّتِكَ وَشَفَاعَتِكُ مَحُو ذُنُوبِي وَسَترَعُيُوبِي وَمَعْفِرَةَ زَلَلِي، فَكُنُ لِمِهُوالاَّتِكَ وَشَفَاعَتِكُ مَحُو ذُنُوبِي وَسَترَعُيُوبِي وَمَعْفِرَةَ زَلَلِي، فَكُنُ لِوَلِيَّكَ يَامُولاَيل عِنْدَ تَحُقيقِ اَمَلِهِ، وَاسْئَلِ اللَّهُ خُفُرانَ زَلَلِهِ، فَقَدُ تَعَلَّقَ لِوَلِيِّكَ وَتَبَرَّءَ مِنْ اَعُداآئِك.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ،وَانُجِزُ لِوَلِيِّكَ مَا وَعَدُتَهُ. اَللّٰهُمَّ اَظُهِرُ كَلِمَتُهُ وَاعُلُوتُهُ، وَانْصُرُهُ عَلَىٰ عَدُوِّهِ وَعَدُوِّكَ يَارَبُّ الْعَالَمِينَ.

290

ولاسُباغِ النِّعُمَةِ عَلَيَّ وَسَوْقِ الْأَحْسَانِ اِلَيَّ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ اَصُحابِ الْحَقِّ وَقَادَةِ الْحَلَقِ وَاللّٰهُمَّ صَلاَحِ وَاللّٰهُ مَنْ صَلاَحِ وَاللّٰهِ مَنْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ انْطِقُ بِهِ فِي دُعَائِي مِنُ صَلاَحِ دينِي وَدُنْياي، إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللهِ الطَّاهرينَ.

Then enter the ledge (stone moulding) of the cellar and say:

اَلْلَهُمَّ عَبُدُكَ الزَّائِرُ فِي فِناءِ وَلِيِّكَ، الْمَزُورِ الَّذِي فَرَضُتَ طَاعَتَهُ عَلَى اللَّهُمَّ اجْعَلُها الْعَبيدِ وَالْأَحُرَارِ، وَانْقَذُتَ بِهِ اَوْلِيانَكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. اَللَّهُمَّ اجْعَلُها زِيارَةً مَقُبُولَةً، ذَاتَ دُعاءٍ مُسْتَجابٍ، مِنْ مُصَدِّقٍ بِوَلِيِّكَ غَيْرَ مُرْتابٍ.

اَللَّهُمَّ لاَ تَجُعَلُهُ اخِرَالُعَهُدِ بِهِ وَلاَ بِزِيارَتِهِ، وَلاَ تَقُطَعُ أَثُرِي مِنُ مَشُهَدِهِ وَزِيارَةِ اَبيهِ وَجَدّهِ.

اَللَّهُمَّ أَخُلِفُ عَلَيَّ نَفَقَتِي، وَانْفَعُنِي بِمَا رَزَقُتَنِي فِي دُنْيَايَ وَاخِرَتِي، لِي وَلِاخُوانِي وَابَوَيَّ وَجَميع عِتْرَتِي.

اَسُتَوُدِعُكَ اللّٰهُ اَيُّهَا الإمامُ الَّذِي يَفُوزُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ، وَيَهُلِكُ عَلَىٰ يَدَيُهِ الْمُؤْمِنُونَ، وَيَهُلِكُ عَلَىٰ يَدَيُهِ الْكَافِرُونَ الْمُكَذِّبُونَ . يامَوُلاَيَ يَابُنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ، جِئتُكَ زائِراًلَكَ وَلِأَبِيكَ وَجَدِّكَ، مُتَيَقَّناً الْفَوُزَ بِكُمْ، مُعْتَقِداً إمامَتَكُمُ.

اَللّٰهُمَّ اكْتُبُ هاذِهِ الشَّهادَةَ وَالزِّيارَةَ لِي عِنْدَكَ فِي عِلِّييّنَ، وَبَلِّغُنِي بَلا غَ الصَّالِحِينَ، وَانْفَعُنِي بِحُبِّهِمُ يارَبَّ الْعالَمينَ.

السَّلاَمُ عَلَىٰ النُّورِ الَّذِي أَرادَ أَهُلُ الْكُفُرِ إِطْفَاءَ هُ، فَأَبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنُ يُتِمَّ نُورَهُ بِكُرُهِهِمُ، وَأَيَّدَهُ بِالْحَيَاةِ حَتَّى يُظُهِرَ عَلَىٰ يَدِهِ الْحَقَّ بِرَغُمِهِمُ . أَشُهَدُ أَنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ صَغيراً وَأَكْمَلَ لَكَ عُلُو مَهُ كَبيراً، وَأَنَّكَ حَيُّ الشَّهَدُ أَنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ صَغيراً وَأَكْمَلَ لَكَ عُلُو مَهُ كَبيراً، وَأَنَّكَ حَيُّ لَا يُمُوتُ، حَتَّى تُبُطِلَ الْجِبْتُ وَالطَّاغُوتَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ خُدُّامِهِ وَاعُوانِهِ عَلَىٰ غَيْبَتِهِ، وَنَأْيِهِ، وَسُتُرُهُ سَتُراً عَزِيزاً وَاجْعَلُ لَهُ مَعُقِلاً حَرِيزاً، وَاشُدُدِ اللّٰهُمَّ وَطُأَتَكَ عَلَىٰ مُعانِديهِ وَاحْرُسُ مَوالِيَهُ وَزَآئِرِيهِ.

اَللّهُمَّ كَما جَعَلْتَ قَلْبِي بِذِكْرِهِ مَعُمُوراً، فَاجُعَلُ سِلاجِي بِنُصُرَتِهِ مُشُهُوراً، وَإِنُ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ لِقَائِهِ، الْمَوْتُ، الَّذِي جَعَلَتَهُ عَلَىٰ عِبادِكَ حَتُماً، وَاقُدَرُتَ بِهِ، عَلَىٰ خَلِيقَتِكَ رَغُماً، فَابُعَتُنِي عِندَ خُرُوجِهِ ظَاهِراً مِن حُفُرلتِي، مُؤْتَزِراً كَفَنِي، حَتَّى أَجاهِدَ بَيْنَ يَدَيُهِ فِي الصَّفِّ الَّذِي مَن حُفُرلتِي، مُؤْتَزِراً كَفَنِي، حَتَّى أَجاهِدَ بَيْنَ يَدَيُهِ فِي الصَّفِّ الَّذِي الْمُنتَ عَلَىٰ آهُلِهِ فِي كِتابِكَ، فَقُلُتَ: ((كَانَّهُمُ بُنيانٌ مَرصُوصٌ)).

اَللّٰهُمَّ طَالَ الْأَنِتِظَارُ، وَشَمِتَ مِنَّا الْفُجَّارُ، وَصَعُبَ عَلَيْنا اللهُمَّ أَرِنا وَجُهَ وَلِيِّكَ الْمَيْمُونَ فِي حَياتِناوَ بَعُدَ الْمَنُونِ. الْأَنْتِطارُ.اَللّٰهُمَّ أَرِنا وَجُهَ وَلِيِّكَ الْمَيْمُونَ فِي حَياتِناوَ بَعُدَ الْمَنُونِ.

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَدِينُ لَكَ بِالرَّجْعَةِ بَيْنَ يَدَيُ صَاحِبِ هَاذِهِ الْبُقُعَةِ.

الُغُونَ الُغُونَ الُغُونَ ياصاحِبَ الزَّمانِ. قَطَعْتُ فِي وُصُلَتِكَ النُّكُلانَ، وَهَجَرُتُ لِنَعُونَ الْخُولَانَ، وَاخُفَيْتُ اَمُرِي عَنُ اَهُلِ الْبُلُدانِ، لِتَكُونَ شَفِيعاً عِنْدَ رَبِّكَ وَرَبِّي وَالِيو البائِكَ وَمَوالِيَّ، فِي حُسُنِ التَّوفيقِ لِى شَفيعاً عِنْدَ رَبِّكَ وَرَبِّي وَالِيو البائِكَ وَمَوالِيَّ، فِي حُسُنِ التَّوفيقِ لِى

#### Third Ziyaarat

This Ziyaarat is also from the authentic ones narrated by the greatest of scholars in their books, like Sayed Ibn Taawoos (a.r.), Allamah Majlisi (a.r.), etc. It comprises of precious and invaluable concepts concerning the recognition of Imam al-Mahdi (a.t.f.s.).

ألسَّلاْمُ عَلَى الْحَقِّ الْجَديدِ وَالْعالِمِ الَّذِي عِلْمُهُ لا يَبيدُ، السَّلاْمُ عَلَىٰ مُحْيِي الْمُؤْمِنِينَ وَمُبِيرِ الْكَافِرِينَ،السَّلاٰمُ عَلَىٰ مَهْدِيِّ الْأَمَمِ وَجامِع الْكَلِم، ألسَّلام عَلَىٰ خَلَفِ السَّلَفِ وَصاحِب الشَّرَفِ، ألسَّلام عَلَىٰ حُجَّةِ الْمَعْبُودِ وَكَلِمَةِ الْمَحُمُودِ، ألسَّلاَمُ عَلَىٰ مُعِزِّ الْأَوْلِياءِ وَمُذِلِّ الْأَعْدَاءِ، ألسَّلامُ عَلَىٰ وارثِ الْأَنبياءِ وَخَاتِم الْأُوصِيآءِ، ألسَّلامُ عَلَى الْقَائِمِ الْمُنْتَظَرِ وَالْعَدُلِ الْمُشْتَهَرِ، ألسَّلاهُ عَلَى السَّيْفِ الشَّاهر وَالْقَمَرِ الزَّاهِرِ وَالنَّورِ الْباهِرِ، ألسَّلامُ عَلَىٰ شَمُسِ الظَّلامِ وَبَدُرِ التَّمامِ، ألسَّلام عَلَىٰ رَبيع الْأَنامِ وَنَضُرَةِ الْأَيَّامِ.

ألسَّلام عَلَىٰ صَاحِب الصَّمُصَام وَفَلاُّق الْهَام، ألسَّلام عَلَىٰ الدِّين الْمَأْثُور وَالْكِتاب الْمَسْتُور، ألسَّلامُ عَلَىٰ بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي بلادهِ وَحُجَّتِهِ عَلَىٰ عِبادِهِ، الْمُنْتَهٰى اِلَيْهِ مَواريث الْأَنبيآءِ وَلَدَيْهِ مَوْجُودٌ آثارُ الْأَصْفِياءِ، الْمُؤْتَمَنِ عَلَى السِّرِّ وَالْوَلِيِّ لِلْأَمُرِ.

ألسَّلامُ عَلَى الْمَهُدِيِّ الَّذِي وَعَدَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ الْأُمَمَ اَنُ يَجُمَعَ بِهِ الْكَلِمَ وَيَلُمَّ بِهِ الشَّعْتَ وَيَمُلَّا بِهِ الْأَرْضَ قِسُطاً وَعَدْلاً وَيُمَكِّنَ لَهُ وَيُنُجزَ بِهِ وَعُدَ الْمُؤْمِنينَ. ٱشُهَدُ يَامُوُلاَيَ أَنَّكَ وَالْأَئِمَّةَ مِنْ آبَائِكَ أَئِمَّتِي وَمَوالِيَّ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشُهادُ. أَسْئَلُكَ يا مَوْلايَ أَنْ تَسْئَلَ اللَّهُ تَبارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي صَلاح شَأْنِي وَقَصْآءِ حَوْآئِجِي وَغُفُران ذُنُوبِي، وَالْأَخُذِ بِيَدِي فِي دينِي وَدُنْيايَ وَآخِرَتِي، لِي وَلِأَخُوانِي وَاخُواتِي الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَاقَّةً، إِنَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ.

Ziyaaraat for Imam-e-Zamana (a.t.f.s.)....

Then perform the prayers of ziyaarat as mentioned earlier.(1) After finishing the prayers, say:

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ حُجَّتِكَ فِي ٱرْضِكَ وَخَلَيفَتِكَ فِي بِلاَّدِكَ، الدَّاعِي إِلَىٰ سَبيلِكَ وَالْقَائِم بقِسُطِكَ وَالْفَائِز بَامُوكَ وَلِيَّ الْمُؤْمِنينَ وَمُبير الْكَافِرِينَ، وَمُجَلِّي الظُّلُمَةِ وَمُنيرِ الْحَقِّ، وَالصَّادِع بِالْحِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسْنَةِ وَالصِّدُق، وَكَلِمَتِكَ وَعَيْبَتِكَ وَعَيْنِكَ فِي اَرْضِكَ، الْمُتَرَقَّبِ الْخَائِفِ الْوَلِيِّ النَّاصِح، سَفينَةِ النَّجَاةِ وَعَلَم الْهُدَىٰ وَنُور ٱبُصارِ الْوَرِيٰ وَخَيْرِ مَنُ تَقَمَّصَ وَارْتَدَىٰ، وَالْوِتُرِ الْمَوْتُورِ، وَمُفَرَّج الْكُرُب وَمُزيل الْهَمِّ وَكَاشِفِ الْبَلَوى، صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ ابائِهِ الْأَئِمَّةِ الْهادينَ وَالْقادَةِ الْمَيامينَ، ماطَلَعَتُ كُواكِبُ الْأَسُحارِ وَاوُقَتِ الْأَشْجَارُ، وَايُنعَتِ الْأَثْمَارُ وَاخْتَلَفَ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَغَرَّدَتِ الْأَطْيَارُ . اَللَّهُمَّ انْفَعْنا بحُبِّهِ وَاحُشُونا فِي زُمُوتِهِ وَتَحْتَ لِو آئِهِ، الله الْحَقِّ امينَ رَبُّ الْعَلْمِينَ. (٢)

<sup>(1)</sup> Twelve units of two units each, recite whichever surahs you wish and gift it to him (a.t.f.s.). After every two units of prayers, recite the tasbih of Janab-e-Zahra(s.a.).

<sup>(2)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 102, pg. 101-102.

#### Fourth Ziyaarat: Ziyaarat-e-Aal-e-Yaasin

Another ziyaarat narrated on the authority of our master, Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) himself is ziyaarat-e-Aal-e-Yaasin.

At this juncture, Shaykh Abbas al-Qummi (a.r.) writes, 'Recite this ziyaarat for Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) because he (a.t.f.s.) is its author.'

Shaykh Tabarsi (a.r.) in 'al-Ehtejaaj' mentions that this ziyaarat has come from Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) to Muhammad al-Himyari after the reply to a few questions which the latter had asked.(1)

In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful. You are neither attentive to His command nor do you accept from His friends. This is a clear and eloquent message. Then no amount of warnings will suffice the nation of unbelievers. Peace be upon us and upon the righteous servants of Allah.

When you intend to be attentive to Allah, the High, through us and to us, then say like Allah, the High has said:

سَلامٌ عَلَىٰ الِ يلس.

اَلسَّالاَمُ عَلَيْكَ يا داعِيَ اللَّهِ وَرَبَّانِيَّ اياتِهِ.

اَلسَّلاٰمُ عَلَيْكَ يابابَ اللَّهِ وَدَيَّانَ دينِهِ.

اَلسَّالامُ عَلَيْكَ ياخَليفَةَ اللَّهِ وَناصِرَ حَقَّهِ.

اَلسَّالاَمُ عَلَيْكَ ياحُجَّةَ اللهِ وَدَليلَ إِرادَتِهِ.

السَّلامُ عَلَيْكَ ياتالِي كِتاب اللهِ وَتَرُجُمانَهُ.

السَّلام عَلَيْك يافي انآءِ لَيَلِك وَاطُرافِ نَهارِك.

السَّلام عَلَيْكَ يابَقِيَّة اللَّهِ فِي ارْضِهِ.

اَلسَّالاَمُ عَلَيْكَ ياميثاقَ اللَّهِ الَّذِي اَخَذَهُ وَوَكَّدَهُ.

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ ياوَعُدَاللَّهِ الَّذِي ضَمِنَهُ.

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَااَيُّهَا الْعَلْمُ الْمَنْصُوبُ وَالْعِلْمُ الْمَصْبُوبُ، وَالْغَوُثُ وَالْعِلْمُ الْمَصْبُوبُ، وَالْغَوُثُ وَالرَّحْمَةُ الْواسِعَةُ، وَعُداً غَيْرَمَكُذُوبِ.

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ حَينَ تَقُومُ.

السَّلامُ عَلَيْكَ حينَ تَقْعُدُ.

اَلسَّلاٰمُ عَلَيْكَ حينَ تَقُرَءُ وَتُبَيِّنُ.

اَلسَّلاٰمُ عَلَيْكَ حِينَ تُصَلِّى وَتَقُنُتُ.

السَّلام عَلَيْكَ حِينَ تَرُكَعُ وَتَسُجُدُ.

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ حينَ تُهَلِّلُ وَتُكَبِّرُ.

اَلسَّلاهم عَلَيْك حينَ تَحُمَدُ وَتَسْتَغُفِرُ.

السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تُصْبِحُ وَتُمْسِي.

اَلسَّالام عَلَيْك فِي الَّيْلِ إِذَا يَغشٰى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ.

<sup>(1)</sup> Al-Ehtejaaj, vol. 2, p. 492; Behaar al-Anwaar, vol. 53, p. 171; vol. 102, p. 81 & vol. 94, p. 2; Sayed Ibn Taawoos (a.r.) has recorded this ziyaarat in 'Misbaah al-Zaaer' p. 223.

296

السَّلامُ عَلَيْكَ اليُّهَاالْإِمامُ الْمَأْمُونُ.

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اتُّهَاالُمُقَدَّمُ الْمَامُولُ.

السَّلامُ عَلَيْكَ بِجَوامِع السَّلامِ.

أَشُهِدُكَ يَامُولاً يَ اَنِي اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَانَّهِ لَكَ يَامُولاً يَ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ، لأحبيبَ اللهُمُو وَاهَلَهُ، وَالْحُسَينَ حُجَّتُهُ، وَعَلِيَّ عَلِيًّا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّتُهُ، وَالْحُسَينَ حُجَّتُهُ، وَالْحُسَينَ حُجَّتُهُ، وَعَلِيًّ بُنَ الْحُسَينِ حُجَّتُهُ، وَمُحَمَّدَ بُنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ، وَمُحَمَّدَ بُنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ، وَجَعُفَر بُنَ مُحَمَّدِ حُجَّتُهُ، وَعَلِيَّ بُنَ مُوسِي حُجَّتُهُ، وَمُحَمَّدَ بُنَ عَلِيٍ حُجَّتُهُ، وَمُحَمَّدَ بُنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ، وَمُحَمَّدَ بُنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ، وَمُوسَى بُنَ جَعُفَو حُجَّتُهُ، وَعَلِيَّ بُنَ مُحَمَّدٍ حُجَّتُهُ، وَالْحُسَينَ بُنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ، وَالْحُسَينَ بُنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ، وَالْحُسَينَ بُنَ عَلِيٍّ عُرَجَّتُهُ، وَالْحُسَينَ بُنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ، وَالْحُسَينَ بُنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ، وَالْحُرَاةُ وَالْلَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

يامَوُلاَي، شَقِيَ مَنُ خَالَفَكُمُ وَسَعِدَ مَنُ اَطَاعَكُمُ، فَاشُهَدُ عَلَىٰ مَااَشُهَدُتُكَ عَلَيْهِ، وَانَا وَلِيٌّ لَكَ بَرَيةٌ مِنْ عَدُوِّكَ. فَالُحَقُّ مَارَضَيتُمُوهُ وَالْبَاطِلُ مَااَسُخَطُتُمُوهُ، وَالْمَعُرُوفُ مَا اَمَرُتُمُ بِهِ وَالْمُنكَرُ مَانَهَيْتُمُ عَنُهُ.

فَنَفُسِي مُؤْمِنَةٌ بِاللهِ وَحُدَهُ الأَشَرِيكَ لَهُ، وَبِرَسُولِهِ وَبِاَمير الْمُؤْمِنِينَ، وَبِكُمُ يَامَوُ الْآيَ اَوَّلِكُمُ وَاخِرِكُمُ، وَنُصُرَتِي مُعَدَّةٌ لَكُمُ وَمَوَدَّتِي خَالِصَةٌ لَكُمُ، امينَ امينَ.

Supplication after Ziyaarat-e-Aal-e-Yaasin

اللهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ اَنُ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ نَبِيٍّ رَحُمَتِكَ وَكَلِمَةِ نُورِكَ، وَانُ تَمُلَّا قَلْبِي نُورَ الْيَقينِ، وَصَدُرِي نُورَ الْأَيمانِ، وَفِكُرِي نُورَ النَّيَاتِ، وَعَزُمِي نُورَ الْعِلْمِ، وَقُوَّتِي نُورَ الْعَمَلِ، وَلِسانِي نُورَ الْعَمَلِ، وَلِسانِي نُورَ الْعَمَلِ، وَلِسانِي نُورَ الصِّدَقِ، وَديني نُورَ الْبَطآئِرِ مِنُ عِنْدِكَ، وَبَصَرِي نُورَ الضِّيآءِ، الصِّدقِ، وَديني نُورَ الْبَطآئِرِ مِنُ عِنْدِكَ، وَبَصَرِي نُورَ الضِّيآءِ، وَسَمْعِي نُورَ الْجَكُمَةِ، وَمَوَدَّتِي نُورَ الْمُوالِاقِ لِمُحَمَّدٍ وَالِهِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، حَتَّى أَلْقاكَ وَقَدُ وَفَيْتُ بِعَهْدِكَ وَمِيثاقِكَ، وَتُغَشِيني رَحُمَتُكَ الْوَلِيُّ يَاحَمِيدُ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ حُجَّتِكَ فِي اَرُضِكَ وَخَلَيْفَتِكَ فِي بِلاْدِكَ، وَاللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ حُجَّتِكَ فِي اَرُضِكَ وَالثَّآثِرِ بِاَمُرِكَ، وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ وَاللّٰاعِي اللّٰي سَبِيلِكَ، وَالْقَائِمِ بِقِسُطِكَ وَالثَّآثِرِ بِاَمُرِكَ، وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ وَبَوارِ الْكَافِرِينَ، وَمُجَلِّي الظُّلُمَةِ وَمُنيرِ الْحَقِّ والنّاطِقِ بِالْحِكْمَةِ وَالصِّدُقِ، وَكَلِمَتِكَ التَّامَّةِ فِي اَرُضِكَ، الْمُرْتَقِبِ النَّافِقِ وَالُولِيِّ وَالْوَلِيِّ النَّاصِحِ، سَفينَةِ النَّخِاةِ وَعَلَمِ الْهُدى، وَنُورِ اَبُطارِ الْوَرَى، وَخَيْرِ مَنُ النّاصِحِ، سَفينَةِ النَّخاةِ وَعَلَمِ الْهُدى، وَنُورِ اَبُطارِ الْوَرَى، وَخَيْرِ مَنُ تَقَمَّصَ وَارْتَدىٰ وَمُجَلِّى الْعَمَى، الَّذِي يَمُلُّ الْأَرْضَ عَدُلاً وَقِسُطاً كَمَامُلِئَتُ ظُلُماً وَجَوْراً، إنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ وَلِيِّكَ وَابُنِ اَوْلِيائِكَ، الَّذِينَ فَرَضْتَ طَاعَتَهُمُ

298

لَكُمُ الْغِطَاءَ.

وَاوُجَبُتَ حَقَّهُم، وَاذُهَبُتَ عَنْهُمُ الرِّجُسَ وَطَهَّرْتَهُمُ تَطُهيراً.

اَللَّهُمَّ انْصُرُهُ وَانْتَصِرُبِهِ لِدينِك، وَانْصُرُبِهِ اَوُلِيائِكَ وَاَوُلِيائَهُ وَشَيْعَتَهُ وَالْمُعَمَّةُ وَشَيْعَتَهُ وَالْمُعَالَمُ وَالْمُعَلَمُ وَالْمُعَلَمُ وَالْمُعَلَمُ وَالْمُعَلَمُ وَالْمُعَلَمُ وَالْمُعَلَمُ وَالْمُعَلَمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِينِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمِعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُ

اللهُمَّ اَعِذُهُ مِنُ شَرِّ كُلِّ باغٍ وَطَاغٍ وَمِنُ شَرِّ جَميعِ خَلَقِكَ، وَاحْفَظُهُ مِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنُ خَلْفِهِ وَعَنُ يَمينِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ، وَاحُرُسُهُ وَامْنَعُهُ مِنُ اَنُ يُوصَلَ اللهِ بَوَاحُرُسُهُ وَامْنَعُهُ مِنُ اَنُ يُوصَلَ اللهِ بَسُوءٍ وَاحْفَظُ فَيْهِ رَسُولَكَ وَاللِ رَسُولِكَ، وَاظْهِرُ بِهِ النَّعُدُلَ وَاللَّهِ بِالنَّصُرِ، وَانصريهِ وَاخُذُلُ خَاذِليهِ، وَاقْصِمُ قاصِميهِ الْعَدُلَ وَاللَّهُ عَالِيهِ وَالْحُفْرِ، وَاقْتُلُ بِهِ النَّكُفُّرِ وَاللَّمُنَافِقِينَ وَجَميعَ وَامُنُو اللَّهُ وَالْحَدِينَ، حَيْثُ كَانُوا مِنُ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَعْارِبِهَا، بَرِّهَا وَبَحُرَهَا، وَامُلُو بِهِ دِينَ نَبِيكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ.

وَاجُعَلْنِي اَللّٰهُمَّ مِنُ اَنْصَارِهِ وَاعُوانِهِ وَاتْبَاعِهِ وَشَيْعَتِهِ، وَاَرِنِي فِي اللِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلاٰمُ مَا يَامُلُونَ، وَفِي عَدُوِّهِمُ مَايَحُذَرُونَ، الله الْحَقَّ المينَ، ياذا الْجَلالِ وَالْإِكُرامِ، ياارُحَمَ الرَّاحِمينَ.

## Fifth Ziyaarat: Another detailed version of Ziyaarat-e-Aal-e-Yaasin(1)

سَلاَمٌ عَلَىٰ آلِ يِلْسَ، ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضُلُ الْمُبِينُ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظيمِ لِمَنْ يَهُدِيهِ صِراطَهُ الْمُسْتَقيمَ، قَدُ آتَاكُمُ اللَّهُ يَاآلَ يُسْ خِلاَفَتَهُ وَعِلْمَ مَجُارِي اَمُرِهِ، فيما قَضَاهُ وَدَبَّرَهُ، وَرَتَّبَهُ وَاَرادَهُ فِي مَلَكُوتِهِ، فَكَشَفَ مَجُارِي اَمُرِهِ، فيما قَضَاهُ وَدَبَّرَهُ، وَرَتَّبَهُ وَارَادَهُ فِي مَلَكُوتِهِ، فَكَشَفَ

وَٱنۡتُمۡ خَزَنَتُهُ وَشُهَدَاوَٰهُ، وَعُلَمَاوُهُ وَٱمَنَاوُهُ، وَسَاسَةُ الْعِبَادِ وَٱرْكَانُ الْبِلادِ، وَقُضَاةُ النَّبِيِّينَ وَصَفُوةُ الْبِلادِ، وَقُضَاةُ النَّبِيِّينَ وَصَفُوةُ النَّبِيِّينَ وَصَفُوةُ الْمُرْسَلِينَ، وَعِتُرَةُ خِيَرَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَمِنُ تَقُديرِهِ مَنَائِحُ الْعَطَاءِ بِكُمُ إِنْفَاذُهُ مَحْتُوماً مَقُرُوناً، فَمَا شَيُءٌ مِنَّا اللّٰ وَانتُقامُهُ مِنُ وَانتُقامُهُ مِنُ عَدُوّ لَكُمْ لِعُمَةٌ، وَانتِقامُهُ مِنُ عَدُوّ كُمُ سَخَطَةٌ فَلا نَجَاةً وَلا مَفُزَعَ اللّٰ اَنتُمُ، وَلا مَذُهَبَ عَنكُمُ، عَدُوّ كُمُ سَخَطَةٌ فَلا نَجَاةً وَلا مَفُزَعَ اللّٰ اَنتُمُ، وَلا مَذُهَبَ عَنكُمُ، يَااعُيُنَ اللّٰهِ النّاظِرَةَ، وَحَمَلَةً مَعُوفَتِهِ، وَمَسَاكِنَ تَوُحيدِهِ فِي اَرْضِهِ وَسَمَائِهِ.

وَانَتَ يَامَوُ لاَيَ وَيَا حُجَّةَ اللَّهِ وَبَقِيَّتَهُ، كَمَالُ نِعُمَتِهِ، وَوَارِثُ اَنْبِيائِهِ وَخُلَفَائِهِ، مَا بَلَغُناهُ مِنُ دَهُرِنا، وَصَاحِبُ الرَّجُعَةِ لِوَعُدِ رَبَّنا الَّهِي فيها دَوُلَةُ الْحَقِّ وَفَرَجُنا، وَنَصُرُ اللَّهِ لَنا وَعِزُّنا.

السَّلامُ عَلَيْكَ آيُّهَا الْعِلْمُ الْمَنْصُوبُ، وَالْعِلْمُ الْمَصْبُوبُ، وَالْغَوْثُ وَالْعَوْبُ، وَالْعَلْمُ الْمَصْبُوبُ، وَالْعَوْثُ وَالرَّحُمَةُ الُواسِعَةُ، وَعُداً غَيْرَ مَكُذُوبٍ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياصاحِبَ الْمَرُأَىٰ وَالْمَسْمَع، الَّذِي بِعَيْنِ اللَّهِ مَواثَيْقُهُ، وَبِيَدِ اللَّهِ عُهُودُهُ، وَبِقُدُرَةِ اللَّهِ عُهُودُهُ، وَبِقُدُرَةِ اللَّهِ سُلُطَانُهُ.

اَنْتَ الْحَكِيمُ الَّذِي لا تُعَجِّلُهُ الْغَضَبَةُ، وَالْكَرِيمُ الَّذِي لا تُبْخِلُهُ الْحَفيظَةُ، وَالْعالِمُ الَّذِي لا تَجُهَلُهُ الْحَميَّةُ، مُجاهَدَتُكَ فِي اللهِ ذَاتُ

<sup>(1)</sup> Misbaah al-Zaaer, p. 223; Behaar al-Anwaar, vol. 102, p. 92.

مَشِيَّةِ اللَّهِ، وَمُقَارَعَتُكَ فِي اللَّهِ ذَاتُ انْتِقَامِ اللَّهِ،وَصَبُرُكَ فِي اللَّهِ ذُو اَنْاةِ اللَّهِ، وَشُكُرُكَ لِلَّهِ ذُو مَزيدِ اللَّهِ وَرَحُمَتِهِ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يَامَحُفُوطاً بِاللهِ اَللهِ اَللهِ وَوَرائِهِ، وَيَمينهِ وَشِمالِهِ، وَفَوْقِهِ وَوَرائِهِ، وَيَمينهِ وَشِمالِهِ، وَفَوْقِهِ وَتَحْتِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَامَخُزُوناً فِي قُدُرةِ اللهِ نُورُسَمُعِهِ وَبَصرِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَاوَعُدَاللهِ الَّذِي ضَمِنَهُ، وَيَامِيثاقَ اللهِ الَّذِي وَبَصرِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَاوَعُدَاللهِ اللهِ وَناصِرَ حَقِّهِ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يَاحُجَّة اللَّهِ وَدَلِيلَ اِرَادَتِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَاتَالِيَ كِتَابِ اللَّهِ وَتَرُجُمَانَهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَافِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَافِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَاخِينَ يَابَقِيَّةَ اللَّهِ فِي اَرُضِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَاخِينَ تَقُومُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَاخِينَ تَقُومُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاخِينَ تَقُرأُ وَتُبَيِّنُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَاحِينَ تُصَلِّي تَقُونُ أَ وَتُبَيِّنُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَاحِينَ تُصَلِّي وَتَقُنتُ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يا حينَ تَرُكَعُ وَتَسُجُدُ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياحينَ تُعَوِّذُ وَتُسَبِّحُ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياتَحُمَدُ وَتُسَبِّحُ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياتَحُمَدُ وَتَسَبِّحُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا حينَ تُمَجِّدُ وَتَمُدَحُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا حينَ تُمَجِّدُ وَتَمُدَحُ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياحينَ تُمَجِّدُ وَتَمُدَحُ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياحينَ تُمُسِي وَتُصْبِحُ.

ألسَّلامُ عَلَيْكَ فِي اللَّيْلِ اِذَايَغُشَىٰ وَفِي النَّهَارِ اِذَاتَجَلَىٰ، ألسَّلامُ عَلَيْكَ فِي النَّهَارِ اِذَاتَجَلَىٰ، ألسَّلامُ عَلَيْكَ يَاحُجَجَ اللَّهِ وَرُعَاتَنا، وَهُدَاتَنا وَهُدَاتَنا وَدُعَاتَنا، وَقَادَتَنا وَائِمَّتَنا، وَسَادَتَنا وَمُوالينا.

السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ انْتُمُ نُورُنا، وَانْتُمُ جَاهُنا اَوْقاتَ صَلَواتِنا، وَعِصْمَتُنا بِكُمُ لِدُعائِنا وَصَلاتِنا، وَصِيامِنا وَاسْتِغْفارِنا، وَسائِرِ اَعُمالِنا.

ألسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُهَا الْإِمامُ الْمُأْمُونُ، ألسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الإِمامُ الْمَأْمُولُ، ألسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الإِمامُ الْمَأْمُولُ، ألسَّلامُ عَلَيْكَ بِجَوامِع السَّلامِ.

اِشُهَدُ يَامَوُ لَايَ اَبِّي اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهُ اِللَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبُدَهُ وَرَسُولُهُ، لَا حَبيبَ اِللَّهُوَ وَاَهْلُهُ.

وَانَّ اَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ حُجَّتُهُ، وَانَّ الْحَسَنَ حُجَّتُهُ، وَانَّ الْحُسَيْنَ حُجَّتُهُ وَانَّ الْحُسَيْنِ حُجَّتُهُ، وَانَّ مُحَمَّدَبُنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ، وَانَّ جَعُفَرَبُنَ وَانَّ عَلِيٍّ بُنَ الْحُسَيْنِ حُجَّتُهُ، وَانَّ مُوسى مُحَمَّدٍ حُجَّتُهُ، وَانَّ عِلِيَّ بُنَ مُوسى مُحَمَّدٍ حُجَّتُهُ، وَانَّ عِلِيَّ بُنَ مُوسى حُجَّتُهُ، وَانَّ عَلِيِّ بُنَ مُحَمَّدٍ حُجَّتُهُ، وَانَّ عَلِيٍّ بُنَ مُحَمَّدٍ حُجَّتُهُ، وَانَّ الْنِيا دُعَاةً وَهُدَاةً رُشُدِكُمُ. الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ، وَانَّ حُجَّتُهُ، وَانَّ الْنِيا دُعَاةً وَهُدَاةً رُشُدِكُمُ.

أَنْتُمُ الْآوَّلُ وَالْأَخِرُ وَخَاتِمَتُهُ، وَآنَّ رَجَعُتَكُمُ حَقُّ لا شَكَّ فيها، وَلا يَنْفَعُ نَفُساً إِيمانُها لَمُ تَكُنُ آمَنَتُ مِنُ قَبُلُ اَوْكَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيراً.

وَانَّ الْمَوْتَ حَقِّ، وَانَّ مُنكراً وَنكيراً حَقِّ، وَانَّ النَّشُرَ حَقِّ، وَالْبَعْتَ حَقِّ، وَانَّ المِرُطادَحَقِّ، وَانَّ الميزانَ حَقِّ، وَانَّ المِرُطادَحَقِّ، وَانَّ الميزانَ حَقُّ، وَالْجَلَابَ حَقِّ، وَالْجَلَابَ حَقِّ، وَالْبَرَاحَقُّ، وَالنَّارَحَقُّ، وَالْجَزَاءَ بِهِما لِلُوعيدِ حَقٌّ، وَالنَّارَحَقُّ، وَالنَّرَحَقُّ، وَالْجَزَاءَ بِهِما لِلُوعيدِ حَقٌّ، وَالنَّرَحَقُّ، وَالنَّرَحَقُّ، وَالنَّرَحَقُّ، وَالنَّهِ، وَبِامُرِهِ حَقٌّ، لا تُرَدُّونَ، وَلا تَسْبِقُونَ بِمَشِيَّةِ اللَّهِ، وَبِامُرِهِ تَعْلَمُونَ بِمَشِيَّةِ اللَّهِ، وَبِامُرِهِ تَعْلَمُونَ .

302

مَنُ لِي اِللَّ اَنْتَ فيما دِنْتُ، وَاعْتَصَمْتُ بِكَ فيهِ، تَحُرُسُنِي فيما تَقَرَّبُتُ بِهِ اِلنَّا اَنْتَ فيما تَقَرَّبُتُ بِهِ اِلنَّاكَ، يا وِقايَةَ اللَّهِ وَسِتُرَهُ وَبَرَكَتَهُ، اَغْنِنِي اَدُنِنِي اَدُرِكُنِي، صِلْنِي بِكَ وَلاَ تَقْطَعُنِي.

اَللَّهُمَّ بِهِمُ اِلَيْكَ تَوَسُّلِي وَتَقَرُّبِي، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَوَلِمُ مُحَمَّدٍ وَوَلِمُ مُحَمَّدٍ وَوَلِمُ مُحَمَّدٍ وَوَلِمُ مُحَمَّدٍ وَوَلِمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ رَبِّكَ الْحُصِمُنِي وَسَلاْمُكَ عَلَىٰ آلِ يلسَ. مَوُلاَيَ، اَنْتَ الْجَاهُ عِندَ اللَّهِ رَبِّكَ وَرَبِّي، اِنَّهُ حَميدٌ مَجيدٌ.

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي خَلَقْتَهُ مِنُ ذَلِكَ، وَاسْتَقَرَّ فيكَ، فَلاَ يَخُرُجُ مِنك الله مُتَعَالُ اَيا مُتَقَدِّسُ، يَخُرُجُ مِنك الله مُتَرَتِّفُ اَيا مُتَحَدِّنُ. اَيا مُتَرَتِّفُ اَيا مُتَحَدِّنُ.

اَسُأَلُكَ كَمَا خَلَقْتَهُ غَضّاً، اَنُ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ رَحُمَتِكَ، وَكَلِمَةِ نُورَ الْيَقْينِ، وَصَدُرِي نُورَ الْيَقْينِ، وَصَدُرِي نُورَ الْإِيمَانِ، وَفِكْرِي نُورَ الشَّباتِ، وَعَزُمِي نُورَ الْتَوْفِيقِ وَذَكَابِّي الْإِيمَانِ، وَفِكْرِي نُورَ الشَّباتِ، وَعَزُمِي نُورَ التَّوْفِيقِ وَذَكَابِي نُورَ الْعَمَلِ، وَلِسَانِي نُورَ الصِّدُقِ، وَدينِي نُورَ الْبَصَائِرِ فَو الْعِلْمِ، وَقُوَّتِي نُورَ الْعَمَلِ، وَلِسَانِي نُورَ الصِّدُقِ، وَدينِي نُورَ الْبَصَائِرِ مِنْ عِنْدِكَ، وَبَصَرِي نُورَ الضِّياءِ، وَسَمُعِي نُورَ وَعْيِ الْحِكْمَةِ، وَمَوَدَّتِي فُورَ الْمُوالِاةِ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ عَلَيْهِمُ أَلسَّلامُ، وَنَفْسِي نُورَ قُوَّةِ الْبَرَاءَ قِ مِنْ اَعُدااءِ مُحَمَّدٍ وَاعْدااءِ آل مُحَمَّدٍ.

حَتَّى الْقَاكَ وَقَدُ وَفَيْتُ بِعَهُدِكَ وَميثاقِك، فَلْتَسَعُنِي رَحُمَتُكَ يَاوَلِيُّ يَامُحَمَّدُ، بِمَرُآكَ وَمَسُمَعِكَ يَاحُجَّةَ اللَّهِ دُعَائِي، فَوَفِّنِي مُنَجِّزاتِ

وَلِلّٰهِ الرَّحْمَةُ وَالْكَلِمَةُ الْعُلْيَا، وَبِيَدِهِ الْحُسنىٰ، وَحُجَّةُ اللهِ النُّعُمىٰ، خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لِعِبادَتِهِ، اَرادَ مِنُ عِبادِهِ عِبادَتَهُ، فَشَقِيٌّ وَسَعيدٌ، قَدُ شَقِي مَنُ خَالَفَكُمُ وَسَعِدَ مَنُ اطاعَكُمُ .

وَانُتَ يَامَوُ لَا يَ فَاشُهَدُ بِمَااَشُهَدُتُكَ عَلَيْهِ، تُخْزِنُهُ وَتَحْفَظُهُ لِي عِنْدَكَ، اَمُوتُ عَلَيْهِ وَأُنْشَرُ عَلَيْهِ، وَاقِفُ بِهِ، وَلِيّاً لَك، بَرِيئاً مِنْ عَدُوِّك، ماقِتاً لِمَنْ اَبْغَضَكُمُ، وادّاً لِمَنُ اَحْبَبْتُمُ.

فَالُحَقُّ مَارَضَيْتُمُوهُ، وَالْبَاطِلُ مَاسَخِطُتُمُوهُ،وَالْمَعُرُوثُ مَا اَمَرُتُمُ بِهِ وَالْمُنْكَرُ مَانَهَيْتُمُ عَنْهُ، وَالْقَضَاءُ الْمُثْبَتُ مَا اسْتَأْثَرَتْ بِهِ مَشْيَّتُكُمُ،وَالْمَمُحُوُّ مَالَا اسْتَأْثَرَتْ بِهِ سُنَّتُكُكُ.

فَلا اِللهَ اِلا اللهُ وَحُدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَمُحَمَّدٌ عَبُدَهُ وَرَسُولُهُ، عَلِي اَميرُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَمُحَمَّدٌ عَبُدَهُ وَرَسُولُهُ، عَلِي خُجَّتُهُ، مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدُ مُ اللهُ وَانْتُم مُحَمَّدُ مُ وَانْتُ مُ حُجَّتُهُ، وَانْتُم مُحَجَّتُهُ وَبَراهينُهُ.

اَنَا يَا مَوْلاَيَ مُسْتَبْشِرٌ بِالْبَيْعَةِ الَّتِي اَخَذَ اللَّهُ عَلِيَّ، شَرُطَهُ قِتَالاً فِي سَبِيلِهِ، إشترَىٰ بِهِ اَنْفُسَ الْمُؤْمِنِينَ، فَنَفُسِي مُؤْمِنَةٌ بِاللَّهِ وَحُدَهُ لاَ شَبِيلِهِ، إشترَىٰ بِهِ اَنْفُسَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبِكُمُ يَامَوالِيِّ، اَوِّلِكُمُ شَريكَ لَهُ وَبِرَسُولِهِ، وَبِاَميرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَبِكُمُ يَامَوالِيِّ، اَوِّلِكُمُ وَبَرَاءَ تِي مِنُ وَآخِرِكُمُ، وَنُصُرَتِي لَكُمُ مُعَدَّةٌ، وَمَوَدَّ تِي خَالِصَةٌ لَكُمُ وَبَراءَ تِي مِنُ اعْدائِكُمُ، اَفَلِ الْحَرَدَةِ وَالْجِدالِ ثَابِتَةٌ لِثَارِكُمُ، اَنَا وَلِيُّ وَحِيدٌ، وَاللَّهُ اللَّهُ الْحَقِّ يَجْعَلْنِي كَذَالِكَ، آمينَ آمينَ.

الجابَتي، اَعْتَصِمُ بِك، مَعَكَ مَعَكَ مَعَكَ سَمُعِي وَرِضَايَ،ياكريمُ.

## $\frac{Sixth\,Ziyaarat\,:\,Ziyaarat\,of\,Imam\text{-e-Zamana}}{(a.t.f.s.)\,on\,Friday(1)}$

This ziyaarat is from the most famous ones by Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) as also from the most important ones to be recited on Friday and is exclusively related to him.

Renowned scholars and great traditionalists like Sayed Ibn Taawoos (a.r.) have recorded it.

ألسَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللَّهِ فِي اَرْضِهِ.

ألسَّلام عَلَيْك يا عَين الله في خَلْقِهِ.

أَلسَّلاَهُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ الَّذِي يَهُتَدِي بِهِ الْمُهُتَدُونَ، وَيُفَرَّجُ بِهِ عَنِ الْمُؤمِنينَ.

ألسَّلام عَلَينك آيُّهَا المُهَذَّبُ النَّائِف.

ألسَّلام عَلَيْكَ أَيُّهَا الْوَلِيُّ النَّاصِحُ.

ألسَّلام عَلَيْكَ ياسَفِينَةَ النَّجاةِ.

ألسَّلام عَلَيْك يا عَيْنَ الْحَيوةِ.

ألسَّالا مُ عَلَيْك، صَلَّى اللهُ عَلَيْك وَعَلَىٰ اللهِ بَيْتِكَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.

ألسَّالام عَلَيْكَ،عَجَّلَ اللَّهُ لَكَ ما وَعَدَكَ مِنَ النَّصُرِ وَظُهُورِ الْأَمُرِ.

ألسَّالام عَلَيْكَ يامَوُ لاي، انا مَولاك، عارف بِأوليك وَأُخُريك.

اَتَقَرَّبُ اِلَى اللهِ تَعَالَىٰ بِكَ وَبِالِ بَيْتِكَ، ولاَنْتَظِرُ ظُهُورَكَ وَظُهُورَ الْحَقِّ عَلَىٰ يَدَيُكَ، وَاللهِ اَنُ يُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللهِ مُحَمَّدٍ، وَاَنُ عَلَىٰ يَدَيُكَ، وَاسْتَلُ اللهِ اَنُ يُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللهِ مُحَمَّدٍ، وَاَنُ يَجُعَلَنِي مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ لَكَ، وَالتَّابِعِينَ وَالنَّاصِرِينَ لَكَ عَلَىٰ اَعُدا آئِك، وَالمُسْتَشُهَدينَ بَيْنَ يَدَيُكَ فِي جُمُلَةٍ اَوْلِيآئِكَ.

Ziyaaraat for Imam-e-Zamana (a.t.f.s.)....

يامَوُلاَيَ ياصاحِبَ الزَّمانِ، صَلَوااتُ اللهِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اللهِ بَيْتِكَ، هَذَا يَوُمُ الْجُمُعَةِ، وَهُو يَوُمُكَ الْمُتَوَقَّعُ فيهِ ظُهُورُكَ وَالْفَرَجُ فيهِ لِلْمُوْمِنِينَ عَلَىٰ يَدَيُكَ، وَقَتُلُ الْكَافِرِينَ بِسَيْفِكَ، وَانَا يامَوُلاَيَ فيهِ ضَيْفُك عَلَىٰ يَدَيُكَ، وَقَتُلُ الْكَافِرِينَ بِسَيْفِكَ، وَانَا يامَوُلاَيَ فيهِ ضَيْفُك وَجَلَىٰ يَدَيُك، وَانَا يامَوُلاَي فيهِ ضَيْفُك وَجَلَىٰ اللهِ وَاللهِ الْكَرامِ، وَمَأْمُورُ بِالضِّيافَةِ وَالْأَجْارَةِ، فَاضِفُنِي وَاجِرُنِي، صَلَواتُ اللهِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اَهُلِ بَيْتِكَ وَالْاَجِرَنِي. الطَّاهِرِينَ.

### Seventh Ziyaarat (A Brief Ziyaarat)

This brief ziyaarat has been emphasized immensely by our master Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) in a true dream, where he says, 'Surely Ilove this ziyaarat.'(1)

السَّلامُ عَلَيْكَ يَاحُجَّةَ اللَّهِ عَلَىٰ خَلَقِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَانُورَ اللَّهِ فِي ارْضِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَابَقِيَّةِ اللَّهِ ارْضِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَابَقِيَّةِ اللَّهِ مِنْ اَوْلِيَآئِهِ وَحُجَجِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ البَائِكَ الطَّاهِرِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ابائِكَ الطَّاهِرِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ابائِكَ الطَّاهِرِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ الْمَاعِكَ، السَّلامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ السَّلامُ عَلَيْكَ

<sup>(1)</sup> Mafaateeh al-Jenaan, A'maal of Friday.

<sup>(1)</sup> Fawz-e-Akbar by Shaykh Faqeeh al-Imaani, p. 71.

306

وَعَلَىٰ مَن تُحِبُّ أَلسَّلاٰمُ عَلَيْهِ.

### Fourth Sub-Chapter

In this sub-chapter, we shall mention some of the etiquette of the shrines of Imam Ali al-Naqi (a.s.) and Imam Hasan al-Askari (a.s.) in Saamarra which are particularly related to Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.), like the ziyaarat of his parents. We shall also mention hereunder the ziyaaraat of the four special deputies in Baghdad.

#### Ziyaarat of Imam Hasan al-Askari (a.s.)

When you intend the ziyaarat of Abu Muhamamd al-Hasan al-Askari (a.s.), then perform all those actions which we have mentioned earlier concerning the ziyaarat of his father, Imam Ali al-Naqi (a.s.). Thereafter, stand near his holy grave and say:

السَّلامُ عَلَيْكَ يامَوُلاَيَيااَبامُحَمَّدٍ الْحَسَنَ الْعَسُكَرِيَّ ابْنَ عَلِيًّ اللهِ الْهَادِيِّ الْمُهُتَدِي وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وَلِيَّ اللهِ وَابْنَ أُولِيائِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياحُجَّةَ اللهِ وَابْنَ حُجَجِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياحُجَّةَ اللهِ وَابْنَ حُجَجِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا صَفِيَّ اللهِ وَابْنَ خُلَفائِهِ يَا صَفِيَّ اللهِ وَابْنَ أَصُفِيائِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا خَليفَةَ اللهِ وَابْنَ خُلفائِهِ وَابْنَ خُلفائِهِ وَابْنَ خُلفائِهِ وَابْنَ خُلفائِهِ وَابْنَ خُليفَةَ اللهِ وَابْنَ خُلفائِهِ وَابْنَ خُلفائِهِ وَابْنَ خُلفائِهِ وَابْنَ خُليفة اللهِ وَابْنَ خُلفائِهِ وَابْنَ خُلوبَهِ النَّهِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَاابُنَ خاتِمِ النَّبِيينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَاابُنَ خاتِم الْوَصِيينَ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يَاابُنَ سَيِّدِ الْمُرُسَلِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَاابُنَ أميرِ الْمُؤْمِنِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَاابُنَ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ، السَّلامُ عَلَيْك يَاابُنَ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ، السَّلامُ عَلَيْك يَاابُنَ

سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، أَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَاابُنَ الْأَثِمَّةِ الْهَادِينَ، أَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بُنَ الْأَوْصِيَاءِ الرَّاشِدِينَ، أَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَاعِصُمَةَ الْمُتَّقِينَ، أَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَارُكُنَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَارُكُنَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَارُكُنَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَارُكُنَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَاوَارِتَ الْأَنبِياءِ أَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَاوَارِتَ الْأَنبِياءِ الْمُنْتَجَبِينَ. اللَّمُنتَجَبِينَ.

السَّلامُ عَلَيْكَ ياخازِنَ عِلْمِ وَصِيِّ رَسُولِ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ اللهِ، اللهِ، اللهِ، اللهِ، اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ اللهِ النَّاطِقُ بِكِتابِ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ اللهِ النَّاطِقُ بِكِتابِ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياهادِيَ الْاُمَمِ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياهادِيَ الْاُمَمِ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياهادِيَ اللهُ مَمِ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياسَفينَةَ عَلَيْكَ ياسَفينَةَ الْعِلْمِ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياسَفينَةَ الْعِلْمِ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياسَفينَةَ الْعِلْمِ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياسَفينَةَ الْعِلْمِ، الطَّاهِرَةِ لِلْعاقِلِ الْحِلْمِ، السَّلامُ عَلَيْكَ ياابَاالْإِمامِ الْمُنتَظِرِ، الطَّاهِرَةِ لِلْعاقِلِ حُجَّتُهُ، وَالنَّابِعَةِ فِي الْيَقِينَ مَعْرِفَتُهُ، الْمُحْتَجِبِ عَنْ الْعَيْنِ الطَّالِمِينَ، وَالْمُعيدِ رَبُّنا بِهِ الْإِسُلامَ جَديداً بِعَدَ الْإِنْطِماس، وَالْقُرُ آنَ غَضَّا بَعُدَ الْإِنْدِراس .

أَشُهَدُ يامَو لاَيَ أَنَّكَ أَقُمُتَ الصَّلاَةَ، وَآتَيُتَ الزَّكاةَ، وَأَمَرُتَ بِالْمَعُرُوفِ، وَنَهَيُتَ عَنِ الْمُنْكُرِ، وَدَعَوْتَ إلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَعَبَدُتَ اللهِ مُخُلِصاً حَتَّى أَتاكَ الْيَقِينُ، أَسُئَلُ اللهِ بِالشَّانِ الَّذِي لَكُمُ عِنْدَهُ،أَنُ يَتَقَبَّلَ زِيارَتِي لَكُمُ، وَيَشُكُرَ سَعْبِي اللهِ بِالشَّانِ الَّذِي لَكُمُ عِنْدَهُ،أَنُ يَتَقَبَّلَ زِيارَتِي لَكُمُ، وَيَشُكُرَ سَعْبِي اللهِ بِالشَّانِ الَّذِي لَكُمُ عِنْدَهُ،أَنُ يَتَقَبَّلَ زِيارَتِي لَكُمُ، وَيَشُكُرَ سَعْبِي اللهِ بِالشَّانِ الْحَقِ وَأَباعِهِ وَمُواليهِ وَمُحِبِيهِ، وَأَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

308

وَ الصَّالِحُونَ.

Then ask whatever you like for yourself and your brothers.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنامُحَمَّدٍ وَأَهُلِ بَيْتِهِ، وَصَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيًّ الْهَادي إلى دينِك، وَالدَّاعي إلى سَبيلِك، عَلَم الْهُدىٰ، وَمَنارِ النَّهٰىٰ، وَغَيْثِ الْوَرىٰ، وَسَحٰابِ التُّقىٰ، وَمَعُدِنِ الْحِجَىٰ، وَمَاوَى النَّهٰى، وَغَيْثِ الْوَرىٰ، وَسَحٰابِ التُّقىٰ، وَمَعُدِنِ الْمَوْعِظَةِ، وَوارِثِ النَّائِمَةِ وَالشَّهيدِ عَلَى الْحِكُمَةِ، وَبَحْرِ الْمَوْعِظَةِ، وَوارِثِ الْأَئِمَّةِ وَالشَّهيدِ عَلَى الْحَكُمةِ، الْمَهُنَّةِ وَالشَّهيدِ عَلَى الْاَمَّةِ، الْمَعُصُومِ الْمُهَذَّبِ، وَالْفَاضِلِ الْكِتَابِ، وَأَلْهَمُتُهُ فَصُلَ الْحِطابِ، وَنَصَبْتَهُ عَلَماً، لِأَهُلِ قِبُلَتِك، وَقَرَنْتَ طاعَتَهُ، بِطاعَتِك، وَقَرَنْتَ طاعَتَهُ، بِطاعَتِك، وَقَرَنْتَ طاعَتَهُ، بِطاعَتِك، وَقَرَنْتَ طاعَتَهُ، بِطاعَتِك، وَقَرَنْتَ طَاعَتَهُ، بِطاعَتِك، وَقَرَنْتَ طَاعَتَهُ، عَلَىٰ جَمِيعِ خَلِيقَتِك.

اَللَّهُمَّ فَكَما أَنَابَ بِحُسُنِ الْإِخُلاصِ فِي تَوُحيدِكَ، وَأَرُدَىٰ مَنُ خَاضَ فِي تَوُحيدِكَ، وَأَرُدَىٰ مَنُ خَاضَ فِي تَشْبيهِكَ، وَخامَىٰ عَنُ أَهُلِ اللهيمانِ بِكَ، فَصَلِّ يَارَبِّ عَلَيْهِ صَلاَةً يَلُحَقُ بَها مَحَلَّ الْخَاشِعِينَ وَيَعُلُوفِي الْجَنَّةِ بِدَرَجَةِ جَدِّهِ خَاتِمِ النَّبيينَ، وَبَلِّغُهُ مِنْا تَحِيَّةً وَسَلاماً، وَ آتِنا مِنُ لَدُنكَ فِي مُوالاتِهِ فَضُلاً وَإِحُسٰاناً، وَمَغُفِرَةً وَرِضُواناً، إنَّكَ ذُوفَضُلِ عَظيمٍ وَمَنِّ جَسيمٍ.

ثمَّ تصلّي صلاة الزّيارة، فاذافرغت فقل:

يادائمُ يادَيْمُومُ، ياحَيُّ ياقَيُّومُ، ياكاشِفَ الْكَرُبِ وَالْهَمَّ، وَيافارِ جَ الْغَمِّ، وَياباعِث الرُّسُلِ، وَياصادِقَ الْوَعْدِ، وَياحَيُّ لاإلله الآانُت، أتوسَّلُ اللهُ بِحَبيبك مُحَمَّدٍ، وَوَصِيِّهِ عَلِيٍّ ابْنِ عَمِّهِ وَصِهْرِهِ عَلَى ابْنَتِهِ، اللهُ يَحْبيبك مُحَمَّدٍ، وَوَصِيِّهِ عَلِيٍّ ابْنِ عَمِّهِ وَصِهْرِهِ عَلَى ابْنَتِهِ، اللهُ يَخْتُمُتَ بِهِمَا الشَّرايِع، وَفَتَحْتَ التَّأُويل والطَّلائِع، فَصَلِّ عَلَيْهِما صَلاةً يَشُهَدُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْاخِرُونَ، وَيَنْجُوبِهَا الْآوُلِياءُ

وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِفَاطِمَةَ الزَّهُراءِ، وَالِدَةِ الْأَئِمَّةِ الْمَهُدِييِّنَ وَسَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمينَ، الْمُشَفَّعَةِ فِي شيعَةِ أُولا دِهَا الطَّيِّبِينَ، فَصَلِّ عَلَيُها صَلاَةً الْعَالَمينَ، الْمُشَفَّعَةِ فِي شيعَةِ أُولا دِهَا الطَّيِّبِينَ، فَصَلِّ عَلَيُها صَلاَةً دائِمَةً أَبَدَالُا بِدِينَ، وَدَهُرَ اللهِ الْعِرِينَ.

وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِالْحَسَنِ الرَّضِيِّ، الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ، وَالْحُسَيْنِ الْمَظُلُومِ الْمَوْنِيِّ، الْمَطْلُومِ النَّكِيِّ، وَالْحُسَيْنِ الْمَظُلُومِ الْمَوْضِيِّ، الْبَرِّ التَّقِيِّ، سَيِّدَيُ شَباأَهُلِ الْجَنَّةِ، الْإِمامَيْنِ الْخَيْرِيْنِ الطَّبَيْنِ التَّقِيَّيْنِ الطَّاهِرَيْنِ الشَّهِيدَيْنِ الْمَظُلُومَيْنِ الْمَقْتُولَيْنِ، فَصَلِّ عَلَيْهِمَا التَّقِيَّيْنِ الطَّاهِرَيْنِ الشَّهِيدَيْنِ الْمَظُلُومَيْنِ الْمَقْتُولَيْنِ، فَصَلِّ عَلَيْهِمَا ماطَلَعَتُ شَمْسٌ وَما غَرَبَتُ صَلاةً مُتَوالِيَةً مُتَتالِيَةً.

وَأَتُوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَلِيِّ بُنِ الْحُسَيْنِ، سَيِّدِ الْعابِدينَ، الْمحْجُوبِ مِنُ خَوُفِ الظَّاهِرِ، النُّورِ الزَّاهِرِ، خُوفِ الظَّاهِرِ، النُّورِ الزَّاهِرِ، النُّورِ الزَّاهِرِ، الاَمامَيْنِ السَّيِّدَيْنِ، مِفْتاحي البُركاتِ، وَمِصْباحي الظُّلُماتِ، فَصَلِّ عَلَيْهِما ماسَرىٰ لَيَلٌ وَماأضاءَ نَهازٌ، صَلاَةً تَغُدُووَتَرُوحُ.

وَأَتُوَسَّلُ إِلَيْكَ بِجَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ الصَّادِقِ عَنِ اللَّهِ، وَالنَّاطِقِ فِي عِلْمِ اللَّهِ، وَ اللَّهِ، وَ النَّاصِحِ، اللَّهِ، وَ الْوَصِيِّ النَّاصِحِ، اللَّهِ، وَ الْوَصِيِّ النَّاصِحِ، الْإِمامَيُنِ الْهَادِيَيْنِ الْمَهُدِيَّيْنِ الْوَافِيَيْنِ الْكَافِيَيْنِ، فَصَلِّ عَلَيْهِما ماسَبَّحَ لَكَ مَلَكُ، وَتَحَرَّكَ لَكَ فَلَكُ، صَلاَةً تَنْمٰى وَتَزِيدُ، وَلاَتَفُنَى وَلا تَبيدُ.

وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَلِيٍّ بُنِ مُوسى الرِّضَا وَبِمُحَمَّدِبُنِ عَلِيٍّ الْمُرْتَضى، الرِّضَا وَبِمُحَمَّدِبُنِ عَلِيٍّ الْمُرْتَضى، الْإِمامَيْنِ المُطَهَّرَيْنِ الْمُنْتَجَبَيْنِ، فَصَلِّ عَلَيْهِمَا مَا أَضَاءَ صُبُحٌ وَدامَ،

صَلافةً تُرُقِيَهُما إلى رِضُوانِكَ فِي الْعِلِّينَ مِن جِنانِك.

وأتوَسَّلُ إلَيْكَ بِعَلِيِّ بُنِ مُحَمَّدٍ الرَّاشِدِ وَالْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ الْهادِي، الْقَائِمَيْنِ بأمُرِعِبادِك، المُختَبَرَيْنِ بالْمِحَنَ الْهائِلَةِ وَالصَّابِرَيْنِ فِي الْقائِمَيْنِ الْمائِلَةِ، فَصَلِّ عَلَيْهِما كَفاءَ أَجُرِ الصَّابِرِينَ، وَإِزَّاءَ ثُوابِ الْفائِزِينَ صَلاَةً تُمَهِّدُ لَهُمَا الرِّفُعَة.

وَأَتَوَ إِلَيْكَ يَارَبِّ بِإِمَامِنَا وَمُحَقِّقِ زَمَانِنا، الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وَالشَّاهِدِ الْمَشُهُودِ، وَالنُّورِ، وَالْمَنصُورِ بِالرُّعُبِ، الْمَشَهُودِ، وَالنُّورِ، وَالنَّورِ، وَالْمَنصُورِ بِالرُّعُبِ، وَالْمُظَفَّرِ بِالسَّعَادَةِ، فَصَلِّ عَلَيْهِ عَدَدَالثَّمَرِ وَأُوراقِ الشَّجَرِ، وَأَجُزاءِ الْمُدَرِ، وَعَدَدَ الشَّعُرِ وَالُوبَرِ، وَعَدَدَما أَحاطَ بِهِ عِلْمُك، وَأَحْصَاهُ اللَّوَلُونَ وَاللَّحِرُونَ.

اَللَّهُمَّ وَاحُشُرُنا فِي زُمُرَتِهِ،وَاحُفَظُنا عَلَىٰ طَاعَتِهِ، وَاحُرُسُنا بِدَوَلَتِهِ، وَاحُرُسُنا بِدَوَلَتِهِ، وَأَحُرُسُنا بِدَوَلَتِهِ، وَأَتُحِفُنا مِنَ التَّوْابِينَ، ياارُحَمَ الرَّاحِمينَ.

اَللّٰهُمَّ وَإِنَّ إِبُلِيسَ المُتَمَرِّدَ اللَّعِينَ، قَدِ اسْتَنْظَرَكَ لِإِغُواءِ خَلُقِكَ فَأَنُظُرُتَهُ، وَاسْتَمُهَلَكَ لِإِضْلالِ عَبِيدِكَ فَأَمُهَلَتُهُ، بِسَابِقِ عِلْمِكَ فيهِ وَقَدُ عَشَشَ وَكَثُرَتُ جُنُودُهُ وَازُدُهُ وَازُدَهُ وَازُدَحَمَتُ جُيُوشُهُ، وَانْتَشَرَتُ دُعاتُهُ فِي أَقُطارِ الْاَرْضِ، فَأَضَلُوا عِبادِكَ شِيعاً مُتَفَرِّقينَ، وأَحْزابا مُتَمَرِّدينَ فَي أَقُطارِ الْاَرْضِ، فَأَضَلُوا عِبادِكَ شِيعاً مُتَفَرِّقينَ، وأَحْزابا مُتَمَرِّدينَ وَقَدُ وَعَدُتَ نُقُوضَ بُنيانِهِ وَتَمْزِيقَ شَأْنِهِ، فَأَهْلَكُ أَوْلاَدَهُ وَجُيُوشَهُ، وَطَهَّرُ بلادَكَ مِن اخْتِراعاتِهِ وَاخْتِلافاتِهِ.

وَأَرِحُ عِبَادَكَ مِنُ مَذَاهِبِهِ وَقِياسَاتِهِ، وَاجْعَلُ دَائِرَةَ السَّوْءِ عَلَيْهِمُ، وَابْسِطُ عَدَلَك، وَأَظْهِرُ دَيِنَك، وَقَوِّأُولِيائَك، وَأُوهِنُ أَعُدَائَك، وَأَوْهِنُ أَعُدَائَك، وَأَوْهِنُ أَعُدَائَك، وَأَوْهِنُ أَعُدَائَك، وَخَلِّدُهُمُ فِي الْجَحيم، وَأُورِتُ دِيارَإبُليسَ وَدِيارَأُولِيائِهِ أُولِيائَك، وَخَلِّدُهُمُ فِي الْجَحيم، وَأَذِقُهُمُ مِنَ الْعَذَابِ الْاليم، وَاجْعَلُ لَعَائِنَكَ الْمُسْتَوُدَعَةَ فِي مَناحيسِ الْخِلُقَةِ وَمَشَاوِيهِ الْفِطْرَةِ دَائِرَةً عَلَيْهِم، وَمُوَكَّلَةً بِهِم، وَجَارِيَةً فيهِمُ كُلَّ مَسَاءٍ وَصَبَاحٍ، وَغُدُو ورَواحٍ.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا بِرَحُمَتِكَ عَذَابَ النَّارِ، يَاأُرُحَمَ الرُّاحِمينَ.

ثم ادع بما تحب لنفسك ولإخوانك. (١)

### Ziyaarat of our lady Narjis-e-Khaatoon (s.a.), the mother of our master Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.)

After the ziyaarat of Imam Hasan al-Askari (a.s.), recite the ziyaarat of the mother of Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.), Narjis-e-Khaatoon (s.a.) whose grave is behind that of her husband (a.s.).

السّلامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ الصَّادِقِ الْأَمينِ، السّلامُ عَلَىٰ مَوُلانا أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ، السّلامُ عَلَىٰ الْآئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ، الْحُجَجِ الْمَيامينَ، السّلامُ عَلَىٰ وَالْمُودَعَةِ السّرارِ الْمَلِكِ الْعَلامِ، وَالْحامِلَةِ عَلَىٰ وَالْمُودَعَةِ أَسُرارِ الْمَلِكِ الْعَلامِ، وَالْحامِلَةِ لِأَشُرَفِ الْاَنامِ، السّلامُ عَلَيْكَ أَيّتُهَا الصّديقَةُ الْمَرُضِيَّةُ، السّلامُ عَلَيْكِ يَاشَبِهَةَ الْمَرْضِيَّةُ، السّلامُ عَلَيْكِ يَاشَبِهَةَ أُمِّ مُوسَىٰ، وَابْنَةِ حَواري عيسىٰ، السّلامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا التَّقِيَّةُ يَاشَبِهَةَ أُمِّ مُوسَىٰ، وَابْنَةِ حَواري عيسىٰ، السّلامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا التَّقِيَّةُ

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 102, p. 67-70.

السّلامُ عَلَيُكِ أَيَّتُهَا الرَّضِيَّةُ الْمَرُضِيَّةُ، السّلامُ عَلَيُكِ أَيَّتُهَا الْمَنْعُوتَةُ فِي الْإِنْجِيلِ الْمَخُطُوبَةُ مِنُ رُوحِ اللّهِ الْاَمينِ، وَمَنُ رَغِبَ فِي وَصُلَتِهَا مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمُسْتَوُدَعَةُ أسرارَ رَبِّ الْعالَمينَ، السّلامُ عَلَيُكِ وَعَلَىٰ بَعْلِكِ وَوَلَدِكِ، عَلَيْكِ وَعَلَىٰ بَعْلِكِ وَوَلَدِكِ، عَلَيْكِ وَعَلَىٰ بَعْلِكِ وَوَلَدِكِ، عَلَيْكِ وَعَلَىٰ آبائِكِ الْحُواريّينَ، السّلامُ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ بَعْلِكِ وَوَلَدِكِ، السّلامُ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ آبائِكِ الْحُواريّينَ، السّلامُ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ بَعْلِكِ وَوَلَدِكِ، السّلامُ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ رَوحِكِ وَبَدَنِكِ الطّاهِرِ، اللهُ اللهِ الْحَسنَتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَصَبرتِ فِي اللهِ، وَمَنْ اللهِ، عارِفَةً بِحَقِّهِمُ، مُوْمَنةً عَلَيْهِمُ، مُعْتَرِ فَةً، بِمَنْ لِتَهِمُ، مُسْتَبُصِرَةً بِأَمْرِهِمُ، مُشْفِقَةً عَلَيْهِمُ، مُوْثِرَةً هَوالهُمُ، مُشْفِقَةً عَلَيْهِمُ، مُشْفِقَةً عَلَيْهِمُ، مُوْثِرَةً هَوالهُمُ.

وَأَشُهَدُ أَنَّكِ مَضَيْتِ عَلَىٰ بَصِيرِةٍ مِنُ أَمُرِكِ، مُقْتَدِيَةً بِالصَّالِحِينَ، رَاضِيَةً مَرُضِيَةً مَوْضِيَ اللَّهُ عَنُكِ وَأَرُضَاكَ، وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكِ وَمَأُواكِ، فَلَقَدُأُولاكِ مِنَ الْخَيْراتِ مَاأُولاكِ، وَأَعْطَاكِ مِنَ الشَّرَفِ مَابِهِ أَغُنَاكِ، فَلَقَدُأُولاكِ مِنَ النَّحَيْراتِ مَاأُولاكِ، وَأَعْطَاكِ مِنَ الشَّرَفِ مَابِهِ أَغُنَاكِ، فَهَنَّاكِ اللهِ بِمَامَنَحَكِ مِنَ الْكَرامَةِ وَأَمُراً لَك.

Then raise your head and pray:

اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ اعْتَمَدُتُ، وَلِرِضَاكَ طَلَبُتُ، وَبِأُولِيائِكَ إِلَيْكَ تَوَسَّلُتُ، وَعِلَىٰ غُفُرانِكَ وَحِلْمِكَ اتَّكُلْتُ، وَبِكَ اعْتَصَمُتُ، وَبِقَبُرِأَمِّ وَلِيِّكَ لُدُتُ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَانْفَعْنِي بزيارَتِهَا، وَثَبَّتْنِي عَلَىٰ لُدُتُ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَانْفَعْنِي بزيارَتِهَا، وَثَبَّتْنِي عَلَىٰ

مَحَبَّتِهَا وَاحُشُرُنِي شَفَاعَتَهَا وَشَفَاعَةَ وَلَدِهَا، وَارُزُقُنِي مُرافَقَتَهَا وَاحُشُرُنِي مَعَهَا وَمَعَ وَلَدِهَا، كَمَا وَقَقَتَنِي لِزِيارَةِ وَلَدِهَا وَزِيارَتِهَا.

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِالْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِالْحُجَجِ الْمُهَمِّ إِنِّي أَتُوسَلُ إِلَيْكَ بِالْحُجَجِ الْمُهَامِينَ، مِنُ آلِ طُه وَيلس، أَن تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الْمُلِيمِينَ، وَأَنُ تَجُعَلَنِي مِنَ الْمُطْمَئِنينَ الْفَائِزِينَ، الْفَرِحِينَ الْمُسْتَبْشِرِينَ، الَّفَائِزِينَ، الْفَرِحِينَ الْمُسْتَبْشِرِينَ، الَّذِينَ لا خَوُف عَلَيْهِمُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَاجْعَلْنِي مِمَّنُ اللهُ سَعْيَهُ، وَيَسَّرُتَ أَمْرَهُ، وَكَشَفْتَ ضُرَّهُ، وَآمَنتَ خَوْفَهُ.

اللهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَعَجَّلُ لَهُمُ بِانْتِقَامِكَ وَلا تَجُعَلُهُ آخِرَ الْعَهُدِ مِنْ زِيارَتِي إِيَّاهَا، وَارْزُقُنِي الْعَوْدَ لَهُمُ بِانْتِقَامِكَ وَلا تَجُعَلُهُ آخِرَ الْعَهُدِ مِنْ زِيارَتِي إِيَّاهَا، وَارْزُقُنِي الْعَوْدَ إِلَيْهَا أَبَداً مَا أَبْقَبُتنِي، وَإِذَا تَوَقَّيْتَنِي فَاحُشُر نِي فِي زُمُرتِهَا، وَأَدْخِلُنِي فِي شَفَاعَةِ وَلَدِهَا وَشَفَاعَتِهَا، وَاغْفِرُ لِي وَلِو اللّهَ يَ وَلِللّهُ مِنينَ وَاللّهُ مِناتِ، فَقَاعَتِها، وَاغْفِرُ لِي وَلِو اللّهَ يَ وَلِللّهُ مِنينَ وَاللّهُ مِناتِ، وَآتِنا فِي اللّهُ نَيا حَسَنَةً، وَفِي اللّه خِرَةِ حَسَةً، وَقِنا بِرَحُمَتِكَ عَذَابَ النّارِ، وَأَلسّلامُ عَلَيْكُمُ ياساداتِي وَرَحُمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ. (١)

### **Ziyaarat of the Four Special Deputies**

The four special deputies of Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) during the minor occultation (Ghaibat-e-Sughra) were as follows:

- (1) Abu Amr Usmaan Ibn Saeed al-Asadi al-Amri (r.a.).
- (2) Abu Jafar Muhammad Ibn Usmaan Ibn Saeed al-Amri (r.a.).

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 102, p. 70-71

- $(3) \quad Abul \, Qaasim \, Husain \, Ibn \, Rawh \, al-Nawbakhti \, (r.a.).$
- (4) Abul Hasan Ali Ibn Muhammad al-Saimoori (r.a.).

Shaykh Abbas al-Qummi (r.a.), the venerable scholar, writes in 'Mafaateeh al-Jenaan':

Know that from the duties of those who visit the holy shrines in Iraq is that during their stay in the holy city of Kazmain, they must go to Baghdad to pay their respects to the aforementioned four illustrious personalities, who represented Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) during the minor occultation. Visiting their graves does not require much of an effort from the pilgrims as all of them are situated in Baghdad, not far from their place of stay. Even if they were buried in far-off cities, it would be obligatory upon the pilgrims to cover those long distances and bear all the difficulties to visit their holy graves in order to obtain great rewards and reap never ending benefits. For, they were indeed superior to the companions and confidantes of all the Imams (a.s.), in grades and merits. They achieved success through their representation and ambassadorship of Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.). They were the medium between him (a.t.f.s.) and his (a.t.f.s.) followers for a period of almost seventy years. They performed numerous extraordinary acts and miracles. Some of our scholars even subscribe to their infallibility. It is not unknown that they are his (a.t.f.s.) deputies after their death like they were in their lifetime. Hence, it is necessary that whatever is written through their channel and in their names for the solution of difficulties and calamities is bound to reach Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.), as has been discussed in its proper place. To sum it up, the greatness of their virtues and their position is beyond the scope of explanation. Whatever we have narrated is sufficient

to be inclined to their ziyaarat.(1)

Ziyaaraat for Imam-e-Zamana (a.t.f.s.)....

As for the method of their ziyaarat, it is like how Shaykh Tusi (a.r.) in 'al-Tehzeeb' and Sayyed Ibn Taawoos (a.r.) in 'Misbaah al-Zaaer' have mentioned through their chains culminating in Husain Ibn Rawh al-Nawbakhti (a.r.), the third special deputy. While describing the procedure of their ziyaarat, Nawbakhti (r.a.) writes, 'Send salutations on the Messenger of Allah (s.a.w.a.), Ameerul Momineen (a.s.), Khadeejah al-Kubraa (s.a.), Faatemah Zahraa (s.a.), al-Hasan (a.s.), al-Husain (a.s.) and the nine Imams (a.s.) ending with Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.). Then say:

يافُلانَ بُنَ فُلان - وتذكر اسم صاحب القبر واسم أبيه - اَشُهَدُ اَنَّكَ باكُ الْمُولَىٰ، اَدَّيُتَ عَنهُ وَادَّيْتَ اللَيهِ ما خَالَفْتَهُ وَلا خَالَفُتَ عَلَيهِ، قُمُتَ خَاصًا وَانُصَرَفْتَ سَابِقاً، جِئتُك عارِفاً بِالْحَقِّ الَّذِي اَنْتَ عَلَيْهِ، وَانَّك ما خُنْتَ فِي التَّأْدِيةِ وَاللَّفَارَةِ.

ألسَّلاْمُ عَلَيْكَ مِنُ بابِ مااوُسَعَهُ، وَمِنُ سَفيرٍ ماالمَنكَ، وَمِنُ ثِقَةٍ ماامَكَ، وَمِنُ اللهُ اخْتَصَّكَ بِنُورِهِ، حَتَّى عاينت ماامَكَنك، اللهُ اخْتَصَّكَ بِنُورِهِ، حَتَّى عاينت الشَّخُصَ، فَاذَيْتَ عَنْهُ وَاذَّيْتَ اللهِ.

Again, begin with salutations on the Messenger of Allah (s.a.w.a.) till Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.). Then say:

جِئْتُكَ مُخُلِصاً بِتَوُحيدِ اللهِ وَمُوالاقِ اَوُلِيائِهِ وَالْبَراائَةِ مِنُ اَعُدائِهِمُ، وَمِنَ الّذينَ خَالَفُوكَ يَا حُجَّةَ الْمَولى، وَبِكَ اللهِمُ تَوَجُّهِي، وَبِهِمُ اللهِ

<sup>(1)</sup> Mafaateeh al-Jenaan, the chapter of the ziyaarat of the four special deputies.

اللَّهِ تَوَسُّلِي.

Then supplicate and ask Allah whatever you like, inshallah, your prayers will be accepted.

|    | Ziyaaraat for Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) | 316 |   |
|----|----------------------------------------|-----|---|
| Ш  |                                        |     |   |
| Ш  |                                        |     |   |
|    |                                        |     | ١ |
|    |                                        |     |   |
| Ш  |                                        |     |   |
| Ш  |                                        |     |   |
|    |                                        |     |   |
| Н  |                                        |     |   |
| Ш  |                                        |     |   |
| Ш  |                                        |     |   |
|    |                                        |     |   |
| Ħ. |                                        |     |   |
| Ш  |                                        |     |   |
| Ш  |                                        |     | L |
|    |                                        |     |   |
| H  |                                        |     | F |
| Ш  |                                        |     |   |
| Ц  |                                        |     | L |
|    |                                        |     |   |
| H  |                                        |     | F |
|    |                                        |     |   |
| Ш  |                                        |     | L |
|    |                                        |     |   |
|    |                                        |     |   |

### Ziyaarat-e-Jaamea'h

In an exclusive chapter devoted to the ziyaaraat of Jaamea'h, Allamah Majlisi (r.a.) in 'Behaar al-Anwaar'(1) has narrated more than fourteen ziyaarat from the Messenger of Allah (s.a.w.a.) and his (s.a.w.a.) infallible Ahle Bait (a.s.).

In these ziyaaraat, vital concepts concerning the recognition of these divine proofs (a.s.) and their perfection are found. The truth is that these are introducing and defining the Holy Imams (a.s.) in the most complete manner possible.

Since, our book is pertaining to Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) only, we shall narrate only those parts of these ziyaaraat that are related to praying for his (a.t.f.s.) safety and early reappearance.

Moreover, as one of these ziyaaraat is solely and exclusively for our master, Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.), we shall reproduce it in toto.

Ziyaaraat-e-Jaamea'h

318

### First: A Part of Ziyaarat-e-Jaamea'h

السَّلامُ عَلَىٰ حُجَّةِ اللَّهِ عَلَى الْأَنْسِ وَالْجالِّ، السَّلامُ عَلَىٰ مَنُ وَعَدَهُ اللَّهُ بِالنَّصُرِ وَالْإِيمَانِ، السَّلامُ عَلَىٰ مُظْهِرِ الْعَدُلِ وَالْإِيمَانِ، السَّلامُ عَلَىٰ مُظُهِرِ الْعَدُلِ وَالْإِيمَانِ، السَّلامُ عَلَىٰ مَنُ بِهِ يُظَهِرُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنُ بِهِ يُظَهِرُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنُ بِهِ يُظَهِرُ اللَّهُ دَينَهُ عَلَىٰ مَنُ بِهِ يُظَهِرُ اللَّهِ دَينَهُ عَلَى الْآدُيانِ، السَّلامُ عَلَىٰ مَوُلانا وَسَيِّدِنا الْامَامِ، الْقَائِمِ بِأَمُرِ اللَّهِ دَينَهُ عَلَى الْآدُيانِ، السَّلامُ عَلَىٰ مَوُلانا وَسَيِّدِنا الْامَامِ، الْقَائِمِ بِأَمُرِ اللهِ صَاحِب الزَّمَان، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

السَّلامُ عَلَى الْعِتْرَةِ الطَّيِّبِينَ، السَّلامُ عَلَى الْأُسُرَةِ الطَّاهِرِينَ، السَّلامُ عَلَيْكُمُ عَلَى مَنُ نَصَّ اللَّهُ عَلَىٰ إِمَامَتِهِمْ فِي التَّوُراةِ وَالْإِنْجِيلِ، السَّلامُ عَلَيْكُمُ يَالَّ اللَّهِ وَانْطارَهُ وَظِلالَ اللَّهِ وَانُوارَهُ، وَخُلَفاءَ اللَّهِ وَامُراائَهُ، لَأَبُذُلَنَّ يَالَّ اللَّهِ وَانْطارَهُ وَظِلالَ اللَّهِ وَانُوارَهُ، وَخُلَفاءَ اللَّهِ وَامُراائَهُ، لَأَبُذُلَنَّ يَالَّهُ وَانْطارَهُ وَظِلالَ اللَّهِ وَانُوارَهُ، وَخُلَفاءَ اللَّهِ وَامُراائَهُ، لَابُذُلَنَّ لَكُمُ يَاسَادَتِي مَوَدَّتِي مَوَدَّتِي وَمُواسَاتِي، فَاإِنَّهَا مَذُخُورَةً لَكُمُ وَلَا مُوتَتَى اللَّهُ وَالْمُونِي يَاسَادَتِي الطَّعْتُ، وَإِنْ نَهَيْتُمُونِي يَا اللَّهُ قَالَةُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلِا وَفَادَةَ لِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمُونَ يَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### Second: A Part of Another Ziyaarat-e-Jaamea'h

ألسَّلامُ عَلَى الْإِمَامِ الْعَالِمِ، الْعَائِبِ عَنِ الْأَبْصَارِ، وَالْحَاضِرِ في الْأَنْصَارِ، وَالْحَاضِرِ الْأَفْكَارِ، بَقِيَّةِ الْأَخْيارِ، الله الْعَائِبِ عَنِ الْعُيُونِ، وَالْحَاضِرِ فِي اللَّهُ الْكَارِ، بَقِيَّةِ الْأَخْيارِ، الله الْعَالِ، الْفَقَارِ، الَّذِي يَظُهَرُ فِي بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ ذِي الْأَسْتَارِ،

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 102, p. 126-210.

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 102, p. 202.

وَيُنادِي بِشِعارِ (( يالَثاراتِ الحُسَينِ أَنَا الطَّالِبُ بالأَوْتارِ، أَنا قاصِمٌ كُلِّ جَبَّارٍ))، القائِمِ المُنتَظَرِ، ابُنِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَفْضَلُ ألسَّلامُ.

اَللهُمَّ عَجَّلُ فَرَجَهُ، وَسَهَّلُ مَخُرَجَهُ، وَأُوسِعُ مَنْهَجَهُ، وَاجُعَلْنامِنُ اللهُمَّ عَجُلُ وَاجُعَلْنامِنُ النَّادِهِ وَالْمُسْتَشُهَدِينَ فِي سَبِيلِهِ، وَالْمُسْتَشُهَدِينَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، وَالْمُسْتَشُهَدِينَ بَيْنَ يَدَيُهِ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَتَقَبَّلُ مِنَّا الْأَعُمَالَ، وَبَلِّغُنا بِرَحُمَتِكَ جَمِيعَ الْأَمَالِ، وَأَفْسَحَ الْأَجْالِ، اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسُأَلُكَ الرِّضَا، وَالْعَفُو عَمَّامَضَىٰ، وَالتَّوفِيقَ لِمَاتُحِبُّ وَتَرْضَىٰ....(١)

## Third: A Part from the Salutations of the Days of the Week

(أَلسَّلاَمُ وَالصَّلاَةُ عَلَىٰ الْإِمَامِ الْخَلَفِ، الْقَائِمِ بِالْحَقِّ ابُنِ أَفْضَلِ السَّلُفِ).

ألسَّلامُ عَلَيْكَ يَاحُجَّةَ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ، وَخَلِيْفَتَهُ فِي بِلاَدِهِ، وَنُورَهُ، فَيُورَهُ، فَيَكُلُ الْجَورِ عَدُلاً، فِي سَمَائِهِ وَارُضِهِ، وَاللَّاعِيَ إلى سُنَّتِهِ وَفَرَضهِ، مُبَدِّلَ الْجَورِ عَدُلاً، وَمُفْنِيَ الْكُفَّارِ قَتُلاً وَدَافِعَ الْباطِلِ بِظُهُورِهِ، وَمُظْهِرَ الْحَقَّ بِكَلاْمِهِ، وَمَغْيشَ الْعِبَادِ بِفِنَائِهِ الْإِمَامَ الْمُنْتَظَرَ وَالْعَدُلَ الْمَخْتَبَرَ.

السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّها الْإِمامُ الْمَهُدِيُّ، الثَّقَةُ النَّقِيُّ، وَقَاتِلَ كُلِّ خُبُثٍ رَدِيٍّ، الشَّقَةُ النَّقِيُّ، وَقَاتِلَ كُلِّ خُبُثٍ رَدِيٍّ، السَّلامُ عَلَيْكَ مِن عَبُدِك، الْمُنْتَظِرِ لِظُهُورِ عَدُلِك، السَّلامُ

عَلَيْكَ يَامَوُلَايَ وَابُنَ مَوُلَايَ،وَسَيِّدِي وَابُنَ سَادَتِي،وَعَلَىٰ أُولِي عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمُ اَجُمَعِينَ عَهُدِكَ، وَالْقُوَّامِ بِالْاَمُرِ مِنْ بَعُدِكَ، السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمُ اَجُمَعِينَ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ إِمَامِنا وَابُنِ اَئِمَّتِناوَسَيِّدِنا وَابُنَ سَادَتِنا،الُوَصِيِّ الزَّكِيِّ التَّقِيِّ الْإِمَامِ الْبَاقِي، اِبُنِ الْمَاضِي، حُجَّتِكَ فِي الْأَرُضِ عَلَى التَّقِيِّ الْإِمَامِ الْبَاقِي، اِبُنِ الْمَاضِي، حُجَّتِكَ فِي الْأَرُضِ عَلَى الْعِبادِ، وَغَيْبِكَ الْحَافِظِ فِي الْبِلادِ، وَالسَّفَيرِ فيما بَيْنَكَ وَبَيْنَ خَلْقِك، وَالْقَائِمِ فِيهِم بِحَقِّك، أَفْضَلَ صَلَواتِك، وَبارِكْ عَلَيْهِم وَعَلَيْهِ أَفْضَلَ مَلُواتِك، وَبارِكْ عَلَيْهِم وَعَلَيْهِ أَفْضَلَ بَرَكَاتِك.

اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلُهُ الْقَائِمَ الْمُؤَمَّلَ، وَالْعَدُلَ الْمُعَجَّلَ، وَحُقَّهُ، بِمَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، وَأَيَّدُهُ، مِنْكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، الْمُعَجَّلَ، وَحُقَّهُ، بِمَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، وَأَيَّدُهُ، مِنْكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، يَارَبَّ الْعَالَمِينَ، وَاجْعَلُهُ الدَّاعِي إلىٰ كِتَابِك، وَالْقَائِمَ بِدينِك، وَاسْتَخُلِفُهُ فِي الْارُضِ كَما اسْتَخُلَفُتَ الَّذِينَ مِنُ قَبْلِهِ، وَمَكَّنُ لَهُ دِينَهُ النَّذِي ارْتَضَيْتَهُ لَهُ وَأَبُدِلُهُ مِن بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْناً، يَعْبُدُكَ لاَيُشُوكَ بِكَ شَيئاً، وَانْتُصُرُ بِهِ وَانْصُرُهُ نَصُراً عَزِيزاً، وَافْتَحُ لَهُ فَتُحاً مُبِيناً يَسِيراً، وَاجْعَلُ وَانْتَصِرُ بِهِ وَانْصُرُهُ نَصُراً عَزِيزاً، وَافْتَحُ لَهُ فَتُحاً مُبِيناً يَسِيراً، وَاجْعَلُ لَهُ مِن لَدُنْكَ عَلَىٰ عَدُوقٍ وَعَدُوهِ سُلُطَاناً نَصِيراً، وَأَظُهِرُ بِهِ دِينك، وَانْتُحُومُ بَهِ فِينَا الْمَعْدُلُوقِينَ، وَسَلِّم عَلَيْ فَي بِشَيءٍ مِنَ الْحَقِّ، مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْمَخُلُوقِينَ، وَسَلِّم عَلَيْ فَعَلَلُ السَّلامِ وَأَطْيَبُهُ وَأَنْماهُ، وَارُدُدُ عَلَيْنامِنهُ وَسُلُم اللَّه مَالُطُانا مَحْلُوقِينَ، وَسَلِّم عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ وَعَلَى الْأَيْمَةِ اجْمَعِينَ، وَرَحْمَةُ اللّهِ السَّلامَ، وَالسَّلامَ، وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ اَجْمَعِينَ، وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

Ziyaaraat-e-Jaamea'h

and recite the takbeer (الله الكبر) 100 times and say:

(ألسَّلامُ وَالصَّلاٰةُ عَلَىٰ وُلاَٰقِ عَهْدِ الْحُجَّةِ،وَعَلَىٰ الْأَئِمَّةِ مِنُ وُلُدِهِ، وَالدُّعاةِ لَهُمُ).

السَّلامُ عَلَىٰ وُلاَةِ عَهُدِهِ، وَعَلَىٰ الْآئِمَّةِ مِنُ وُلَدِهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمُ وَبَلِّغُهُمُ آمالَهُمُ، وَزِدُهِي آجالِهِمُ، وَأَعِزَّ نَصُرَهُمُ، وَتَمَّمُ لَهُمُ مَاأَسُنَدُتَ مِنُ أَمُوكَ إِلَيْهِمُ، وَاجْعَلْنا لَهُمُ أَعُواناً، وَعَلَىٰ دِينِكَ أَنُصاراً، فَإِنَّهُمُ مَعادِنُ مِن أَمُوكَ إِلَيْهِمُ، وَاجْعَلْنا لَهُمُ أَعُواناً، وَعَلَىٰ دِينِكَ أَنُصاراً، فَإِنَّهُم مَعادِنُ كَلِماتِكَ، وَخَزائِنُ عِلْمِكَ وَأَركانُ وَرُحِيدِكَ، وَدَعائِمُ دِينِكَ، وَوُلاَةُ كَلِماتِكَ، وَخَلَطاؤك مِن عِبادِك، وَصَفُوة أولادِ أصفِيائِك، وَبلِغُهُم مِنَّا أَمُوك، وَخَلَطاؤك مِن عِبادِك، وَصَفُوة أولادِ أصفِيائِك، وَبلَغُهُم مِنَّا التَّحِيَّة وَالسَّلامَ، وَالسَّلامَ، وَالسَّلامُ عَلَيْهِمُ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. (١)

# Fourth: Another Transmitted Ziyaarat-e-Jaamea'h, Narrated on the Authority of the Tenth Imam, Abul Hasan al-Haadi (a.s.)

Sayyed Ibn Taawoos (a.r.) writes that this ziyaarat is narrated from Imam Ali al-Naqi (a.s.). Seek permission to enter as discussed earlier concerning the ziyaarat of Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.), ten enter by putting your right foot first, followed by the left and say:

بِسُمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. اَشُهَدُ اَنُ لَا اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ. اَشُهدُ اَنُ مُحَمَّداً عَبْدَهُ لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاشُهدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسُليماً.

Then turn towards the grave so that the qiblaah is behind you (1) Behaar al-Anwaar, vol. 102, p.228.

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ أَشُهَدُ أَنُ لاَ اللهُ الاَّاللهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، كَمَا شَهِدَ اللهُ لِنَفُسِهِ، وَشَهِدَتُ لَهُ مَلاَئِكَتُهُ وَاولُوالُعِلْمِ مِنْ خَلُقِهِ، لاَ لَهُ، كَمَا شَهِدَ اللهُ لِنَفُسِهِ، وَشَهِدَتُ لَهُ مَلاَئِكَتُهُ وَاولُوالُعِلْمِ مِنْ خَلُقِهِ، لاَ اللهُ الاَّهُوالُعُورِيُ الْحَكِيمُ، وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدَهُ الْمُنتَخَبُ، وَرَسُولَهُ اللهُ الله

اللهُمَّ اجُعَلُ أَفْضَلَ صَلَواتِكَ وَأَكُمَلَهَا، وَأَنْمَى بَرَكَاتِكَ وَأَعَمَّهَا، وَأَنْمَى بَرَكَاتِكَ وَأَعَمَّهَا، وَأَزْكَىٰ تَحِيَّاتِكَ وَأَتَمَّهَا، عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِك، وَنَجِيِّكَ وَوَلِيِّكَ وَرَضِيِّكَ، وَصَفِيِّكَ وَخِيرَتِكَ، وَخَاصَّتِكَ وَخَالِصَتِكَ وَأَمينِكَ، الشَّاهِدِ لَكَ، وَالدَّالِّ عَلَيْك، وَالصَّادِع بِأَمُوكَ، والنَّاصِح وَأَمينِك، الشَّاهِدِ لَك، وَالدَّالِ عَلَيْك، وَالصَّادِع بِأَمُوك، والنَّاصِح لَكَ، الممجاهِدِ فِي سَبيلِك، وَالذَّابِ عَنُ دينِك، وَالْمُوضِحِ لِبَراهينِك، وَالْمُوضِحِ لِبَراهينِك، وَالْمَوضِحِ لِبَراهينِك، وَالْمُوضِعِ لِبَراهينِك، وَالْمُوضِعِ لِبَلَاهُ وَالْواعِي وَالْمَاضِي عَلَىٰ إنْفاذِ أَمُوكَ، المُؤيَّدِ بِالنُّورِ لِوَحْيِك، وَالْمُاضِي عَلَىٰ إنْفاذِ أَمُوك، الْمُؤيَّدِ بِالنُّورِ الْمُضَعِيء، وَالْمُسَدِّدِ بِالْأَمُو الْمَرُضِيِّ، الْمَعْصُومِ مِنْ كُلِّ خَطَأُ وَزَلَلٍ.

المُنزَّهِ مِنُ كُلِّ دَنُسٍ وَخَطلٍ، وَالْمَبُعُوثِ بِخَيْرِ الْأَدْيانِ وَالْمِلَلِ، مُقَوِّمِ الْمُنزَّهِ مِنُ كُلِّ دَنُسٍ وَخَطلٍ، وَالْمَبُعُوثِ بِخَيْرِ الْأَدْيانِ وَالْمِلْلِ، مُقَوِّمِ الْمُنُهُورِ الْفَلْجِ، الْمَخُصُوصِ بِظُهُورِ الْفَلْجِ، وَالْمَخْصُوصِ بِظُهُورِ الْفَلْجِ، وَإِيضاحِ الْمَنْهَجِ، الْمُظْهِرِ مِنُ تَوْحيدِكَ، مَاسُتَتَرَ، وَالْمُحييمِنُ عِبادَتِكَ، مادَثَرَ، وَالْمُختيم لِما سَبَق، وَالْفاتِحِ لِمَا انْعَلَق، الْمُحتبى مِنُ خَلائِقِك، وَالْمُوضِحَةِ بِهِ أَشُراطُ الْهُدى، خَلائِقِك، وَالْمُوضِحَةِ بِهِ أَشُراطُ الْهُدى، خَلائِقِك، وَالْمُوضِحَةِ بِهِ أَشُراطُ الْهُدى،

Ziyaaraat-e-Jaamea'h

324

وَالْمَجُلُوِّ بِهِ غِرُبِيِبُ الْعَمٰى.

دَامِغِ جَينشَاتِ الْأَباطيلِ، وَدَافِعِ صَوُلَاتِ الْأَضَاليلِ، المُحتَارِ مِنُ طينَةِ الْكَرَمِ، وَسُلالَةِ الْمُجُدِ الْأَقْدَمِ، وَمَغُرِسِ الْفَخَارِ الْمُعُرِقِ، وَفَرُعِ الْكَرَمِ، وَسُلالَةِ الْمُعُرِقِ، الْمُنتَجَبِ مِنْ شَجَرَةِ الْأَصْفِياءِ، وَمِشْكَاةِ الْعُلاءِ الْمُقُرِ الْمُورِقِ، الْمُنتَجَبِ مِنْ شَجَرَةِ الْأَصْفِياءِ، وَمِشْكَاةِ الْعَلاءِ، وَسُرَّةِ الْبُطُحَاءِ، بَعِيثِكَ بِالْحَقِّ، وَبُرُهانِكَ السِّياءِ، وَسُرَّةِ الْبُطُحَاءِ، بَعِيثِكَ الْبالِغَةِ فِي أَرْضِكَ عَلَىٰ جَميعِ الْخَلْقِ، خاتِمِ أَنْبِيائِك، وَحُجَّتِكَ الْبالِغَةِ فِي أَرْضِكَ وَسَمَائِك.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيُهِ صَلاَةً يَنغَمِرُ فِي جَنبِ انْتِفاعِهِ بِها قَدُرُ الْاِنْتِفاعِ، وَيَحُوزُ مِن بَرَكَةِ التَّعَلَّقِ بِبَبِها مايَفُوقُ قَدَرَ الْمُتَعَلَّقِينَ بِسَبِهِ، وَزِدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ مِنَ الْإِكْرامِ وَالْأَجُلالِ، مايَتَقاصَرُ عَنهُ فَسيحُ الْأَمَالِ، حَتّى ذَلِكَ بِهِ مِنَ الْإِكْرامِ وَالْأَجُلالِ، مايَتقاصَرُ عَنهُ فَسيحُ الْأَمَالِ، حَتّى يَعُلُو مِن كَرَمِكَ أَعُلى مَحالِّ الْمَراتِب، وَيَرْقَى مِن نِعَمِكَ أَسنى مَنازِلِ يَعْلُو مِن كَرَمِكَ أَعْلَى مَحالِّ الْمَراتِب، وَيَرْقَى مِن نِعَمِكَ أَسنى مَنازِلِ الْمَواهِب، وَخُذُلَهُ اللّٰهُمَّ بِحَقّهِ وَواجِبِهِ، مِن ظالِمهِ وَظالِمي الصَّفُوةِ مِن أَقارِبِهِ.

اَللّٰهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ وَلِيِّكَ، وَدَيَّانِ دَينِكَ، وَالْقَائِمِ بِالْقِسُطِ مِنُ بَعُدِ نَبِيكَ، عَلِيِّ الْمُوَّمِنِينَ، وَإِمامِ الْمُتَّقِينَ، وَسَيِّدِ الْمُوَّمِنِينَ، وَإِمامِ الْمُتَّقِينَ، وَسَيِّدِ الْعُرِّ الْمُحَجَّلِينَ، وَقِبُلَةِ الْعارِفِينَ، الْوَصِيِّينَ، وَقَبْلَةِ الْعارِفِينَ، وَعَلِينَ، وَقَبْلَةِ الْعارِفِينَ، وَعَلِينَ، وَعَبُلِكَ الْمُتَيْنِ، وَخَلِيفَةِ رَسُولِكَ وَعَلِمِ الْمُهُتَدِينَ، وَعُرُوتِكَ الْوُتُقَى ، وَحَبُلِكَ الْمَتيْنِ، وَخَليفَةِ رَسُولِكَ عَلَىٰ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَوَصِيِّه فِي الدُّنيا وَالدِّينِ.

اَلصِّدّيقِ الْأَكْبَرِ فِي الْأَنامِ، وَالْفَارُوقِ الْأَزْهَرِ بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرامِ

ناصِرِ الْإِسُلام، وَمُكَسِّرِ الْأَصْنام، مُعِزَّ اللّذينِ وَحاميه، وَواقِي الرَّسُولِ وَكَافيه، الْمَخُصُوصِ بِمُوااخاتِه يَوْمَ اللّخاء، وَمَنْ هُو مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنُ مُوسى، خامِسِ أَصُحابِ الْكِساء، وَبَعُلِ سَيِّدَةِ النِّساء، الْمُوثِرِ بِالْقُوتِ بَعُدَ ضُرِّ الطَّوى، وَالْمَشُكُورِ سَعُيهُ فِي هَلُ الْمُؤثِرِ بِالْقُوتِ بَعُدَ ضُرِّ الطَّوى، وَمحِلِّ الْحِجي، وَطُودِ النَّهٰي، اللهُدى، وَمَأْوى التَّقٰي، وَمحِلِّ الْحِجي، وَطُودِ النَّهٰي، اللهُاعي إلى المُعايةِ القُصُوى، وَالظَّاعِنِ إلى الْعَايةِ القُصُوى، وَالشَّامِي إلى الْعَايةِ القُصُوى، وَالسَّامِي الى الْمَحجِةِ وَالْعُلَى، وَالْعَالِمِ بِالتّاويلِ وَالذِّكُوى، الَّذِي وَالسَّامِي الى الْمُحدِ وَالْعُلَى، وَالْعالِمِ بِالتّاويلِ وَالذِّكُوى، الَّذِي وَالشَّمْ مَنَاءً وَرَدَدُتَ وَالسَّامِي اللهُ الْمُحَدِّ وَالْعُلَى، وَالْعالِمِ وَالْمِنْدِيلِ حَتَّى تَوَضَّا، وَرَدَدُتَ وَالسَّامِي اللهُ الْمُحَدِ وَالْعُلَى، وَالْعالِمِ وَالْمِنْدِيلِ حَتَّى تَوَضَّا، وَرَدَدُتَ وَالسَّامِي اللهُ الْمَعْمُتَهُ مِنُ طَعامِ الْمُ الْمَحَدِّ وَالْمِنْدِيلِ حَتَّى الْمُقْلِادَ عَلَى الْمُقْتِلُ مَنَى الْمُولِ الْمُقْتِلُ مَنْ وَالْمِنْدِيلُ مَتَى الْمُقْلِلُ وَلَا الْمِقْدِادَ وَلَمُوسَا، وَالْمَعُمْتَهُ مِنُ طَعامِ الْمُلِكِتِكَ، اِذْ شَرَىٰ نَفُسَهُ ابْتِعَاءَ مَرُضَاءَو لِلْاَيْتَهُ الْمُقَلِيلُ مَتَى الْمُقَلِيلُ مَا الْمُقِيلُ مَلَى الْمُقَلِيلُ مَنْ الللللهِ الْمُعَمِّي مَنْ اقَرَّ بِبَعْضِ وَائِضِى اللللهُ وَلَائِولِي الْوَقُوتِ لِلْكَ الْمُقَلِيلُ مَا اللّهُ وَلَائِونِكَ، وَالْمُومُ وَالْمُومُ اللللهُ الْمُقَلِيلُهُ مَلْ اللّهُ وَلَا الْمُقَلِيلُهُ وَالْمُعُمْلِ الْمُعَمِّلِ الْمُعَلِيلُهُ الللللهُ الْمُعَلِيلُ مَلَى الللللهُ الْمُعَلِيلُ مَا اللللْمُ اللللهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلِ الْمُؤْمِلِ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤْمِلُ الللللّهُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَالُ اللْمُعْمُ اللللللهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُول

غُنصُرِ الْابُرارِ، وَمَعُدِنِ الْفَخارِ، وَقَسيمِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، صَاحِبِ الْاعْرافِ وَأَبِي الْأَئِمَّةِ الْأَشُرافِ، الْمَظْلُومِ الْمُغْتَصَبِ وَالصَّابِرِ الْمُعُرَّافِ وَأَبِي الْأَئِمَّةِ الْأَشُرافِ، الْمَظْلُومِ الْمُغْتَصَبِ وَالصَّابِرِ الْمُحَتَسِبَ، وَالْمَوْتُورِ فِي نَفُسِهِ وَعِتُرَتِهِ، الْمَقُصُودِ فِي رَهُطِهِ وَأَعِزَّتِهِ، صَلاَةً لاَ انْقِطاعَ لِمَزِيدِها، وَلاَ اتِّضاعَ لِمَشِيدِها، اللَّهُمّ أَبِسُهُ وَأَعِزَّتِهِ، صَلاَةً لاَ انْقِطاعَ لِمَزِيدِها، وَلاَ اتِّضاعَ لِمَشِيدِها، اللَّهُمّ أَبِسُهُ عَلَلَ الْإِنْعَامِ، وَتَوَّجُهُ تَاجَ الْإِكُرامِ، وَارْفَعُهُ الِي أَعُلا مَرْتَبَةٍ وَمَقَامٍ، حَتَّى يَلُحَقَ نَبِيَّكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ السَّلامُ، وَاحْكُمُ لَهُ اللَّهُمَّ عَلَىٰ ظَالِميهِ، إنَّكَ الْعَدُلُ فِيما تَقُضِيهِ.

الْجَنَّةِ، وَسِبُطَي نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَعَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ السَّجَّادِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ، وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ باقِرِ عِلْمِ الدِّيْنِ، وَجَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ الْعَابِدِينَ، وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ باقِرِ عِلْمِ الدِّيْنِ، وَجَعْفَرِ بُنِ مُوسىٰ الصَّادِقِ الْأَمينِ، وَعَلِيٍّ بُنِ مُوسىٰ الصَّادِقِ الْأَمينِ، وَعَلِيٍّ بُنِ مُوسىٰ الرِّضٰ الْوَفِيِّ، وَمُحَمَّدٍ بُنِ عَلِيٍّ الْبِرِّ التَّقِيِّ، وَعَلِيٍّ، والْحُجَّةِ بُنِ الْحَسَنِ الرِّضٰ الْوَفِيِّ، وَمُلِيِّ، والْحُجَّةِ بُنِ الْحَسَنِ طَاحِبِ الْعَصْرِ وَالزَّمانِ، وَصِي الْأَوْصِياءِ وَبَقِيَّةِ الْأَنْبِياءِ الْمُسْتَتِرِ عَنُ ضَاحِبِ الْعَصْرِ وَالزَّمانِ، وَصِي الْأَوْصِياءِ وَبَقِيَّةِ الْأَنْبِياءِ الْمُسْتَتِرِ عَنُ خَلُقِكَ، وَالْمُؤَمَّلِ لِاظْهَارِ حَقِّكَ، الْمَهُدِيِّ الْمُنْتَظَرِ، وَالْقَائِمِ الَّذِي بِهِ نَتَصَمُّ لَنَعْلَ الْمُؤَمَّلِ لِاظْهَارِ حَقِّكَ، الْمَهُدِيِّ الْمُنْتَظَرِ، وَالْقَائِمِ الَّذِي بِهِ لَيْتَصَمُّ لَا لَهُ اللّهِ الْمُؤَمَّلِ لِاظْهَارِ حَقِّكَ، الْمَهُدِيِّ الْمُنْتَظِرِ، وَالْقَائِمِ الَّذِي بِهِ الْمُنْتَطِي الْمُؤْمَّلِ لِاظْهَارِ حَقِّكَ، الْمَهُدِيِّ الْمُنْتَظِرِ، وَالْقَائِمِ اللَّذِي بِهِ الْمُعَادِ مَقْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمَّلِ الْمُؤْمِ ال

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمُ أَجُمَعِينَ، صَلاَةً باقِيَةً فِي الْعالَمينَ، تُبَلِّعُهُمِ بِها أَفْضَلَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ، اَللَّهُمَّ أَلُحِقُهُمُ فِي الْإِكُرامِ بِجَدِّهِمُ وَأَبِيهِمُ، وَخُذُلَهُمُ الْحَقَّ مِنْ ظَالِمِيهُم. الْحَقَّ مِنْ ظَالِمِيهُم.

أشُهَدُ يامَوالِيَّ أَنَّكُمُ الْمُطِيعُونَ لِلهِ الْقَوَّامُونَ بِأَمْرِهِ، الْعَامِلُونَ بِإِرادَتِهِ، الْفَائِزُونَ بِكَرامَتِهِ،اصُطَفَاكُمُ بِعِلْمِهِ،وَاجْتَباكُمُ لِغَيْبِهِ، وَاخْتَارَكُمُ الْفَائِزُونَ بِكَرامَتِهِ،اصُطَفَاكُمُ بِعِلْمِهِ،وَاجْتَباكُمُ لِغَيْبِهِ، وَاخْتَارَكُمُ بِسِرِّهِ، وَأَعَزَّكُمُ بِهُداهُ،وَخَصَّكُمُ بِبَراهِينِهِ، وَأَيَّدَكُمُ بِرُوحِهِ، وَرضِيكُمُ بِسِرِّهِ، وَأَعَزَّكُمُ بِهُداهُ،وَخَصَّكُمُ بِبَراهِينِهِ، وَأَيَّدَكُمُ بِرُوحِهِ، وَرضِيكُمُ خُلَفَاءِ فِي أَرْضِهِ وَدُعاةً إلى حَقَّهِ، وَشُهَداءَ عَلى خَلقِهِ، وَأَنصاراً لِدِينِهِ، وَخَلَفَاءِ فِي أَرْضِهِ وَدُعاةً إلى حَقَّهِ، وَشُهَداءَ عَلى خَلقِهِ، وَأَنصاراً لِدِينِهِ، وَحُجَجاً عَلى بَرِيَّتِهِ، وَتَراجِمَةً لِوَحْيِهِ، وَخَزَنَةً لِعِلْمِهِ،وَمُسْتَوُدُعاً لِحِكُمَتِهِ،عَصَمَكُمُ اللّهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَبَرَّأَكُمُ مِنَ الْعُيُوبِ، وَائْتَمَنكُمُ عَلى اللهُ عُنُوبِ، وَائْتَمَنكُمُ عَلَى اللهُ عُنُوبِ، وَائْتَمَنكُمُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَ

زُرُتُكُم يامَوَالِيَّ عارِفاً، بِحَقِّكُم، مُستَبُصِراً بِشَأْنِكُم، مُهُتَدِياً بِهُداكُم، مُهُتَدِياً بِهُداكُم، مُقْتَفِياً لِإَثَرِكُم، مُتَّبِعاً لِسُنَّتِكُم، مُتَمَسَّكاً بِوِلاَيْتِكُمُ مُعْتَصِماً

اَللّٰهُمَّ وصَلِّ عَلَى الطَّاهِرَةِ الْبُتُولِ، الزَّهُراءِ ابْنَةِ الرَّسُولِ، أُمِّ الْأَئِمَّةِ الْهَادِينَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وَارِثَةِ، خَيْرِ الْأَبْبِياءِ، وَقَرِيْنَةِ خَيْرِ الْأَبْبِياءِ، وَقَرِيْنَةِ خَيْرِ الْأَوْصِياءِ، الْقَادِمَةِ عَلَيْكُ مُتَأَلَّمَةٍ مِنَ مُصابِها بِأَبِيها، مُتَظَلِّمَةً مِمَّا حَلَّ الْأُوصِياءِ، اللّٰقادِمَةِ عَلَيْكُ مُتَأَلَّمَةٍ مِنَ مُصابِها بِأَبِيها، مُتَظَلِّمة مِمَّا حَلَّ بِهَا مِن غاصِبِيها، ساخِطَة، عَلى أُمَّةٍ لَمُ تَرُعَ حَقَّكَ فِي نُصُرَتِها، بِدَلِيُلِ دَفْنِها لَيُلاً فِي حُفْرَتِها، المُغَتَصَبَةِ حَقُها وَالْمُغَصَّصَةِ بِرِيقِها، صَلاَةً لا غاينة لِمَدها، وَلا انْقِضاءَ لِعَدَدِها.

اَللّٰهُمَّ فَتَكَفَّلُ لَهَا عَنُ مَكَارِهِ دَارِ الْفَناءِ، فِي دَارِ الْبَقَاءِ، بِأَنْفَسِ الْأَعُواضِ وَأَنِلُهَا مِمَّنُ عَانَدَهَا نِهَايَةَ الْآمَالِ، وَغَايَةَ الْآعُواضِ، حَتَّى لا يَبُقَى لَهَا وَلَيُّ سَاخِطٌ لِسَخَطِها إلا وَهُوَ رَاضٍ، إنَّكَ اَعَزُ مَنُ أَجْارَ الْمَظُلُومِينَ، وَلِيٌّ سَاخِطٌ لِسَخَطِها إلا وَهُو رَاضٍ، إنَّكَ اَعَزُ مَنُ أَجْارَ الْمَظُلُومِينَ، وَلَيْ سَاخِطُ لِسَخَطِها الله وَهُو رَاضٍ، إنَّكَ اعَزُ مَن أَجْارَ الْمَظُلُومِينَ، وَأَعُدَلُ قَاضٍ، اللّٰهُمَّ الْحِقُها فِي الْإِكْرَامِ بِبَعْلِها وَأَبِيها، وَخُذَلَها الْحَقَّ مِن ظَالِمِيها.

اللهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ الْأَئِمَّةِ الرَّاشِدينَ، وَالْقَادَةِ الْهَادِينَ، وَالسَّادَةِ الْمُعُصُومِينَ وَالْأَتُقِياءِ الْأَبُرارِ، مَأْوَىٰ السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَخُرَّانِ الْمِلْمِ، وَمُنتَهَىٰ الْحِلْمِ، وَالْفَخارِ، سَاسَةِ الْعِبادِ، وَأَرْكَانِ الْبِلادِ، أَدِلَّةِ الْعَلْمِ، وَمُنتَهَىٰ الْحِلْمِ وَالْفَخارِ، سَاسَةِ الْعِبادِ، وَأَرْكَانِ الْبِلادِ، أَدِلَّةِ الرَّشَادِ، الْأَلْمِ النَّقَلِمِ النَّقَادِ، وَمَصابيحِ الظُّلَمِ وَيَنابِيعِ النَّهُمِ، قُرَناءِ النَّنزيلِ وَيَنابِيعِ النَّحِمِ وَأَوْلِياءِ النَّعَمِ، وَعِصَمِ اللَّمَم، قُرَناءِ التَّنزيلِ وَيَنابِيعِ النَّعِم، وَعَصَمِ اللَّمَم، قُرَناءِ التَّنزيلِ وَيَنابِيعِ النَّعِم، وَتَمَا إِنَّهِ وَيَلِالِهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِاتِهِ، أَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مِنَ الْخَلْقِ.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلُ فَرَجَهُمُ، وَاظْهِرُ فَلَجَهُمُ، وَاسْلُك بِنا مَنْهَجَهُمُ، وَأَمِتُنا عَلَىٰ وِلاَيْتِهِمُ، وَاحُشُرُنا فِي زُمْرَتِهِمُ، وَتَحْتَ لِوالِهِمُ، وَأُورِدُنا عَلَىٰ وِلاَيْتِهِمُ، وَاحُشُرُنا فِي زُمْرَتِهِمُ، وَتَحْتَ لِوالِهِمُ، وَلاَتَحْرِمُنا حَوُضَهُمُ وَاسُقِنا بِكَأْسِهِمُ، وَلاَ تُفَرِّقُ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمُ، وَلاَتَحْرِمُنا شَفاعَتَهُمُ، حَتَّى نَظُفَرَ بِعَفُوكَ وَغُفُرانِكَ، وَنَصِيْرَ إلىٰ رَحُمَتِك، وَرضُوانِك، وَنَصِيْرَ إلىٰ رَحُمَتِك، وَرضُوانِك، إلله الْحَقِّ رَبَّ الْعَالَمينَ، ياقريبَ الرَّحْمَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُن، وَنَحُنُ أُولِئِكَ حَقّاً لاَ ارْتِياباً.

يامَنُ إِذَا أَوُ حَشُنا التَّرُّضُ لِغَضَبِهِ، آنسَنا حُسُنُ الظُّنِّ بِهِ، فَنَحُنُ وا ثِقُونَ بَيْنَ رَغُبَةٍ وَرَهُبَةٍ ارُتِقَاباً، قَدُا قُبُلُنا لِعَفُوكِ وَمَغْفِرَتِك طُلْاباً، فَأَذُلُنا لِقُدُرَتِكَ وَعِزَّتِكَ رِقَابا، فَصَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِينَ، وَاجُعَلُ دُعائنا بِهِمُ مُسْتَجابا، وَوِلا ءَنا لَهُمُ مِنَ النَّارِ حِجاباً.

اَللَّهُمَّ بَصِّرُنا قَصُدَ السَّبيلِ لِنَعْتَمِدَهُ، وَمَوْرِدَ الرُّشُدِ لِنَوِدَهُ، وَبَدِّلُ خَطايانا صَواباً، وَلا تُزِغُ أَقُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا، وَهَبُ لَنا مِنُ لَدُنكَ رَحُمةً، يامَنتَسَمّى جُودُهُ وَكَرَمُهُ وَهَاباً، وَآتِنا فِي الدُّنيا حَسَنةً وفِي اللَّانِيا فَي الدُّنيا حَسَنةً وفِي اللَّخِرَةِ حَسَنةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ، إِنْ حَقَّتُ عَلَيْنا اكتِساباً، بِرَحُمَتِكَ يَاأَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ. (١)

بِحَبُلِكُمُ مُطِيُعاً لِأَمْرِكُمُ، مُوَالِياً لِأُولِيائِكُمُ لِأَولِيائِكُمُ، مُعادِياً لِأَعُدائِكُمُ مُطادِياً لِأَعُدائِكُمُ عَالِياً بِلَّنَ اللهِ بِكُمُ، مُتَوسِّلاً اللهِ اللهِ بِكُمُ، مُستَشُفِعاً إلَيْهِ بِجاهِكُمُ، وَحَقِّ عَلَيْهِ أَنْ لا يُخِيِّبَ سَائِلَهُ، وَالرَّاجِي مُستَشُفِعاً إلَيْهِ بِجاهِكُمُ، وَحَقِّ عَلَيْهِ أَنْ لا يُخِيِّبَ سَائِلَهُ، وَالرَّاجِي مَاعِنُدَهُ لِزُوْارِكُمُ، المُطِيعِينَ لِأَمْرِكُمُ.

اَللّٰهُمَّ فَكَما وَقَقَتنِي لِلْإِيمانِ بِنَبِيِّكَ، وَالتَّصُدِيْقِ لِدَعُوتِهِ، وَمَعُرِفَةِ اللّٰهُمَّ فَكُما وَقَقَتنِي لِلْإِيمانِ بِنَبِيِّكَ، وَالتَّصُدِيْقِ لِدَعُوتِهِ، وَمَعُرِفَةِ الْأَيْمَانَ، وَقَبِلُتَ بِوِلاَيَتِهِمُ وَطَاعَتِهِمُ الْأَعُمالَ، وَاسْتَعْبَدُتَ بِالصَّلاقِ عَلَيْهِمُ عِبادَك، وَجَعَلْتَهُمُ وَطَاعَتِهِمُ اللّٰعُمالَ، وَاسْتَعْبَدُتَ بِالصَّلاقِ عَلَيْهِمُ عَبادَك، وَجَعَلْتَهُمُ مِفْتاحاً لِلدُّعاءِ، وَسَبَا لِلله جابَة، فَصَلِّ عَلَيْهِمُ أَجْمَعينَ، وَاجْعَلْنِي بِهِمُ عِنْدَكُ وَجِيْها فِي الدُّنيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقرَّبِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ اجُعَلُ ذُبنابِهِمُ مَعُفُورَةً،وَعُيُوبَنامَسُتُورَةً، وَفَرائِضَنامَشُكُورَةً وَنَواافِلنامَبُرُورَةً، وَقُلُوبَنا بِذِكُرِكَ مَعُمُورَةً،وَانَفُسَنا بِطاعِتِكَ مَسُرُورَةً،وَانْفُسَنا بِطاعِتِكَ مَسُرُورَةً،وَأَسُمائنافِي خَواصَّكَ مَسُرُورَةً،وَأَسُمائنافِي خَواصَّكَ مَشُهُورَةً،وَأَسُمائنافِي خَواصَّكَ مَشُهُورَةً،وَأَرُزاقَنامِنُ لَدُنْكَ مَدُرُورَةً.وَحَوائِجَنا لَدَيْكَ مَيْسُورَةً، بِرَحُمَتِكَ يَاأَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اَللّٰهُمَّ أَنُجِزُ لَهُمُ لَهُمُ وَعُدَكَ، وطَهِّرُ بِسَيْفِ قَائِمِهِمُ أَرْضَكَ، وَأَقِمُ بِهِ حُدُودَكَ الْمُعَطَّلَةَ، وَأَحُكَامَكَ الْمُهُمَلَةَ وَالْمُبَدَّلَةَ، وَأَحُي بِهِ الْقُلُوبَ الْمُهُمَلَةَ وَالْمُبَدَّلَةَ، وَأَحُي بِهِ الْقُلُوبَ الْمُهُمَلَةَ وَالْمُبَدَّلَةَ، وَأَحُي بِهِ الْقُلُوبَ الْمُتَفَرَّقَةَ، وَاجْعَلُ بِهِ صَدَاءَ الْجَورِ عَنُ الْمَتَفَرَّقَةَ، وَاجْعَلُ بِهِ صَدَاءَ الْجَورِ عَنُ طَيْفَةً عَلَىٰ يَدَيُهِ فِي اَحْسَنِ صُورَتِهِ وَيَهُلِكَ طَرِيْقَتِكَ، حَتَّى يَظُهَرَ الْحَقُّ عَلَىٰ يَدَيُهِ فِي اَحْسَنِ صُورَتِهِ وَيَهُلِكَ الْبَاطِلُ وَاهْلُهُ بِنُورِ دَولَتِهِ وَلا يَسْتَخُفِيَ لِشَيءٍ مِنَ الْحَقِّ مَخَافَةَ أَحَدٍ الْبَاطِلُ وَاهْلُهُ بِنُورٍ دَولَتِهِ وَلا يَسْتَخُفِيَ لِشَيءٍ مِنَ الْحَقِّ مَخَافَةَ أَحَدٍ

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 102, p. 178-182.

### **TENTH CHAPTER**

# MISCELLANEOUS SUPPLICATIONS

### First: The Supplication of اَللَّهُمَّ كُنُ لِوَلِيِّكَ

اَللّٰهُمَّ كُنُ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بُنِ الْحَسَنِ، صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ ابائِهِ، فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ، وَلِيّاً وَحَافِظاً وَقَائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً، حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرُضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِعَهُ فِيها طَوِيلاً. (1)

#### Second: The Supplication for Salvation

اللهي عَظُمَ الْبَلاءُ وَبَرِحَ الْحَفْآءُ، وَنُكَشَفَ الْغِطْآءُ وَانُقَطَعَ اللهِ عَظُمَ الْبَلاءُ وَالْقَطَع الرَّجْآء، وَضَاقَتِ الْاَرْضُ وَمُنِعَتِ السَّمَاءُ، وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ وَالْيُكَ الْمُشْتَكَىٰ، وَعَلَيْكَ الْمُعُوَّلُ فِي الشَّدَّةِ وَالرَّخَاءِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ، أُولَى الْاَمُو الَّذِينَ فَرَضَتَ عَلَيْنا طَاعَتَهُمُ وَعَرَّفْتَنا مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ، أُولَى الْاَمُو الَّذِينَ فَرَضَتَ عَلَيْنا طَاعَتَهُمُ وَعَرَّفْتَنا

Miscelleaneous Supplications

330

بِذَلِكَ مَنْزِلَتَهُمُ،فَفَرِّ جُ عَنَّابِحَقِّهِمُ فَرَجاً عَاجِلاً قَرِيباً،كَلَمُحِ الْبَصَرِ أَوُ هُوَ اَقْرَبُ.

يامُحَمَّدُ، اِكُفِيانِي فَاِنَّكُما كَافِيانِ وَانْصُرانِي فَاِنَّكُماناصِرانِ، يامَوُلاْي ياصاحِبَ الزَّمانِ، الْغَوْتَ الْغَوْتَ، الْغَوْتَ الْغَجَلَ، يَآارُحَمَ الْدِرِكُنِي، السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ العَجَلَ الْعَجَلَ، يَآارُحَمَ الرَّاحَمينَ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَالِهِ الطَّاهِرِينَ. (١)

Third: Supplication for Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) in the Tasbeeh for Allah (Glorified be He) from the eighteenth of the month of Ramazaan till its end.

سُبُحانَ اللهِ عَدَدَ خَلُقِهِ،سُبُحانَ اللهِرِضَى نَفُسِهِ، سُبُحانَ اللهِ مِدادَ كَلِماتِهِ،سُبُحانَ اللهِ مِدادَ كَلِماتِهِ،سُبُحانَ اللهِ زِنَةَ عَرُشِهِ،وَالُحَمُدُ للهِ مِثُلَ ذَلك. (٢)

#### Fourth: Supplications for the Era of Occultation

Amongst the righteous supplications for the days of occultation is the one narrated by Sayyed Ibn Taawoos (a.r.) in 'Mohijj al-Da'waat'. He (r.a.) writes:

I dreamt that somebody in the dream is teaching me a supplication beneficial for the period of occultation, the words of which are as follows:'

يَامَنُ فَضَّلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِسُرَائِيلَ عَلَى الْعَالَمِينَ بِاحْتِيارِهِ، وَأَظْهَرَ

<sup>(1)</sup> Al-Kaafi, vol. 4, p. 162, Chapter of supplications in the last ten days of the month of Ramazaan; Tehzeeb al-Ahkaam of Shaykh Tusi (a.r.), vol. 3, p. 103, Chapter of supplication between the two units of prayers.

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 53, p. 275.

<sup>(2)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 94, p. 205 in a lengthy tradition narrating from 'Al-Da'waat' of Qutbuddin al-Raawandi.

قَدَرِكَ، إنَّكَ تَفُعَلُ ماتَشاءُ، وَتُعُطِيما تُريدُ.

اَللّٰهُمَّ اِنُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ لِي فِي اَمُرِي هَاذَا،وَهُوَ كَذَاوَكَذَافَمَكِّبَّي مِنْهُ وَاَقُدِرُنِي عَلَيْهِ، وَأُمُرُنِي بِفِعُلِهِ، وَاَوْضِحُ طَرِيقَ الْهِدَايَةِ اَلَيْهِ.

Miscelleaneous Supplications

### Fifth: Supplication for Early Reappearance - Another Supplication

وَإِنُ كَانَ اَللَّهُمَّ غَيْرَ ذَلِك، فَاصُرِفُهُ عَنِّي اِلَى الَّذِي هُوَخَيْرٌ لِي مِنْهُ، فَاتَّكَ تَقُدِرُ وَلا اَقُدِرُ، وَتَعُلَمُ وَلا اَعُلَمُ، وَانْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، يَاارُحَمَ الرَّاحِمينَ.

Sayyed Ibn Taawoos (a.r.) writes, 'Our friend, the king Masood - may Allah fulfill His promise for him - has narrated for us that he dreamt a person speaking to him behind a wall, whose face could not be seen, and he was saying:

Then go in prostration and repeat hundred times:

ياصاحِبَ الْقَدُرِ وَالْأَقُدَارِ وَالْهِمَمِ وَالْمَهَامِّ، عَجِّلُ فَرَجَ عَبُدِكَ وَوَلِيِّكَ وَالْمَهَامِّ، عَجِّلُ فَرَجَ عَبُدِكَ وَوَلِيِّكَ وَالْمُهَامِّ، عَجِّلُ لَنَا فِي ذَٰلِكَ الْخِيَرَةَ. (٢)

### اَستنحيرُ اللّهِ خِيرَةً فِي عَافِيةً

### $Sixth: His (a.t.f.s.) \, Supplication \, for \, Is tekhaarah \,$

Then raise your head and pick up anyone of the two chits. When you take out the chit from the water, then do as per its command, Inshaallaah.(1)

It is narrated from Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.), 'Write in two chits خيرة من الله و رسوله لفلان بن فلان after which in one write 'Do' and in another 'Don't do'. Then cover the two chits with clay and throw them in a tumbler containing water. Purify yourself, perform two units of prayers and after completion, supplicate:

### Seventh: Another Supplication by Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) for Istekhaarah

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَستَخيرُك خِيارَ مَنُ فَوَّضَ اِلْيُك اَمْرَهُ وَاسلَمَ اِلْيُك نَفُسَهف، وَتَوَكَّلَ عَلَيْك فَمُرهُ.

Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) narrates, 'Recite Surah Hamd ten times or at least a minimum of three times. If you cannot do even that, recite once. Thereafter read Surah Qadr ten times and recite the following supplication thrice:

ٱللَّهُمَّ خِرُ لِي، وَلا تَخِرُ عَلَيَّ، وَاعِنِّي وَلا تُعِنْ عَلَيَّ، وَمَكِّنِّي وَلا تُمَكِّنُ

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَستَخيرُكَ لِعِلْمِكَ بِعَواقِبِ الْأُمُورِ، وَاستَشيرُكَ بِحُسُنِ ظَنَّي بِكُ اللَّهُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ أَمُولِ وَالمَحُذُورِ. بِكَ فِي الْمَأْمُولِ وَالمَحُذُورِ.

<sup>(1)</sup> Behaar al-Anwaar, vol. 95, p. 336.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(1)</sup> Saheefah al-Mahdi, p. 74.

اَللَّهُمَّ إِن كَانَ الْآمُرُ الْفُلانِيُّ قَد نيطَتُ بالبَرَكَةِ اَعُجازُهُ وَبَواديهِ، وَحُفَّتُ بِالْكُوامَةِ آيّامُهُ وَلَياليهِ، فَخِرُلِي فيهِ، خِيَرَةً تَرُدُّ شُمُو سَهُ ذَلُو لاً ، وَ تَقُعَصُ أَيَّامَهُ سُرُو راً .

ٱللَّهُمَّ إِمَّا آمُرٌ فَاأَتَمِرُ وَإِمَّا نَهُيُّ فَٱنْتَهِي، ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَخِيرُكَ بِرَحُمَتِك خِيَرَةَ فِي عَافِيَةِ.

Then take a rosary (tasbeeh), think about your need and pick out a bead from the rosary. Start counting from the beginning till the selected bead. If it is even, then 'do' and if it is odd, then 'don't do' or its opposite.(1)

### Eight: Supplication of Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) in the Prayers of Need and Istekhaarah

بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيم، اللَّهُمَّ اسْأَلُك بِاسْمِك الَّذِي عَزَمْتَ بِهِ عَلَى السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ، فَقُلْتَ لَهُمَا، إِنَّتِيا طَوْعاً اَوْكُرُهاً، قَالَتا: اَتَيْنا طْائِعِينَ، وَبِاسُمِكَ الَّذِي عَزَمُتَ بِهِ عَلَىٰ عَصا مَوسَىٰ، فَإِذا هَى تَلْقَفُ ماناًفكُه نَ.

وَاسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي صَرَفَتَ بِهِ قُلُوبَ السَّحَرَةِ اللَّك، حَتَّى قَالُوا: ((آمَنَّا برَبِّ الْعالَمينَ، رَبِّ مُوسى وَهارُونَ، اَنْتَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمينَ))، وَاسْأَلُكَ بِالْقُدُرَةِ الَّتِي تَبُلَىٰ بِهَا كُلُّ جَديدٍ، وَتَجَدَّدُ بِهَا كُلُّ بال.

وَاسْأَلُكَ بِكُلِّ حَقِّ هُولَكَ، وَبِكُلِّ حَقِّ جَعَلْتَهُ عَلَيْكَ، إِنْ كَانَ هلذا الْأَمْرُ خَيْراً لِي فِي دينِي وَ دُنْيايَ وَآخِرَتِي، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ، وَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمُ تَسُليماً، وَتُهَيِّأُهُ لِي، وَتُسَهَّلَهُ عَلَيَّ، وَتَلَطَّفَ لِي فيهِ، برَحُمَتِكَ ياارُحَمَ الرَّاحِمينَ.

Miscelleaneous Supplications

وَإِنْ كَانَ شَرّاً لِي فِي دينِي وَدُنيايَوَآخِرَتِي، اَنُ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍوَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمُ تَسُليماً، وَان تَصْرِفَهُ عَنِّي بِما شِئتَ، وَكَيُفَ شِئْتَ، وَتُرُضِيَنِي بِقَضَائِكَ، وَتُبارِكَ لِي فِي قَدَرِكَ، حَتَّى اللهِ أُحِبَّ تَعُجيلَ شَيْءٍ أَخَّرُتَهُ، وَلاَ تَأْخيراً شَيْءٍ عَجَّلْتَهُ.

فَإِنَّهُ لا حَولَ وَلا قُوَّةَ الإَّبِك، ياعَلِيُّ ياعَظيمُ، ياذَا الْجَلالِ وَالْإِكُوامِ.(١)

### Ninth: Supplication of Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) on the Soil of Imam Husain (a.s.)'s grave

Shaykh Ibraheem al-Kafa'mi in his book 'Al-Balad al-Ameen' narrates from Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.), 'Whoever writes this supplication in a new vessel with the soil of Imam Husain (a.s.)'s grave, washes it and drinks it, he will be cured of his illness."

بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ، بسُم اللَّهِ دَواءٌ، وَالْحَمُدُ للَّهِ شِفَاءٌ، وَلاَالِهُ إِلاَّاللَّهُ كِفَاءٌ، هُوَالشَّافِيشِفَاءً،وَهُوَالْكَافِي كِفَاءً،اَذُهِبِ الْبَأْسِ بِرَبِّ النَّاس، شِفَاءٌ لا يُغادِرُهُ سُقُمٌ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ النَّجَباءِ.

<sup>(1)</sup> Saheefah al-Mahdi, p. 78.

<sup>(1)</sup> Saheefah al-Mahdi, p. 80

I saw in the writing of Sayyed Zainuddin Ali Ibn Husain al-Husaini (r.a.) that this supplication was taught by Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) to a person, who was residing in the vicinity of Imam Husain (a.s.)'s shrine, in his dream. He was ill and complained to Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) about his illness. Consequently, Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) ordered him to write this supplication, wash and drink it. He did as ordered and was relieved of his problem.(1)

### Tenth: His (a.t.f.s.) Supplication at the Time of His Birth

اَللَّهُمَّ اَنُجِزُ لِي وَعُدِي، وَاتُمِمُ لِي اَمُري، وَثَبِّتُ وَطُأَتي، وَامُلَّا الْاَرْضَ بِي عَدُلاً وقِسُطاً. (٢)

### Eleventh: His (a.t.f.s.) Supplication for the One Who Visits His Place (Maqaam-e-Mahdi)

Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) says,

'Whoever visits my place for respect and reverence, salutes me and the Imams (a.s.), sends blessings upon me and on them (a.s.) twelve times, performs two units of prayers with two Surahs of Quran in each one of them and invokes Allah in whispers, Allah, the High, will certainly grant him whatever he has asked for. Of which, one is forgiveness.

اَللّٰهُمَّ قَدُ اَخَذَ التَّأْدِيبُ مِنِّي، حَتَّى مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرُحَمُ اللّٰهُمَّ قَدُ اَخَذَ التَّأْدِيبُ مِنِّي، حَتَّى مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرُحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَإِنْ كَانَ مَا اقْتَرَفْتُهُ مِنَ الذُّنُوبِ اَسْتَحِقُّ بِهِ اَضُعافَ الرَّاحِمِينَ، وَإِنْ كَانَ مَا اقْتَرَفْتُهُ مِنَ الذُّنُوبِ اَسْتَحِقُّ بِهِ اَضُعافَ مَا اَذَّبُتَنِي بِهِ، وَاَنْتَ حَلَيْمٌ ذُو اَنَاةٍ، تَعُفُو عَنُ كَثِيرٍ، حَتَّى يَسُبِقَ عَفُوكَ وَرَحُمَتُكَ عَذَابَكَ . (١)

### Twelfth: His (a.t.f.s.) for Early Reappearance

Muhammad Ibn Usmaan (r.a.) narrates that my last meeting with Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) was in Masjid al-Haraam while he (a.t.f.s.) was invoking:

### Thirteenth: His (a.t.f.s.) for Early Reappearance

Muhammad Ibn Usmaan (r.a.) narrates, 'I saw Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) holding the curtain of the Kaabah at the Mustajaar and supplicating.'

# Fourteenth: His (a.t.f.s.) Supplication after His (a.t.f.s.) Reappearance When He (a.t.f.s.) passes through Waadi al-Salaam(4)

Ameerul Momineen (a.s.) narrates,

'As if I am seeing the Qaem (a.t.f.s.) passing

- (1) Ibid, p. 274.
- (2) Ibid. p. 274.
- (3) Ibid. p. 276.
- (4) The graveyard in Najaf-e-Ashraf, Iraq-Translator.

<sup>(1)</sup> Jannah al-Maawaa by Mohaddis al-Noori (r.a.), the sixth incident; Behaar al-Anwaar, vol. 53, p. 227.

<sup>(2)</sup> Saheefah al-Mahdi, p. 272.

through Waadi al-Salaam towards Masjid al-Sahlah on a white-footed horse. With him will be a flowery stick, he (a.t.f.s.) will be supplicating thus:

لَّالِلَهُ اللهُ حَقَّا، لَّالِلهُ اللَّاللَّهُ اِيمَاناً وَصِدُقاً، لَا اللهُ اللَّاللَّهُ تَعَبُّداً وَرِقاً، اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدِ، اَنْتَ كَنَهٰي حينَ اللهُمَّ مُعِزَّ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَحيدٍ، وَمُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنيدٍ، اَنْتَ كَنَهٰي حينَ تُعُيينِي الْمَذَاهِبُ، وَتَضيقُ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ، اَللَّهُمَّ خَلَقُتَنِي وَكُنْتَ غَنِيًا عَنُ خَلَقِي، وَلُولًا نَصُرُكَ ايَّايَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَعْلُوبِينَ.

يامُنُشِرَ الرَّحْمَةِ مِنُ مَواضِعِها، وَمُخُرِجَ الْبَرَكَاتِ مِنُ مَعَادِنِها، وَيامَنُ خَصَّ نَفُسَهُ بِشُمُوخِ الرِّفُعَةِ، وَاولِياوُهُ بِعِزِّهِ يَتَعَزَّزُونَ، يامَنُ وَضَعَتُ لَهُ الْمُلُوكُ نِيرَ الْمَذَلَّةِ عَلَىٰ اَعُناقِها، فَهُمْ مِنُ سَطُوتِهِ خائِفُونَ.

اَسُأَلُكَ بِاسُمِكَ الَّذِي فَطَرُتَ بِهِ خَلُقَكَ، فَكُلُّ لَهُ مُذُعِنُونَ، اَسُأَلُكَ بِاسُمِكَ اَنُ تُنجِزَ لِي اَمُرِي، بِاسُمِكَ اَنُ تُنجِزَ لِي اَمُرِي، وَالْعَجِّلَ فِي فِي الْفَرَجِ، وَتَكُفِينِي وَتُعافِينِي، وَتَقْضي حَوائِجي، السَّاعَة السَّاعَة، اللَّيْلَة اللَّيْلَة، إنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ. (١)

### Fifteenth: Supplication for Renewal of Covenant with Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.)

This is the supplication for renewing the covenant with Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) and similarly with all the infallible Imams (a.s.).

This covenant has been narrated by Sayyed Ibn Taawoos

(a.r.) in 'Mohijj al-Dawaat' on the authority of Jaabir Ibn Yazeed al-Jo'fi, who recounts that Imam Baqer (a.s.) said:

'One who recites this supplication once in his lifetime, his name will be recorded in the register of al-Qaem (a.t.f.s.). When our Qaem (a.t.f.s.) reappears, he (a.t.f.s.) call out this person with his name and that of his father. Thereafter, he (a.t.f.s.) will hand him over this register. It will be said to him, 'Take this covenant which you undertook with us in the world.' This is the meaning of the saying of Allah, Mighty and Glorified be He,

### إلا من اتّخذ عند الرّحمٰن عهدًا

### 'Except the one who has taken a covenant with the Beneficent.'

Pray this supplication while you are pure.'

اَللّٰهُمَّ يَاالِهُ الْأَلِهَةِ، يَاوَاحِدُ يَااَحَدُ، يَااخِرَالْآخِرِينَ يَاقَاهِرَ الْقَاهِرِينَ، يَاعَلَي يَاعَظَيمُ، اَنْتَ الْعَلِي الْاَعْلَىٰ، عَلَوْتَ فَوْقَ كُلِّ عُلُوِّ، هَذَا يَاعَلَي يَاعَظَيمُ، اَنْتَ الْعَلِي الْاَعْلَىٰ، عَلَوْتَ فَوْقَ كُلِّ عُلُوِّ، هَذَا يَاسَيِّدِيعَهُدِي، وَاَنْتَ مُنْجِزٌ وَعُدي، فَصِلُ يَامَوُلاَي عَهُدي وَانْجِزُ وَعُدي، اَمَنْتُ بِكَ، وَاسَأَلُكَ بِحِجابِكَ الْعَرَبِي وَبِحِجابِكَ الْعَرَبِي وَبِحِجابِكَ الْعَرَبِي وَبِحِجابِكَ الْعَجَمِي وَبِحِجابِكَ الْعَرَبِي وَبِحِجابِكَ السِّريانِي وَبِحِجابِكَ الرُّومِي وَبِحِجابِكَ الرُّومِي وَبِحِجابِكَ السِّريانِي وَبِحِجابِكَ السِّريانِي وَبِحِجابِكَ الرُّومِي وَبِحِجابِكَ السِّريانِي وَبِحِجابِكَ الرُّومِي وَبِحِجابِكَ اللهُ وَلِيَ الْمَنْكَ اللهُ وَبِحِجابِكَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اله

وَاَتَقَرَّبُ اِلَيُكَ بِرَسُولِكَ الْمُنْذِرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ، وَبِعَلِيِّ اَمْيِرِ

<sup>(1)</sup> Saheefah al-Mahdi, p. 276.

الْمُوْمِنِينَ الْهَادِي، وَبِالْحَسَنِ السَّيِّدِ وَبِالْحُسَيْنِ الشَّهِيدِ سِبُطَيُ نَبِيْكَ، وَبِفَاطِمَةَ الْبَتُولِ، وَبِعَلِيِّبُنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ ذِي النَّفَنَاتِ، وَبِمُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ الْباقِرِ عَنُ عَلَمِكَ، وَبِجَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ الثَّفَنَاتِ، وَبِمُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ الْباقِرِ عَنُ عَلَمِكَ، وَبِجَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ القَائِمِ الصَّادِقِ الَّذِي صَدَّقَ بِمِيثَاقِكَ وَمِيعَادِكَ، وَبِمُوسَىٰ بُنِ جَعُفَرِ الْقَائِمِ الصَّادِقِ اللَّذِي صَدَّقَ بِمِيثَاقِكَ وَمِيعَادِكَ، وَبِمُوسَىٰ بُنِ جَعُفَرِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللَّيْ اللَّهُ الرَّضَا الرُّاضِي بِحُكُمِكَ، وَبِمُحَمَّدِ الْاَمِينِ بِعَهُدِكَ، وَبِعَلِيِّ بُنِ مُحَمَّدِ الْاَمِينِ الْحَبُرِ الْفَاضِلِ الْمُرْتَضَىٰ فِي الْمُؤْمِنِينَ، وَبِعَلِيِّ بُنِ مُحَمَّدِ الْاَمِينِ الْمُؤْتِمَنِ مُنِ عَلِيٍّ الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَاللَّهِ عَلَيْ بُنِ مُحَمَّدٍ الْاَمْهُدِي الْمُؤْمِنِينَ، وَاتَقَرَّبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعُمَيِّ الْمُهُدِيِّ الْمُنْ وَابْنِ إِمَامِنَا وَابْنِ إِمَامِنَا صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اجْمَعِينَ.

يامَنُ جَلَّ فَعَظُمَ، وَ[هُوَ] اَهُلف ذَلِكَ فَعَفَى وَرَحِمَ، يَامَنُ قَدَّرَ فَلَطُفَ، اَشُكُوالِيَكَ ضَعُفِي وَمَا قَصُرَ عَنُهُ اَمَلِي مِنْ تَوُحيدِكَ وَكُنْهِ مَعُرِفَتِكَ، وَاتَوَجَّهُ اِلْيُكَ بِالتَّسُمِيَةِ الْبَيْضَآءِ وَبِالْوَحُدانِيَّةِ الْكُبُرى، الَّتي قَصُرَ عَنُهَا مَنُ اَدُبُرَ وَتَوَلِّى .

وَامَنُتُ بِحِجْابِكَ الْاعُظَمِ وَبِكَلِمَاتِكَ النَّامَّةِ الْعُلْيَا، الَّتِي خَلَقُتَ مِنُهَا دَارَ الْبَلاْءِ وَاحْلَلْتَ مَنُ اَحْبَبُتَ جَنَّةَ الْمَأُوىٰ، وَامَنُتُ بِالسَّابِقِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَاصحابِ الْيمينِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، الَّذِينَ خَلَطُوا عَمَلاً طالِحاً وَالْخَرَ سَيِّئاً، ألا تُولِينِي غَيْرَهُمُ وَلا تُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ غَداً، وَالْأَتُورِ سَيِّئاً، ألا تُولِينِي غَيْرَهُمُ وَلا تُفرِق بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ غَداً، وَالْأَقْطَاءِ، الْمَنْتُ بِسِرِّهِمُ وَعَلا نِيَتِهِمُ وَحُواتِيمِ الْالْقَرار الْقَطاءِ، الْمَنْتُ بِسِرِّهِمُ وَعَلا نِيتِهِمُ وَحُواتِيمِ الْعُمَالِهِمُ، فَإِنَّكَ تَخْتِمُ عَلَيْها إذا شِئت، يامَنُ اتُحَفَنِي بالْإِقُرار الْعُمَالِهِمُ، فَإِنَّكَ تَخْتِمُ عَلَيْها إذا شِئت، يامَنُ اتُحَفَنِي بالْإِقُرار

بِالْوَحُدَانِيَّةِ، وَحَبَابِي بِمَعُرِفَةِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَخَلِّصُنِي مِنَ الشَّكِّ وَالْعَمَىٰ، وَضَيتُ بِكَ رَبَّا وَبِالُاصُفِيآءِ حُجَجاً وَبِالُمحُجُوبِينَ انْبِيَآءَ وَبِالرُّسُلِ رَضيتُ بِكَ رَبَّا وَبِالْاصُفِيآءِ حُجَجاً وَبِالْمحُجُوبِينَ انْبِيَآءَ وَبِالرُّسُلِ اَدِلاَّءَ وَسَامِعاً لَكَ مُطيعاً. (١)

#### Sixteenth: Seeking Help from Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.)

From these supplications is the incident of Abul Wafaa al-Shirazi with the Messenger of Allah (s.a.w.a.).

It has been narrated in 'Daar al-Salaam'(2)

From these is what some of the scholars say, 'When you are in a desert or in a vast secluded place cry in a loud voice.'

And from these is what some have said:

From these what is well-known and famous

A tradition from Imam Muhammad al-Baqer (a.s.) has been

<sup>(1)</sup> Mohijj al-Dawaat, p. 335; Fauz-e-Akbar, p. 96.

<sup>(2)</sup> By Mohaddis-e-Noori (r.a.).

<sup>(3)</sup> Fawz-e-Akbar, p. 61.

narrated in 'Hadiyyah al-Zaaer', 'When you lose the way cry out.'

#### Seventeenth: Supplication for Charity

The author of 'Al-Fauz al-Akbar' writes, 'From the important deeds and highly emphasized and recommended acts for a believer is that he should offer charity (sadaqah) like slaughtering a sheep or feeding the poor when he seeks the protection and safety of Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) from Allah, the High.

Underlining the emphasis of charity for the sake of Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.), the author of 'Al-Najm al-Saaqeb' narrates from Sayyed Ibn Taawoos (a.r.), who has recorded a supplication in his book 'Amaan al-Akhtaar Fi Aadaab al-Asfaar' that should be recited while giving charity at the time of traveling.

اَللَّهُمَّ اِنَّ هَانِهِ لَكَ وَمِنْكَ وَهِيَ صَدَقَةٌ عَنْ مَوُلانا م ح م د، عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ وَصَلّىٰ عَلَيْهِ بَيْنَ اَسُفارِهِ وَحَرَكاتِهِ وَسَكَناتِهِ فِي سَاعَةِ لَيُلَهِ وَسَكَناتِهِ فِي سَاعَةِ لَيُلَهِ وَنَهَارِهِ، وَصَدَقَةٌ عَمَّا يُعُنيهِ اَمُرُهُ وَمَالاً يُعُنيهِ، وَمَايَضُمِنُهُ وَمَايُخُلِفُهُ.

In the sub-chapter of 'emphasis of supplication for reappearance', it has already been mentioned that Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) is needless from this charity. For, he (a.t.f.s.) is the link between the Creator and His creatures for their safety and preservation. Then how can he (a.t.f.s.) be in need of them? But just as all the supplications and acts of

worship are for Allah, the High, despite of him been needless of them, similarly, charity too is a method of developing contact with Imam-e-Zamaan (a.t.f.s.) and amongst the most preferable ones.(1)

Miscelleaneous Supplications

<sup>(1)</sup> Hadiyyah al-Zaaer, p. 15.

<sup>(1)</sup> Al-Fawz al-Akbar, p. 169.